معتبق العَقِيْلَ وَلَا اللهِ

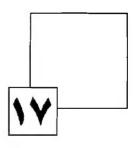

تجاريد للنهيج في العقيث ة الابنلاميت

د. بحيرَا هُمْ مِنْ الْمُولِينَ الْمُولِينَ الْمُولِينَ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينَ



هاشم ، يحنى تجديد المنهج في العقيدة الاسلامية تألیف : د/یحیی هاشم

ط1 - القاهرة: دار الآفاق العربية 2007 431 ص ، 24سم

تدمك : 977 - 344 - 220 - 9 : تدمك

1- عنم الكلام أ- العنوان

ديوى: 240

رقم الإيداع: 13755 /2007

الطبعة الأولى 2007 - - 1428

جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر

دار الأفساق العربيسة

نشر - توزيع - طباعة 55ش محمود طلعت من ش الطيران

مدينة نصر - القاهرة

تليفاكس: 42610164 تليفون : 22617339

EMIL: Daralafk@yahoo.com



مُوسَبُقُ الْكَقِيْدُ وَالْأَدْتِ الْمُ

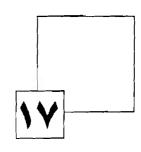

تجديد المنهائية في العقيدة الاثلامية د. جي عثر مرض





## بسم الله الرحمن الرحيم

#### إهداء

إلى روح أبي

تحية وذكري ودعاء

ذكرى طفل صغير:

ها هو بعض من آثاره

من حقه على ولده فيه: أن يقسو على ما به من أخطاء

ومن حق ولده عليه: أن يستشفع به عما فيه من عثرات.

وهو بعد: صدقة جارية ودعاء

وتحية قبيل لقاء قريب

#### المقدمسة

يشرح هذا الكتاب عقائد الإسلام شرحا أساسيا علميا ملتزما بالكتاب والسنة، لإثباتها ورد الشبهات عنها، ويعمل - بطريق غير مباشر - على بناء شخصية المسلم عقليا ووجدانيا وسلوكيا وفقا لعقيدته في الإيهان بالله، صعودا به في مدارج الإسلام والإيهان والإحسان

ورفعا للالتباس منذ البداية بالنسبة للمنهجية التى قام عليها الكتاب، نبادر إلى القول بأنها لم تؤد – وما كان لها أن تؤدى – إلى نتائج فى العقيدة إلا أن تكون مقررة أصلا بصريح الكتاب وصحيح السنة .

#### والمنهجية التي حاولنا تطبيقها تتلخص فيها يلى:

أولا: الاحتكام إلى الأصول المنهجية الثلاثة التي ننادى بالالتزام بها وهي: محدودية العقل، ومرجعية العمل، ومحدودية الجدل.

ثانيا: في سياق هذه الأصول وبخاصة مرجعية العمل نأخذ بها نسميه "نظرية النجاة" وما تؤدى إليه من قبول التنوع في المداخل المؤدية إليها: العقلي، والفطرى، والتجريبي، والعملي

ثالثا: الاهتمام بشواهد العلم التجريبي والفكر المعاصر ذات الدلالة في المسائل الإلهية بعامة، وبخاصة في: حدوث العالم من ناحية، وغرضية الطبيعة من ناحية ثانية، وتهافت المذاهب المادية، مما يؤكد العقيدة الإسلامية في الإلهيات .

رابعا: زيادة الاهتمام بالشواهد والأدلة القرآنية والحديثية على مسائل العقيدة .

خامسا: اتخاذ أئمة المدارس العقدية: من السلف والأشاعرة والماتريدية مصدرا هاما من مصادر العلم بالعقيدة، في ضوء صريح القرآن، وصحيح السنة، إقرارا بجهودهم واستفادة باجتهاداتهم،، مع النقد الموضوعي لبعض آرائهم، والتخلص من العصبية لأى منهم.

سادسا: الانفتاح على المكتبة الإسلامية على اتساعها في العقيدة والانتفاع بنهاذج متنوعة من كتب التراث.

وقد اشتمل الكتاب على الموضوعات الأساسية الآتية:

الباب الأول: في المداخل والمصطلحات على النحو التالي:

المدخل إلى علم التوحيد ويشمل ما يأتي:

تعريف " الدين" لغة وشرعا، وتعريف "علم التوحيد"، وضوابط الاشتغال به.

العلاقة بين علم الكلام ونشأة الفرق، والمقصود بمصطلح أهل السنة والجماعة.

التعريف بـ "الحكم العقلى "، وأقسامه، وأول ما يجب على المكلف، والتعريف بالنظر العقلى، وحكمه، وتنوع الأدلة والمداخل، وحكم التقليد في العقيدة، وخبر الواحد، وقيمة الظن في المنهج الإسلامي.

الباب الثاني: في المداخل المؤدية إلى الاعتقاد بوجود الله، وصفاته تعالى

الباب الثالث: في المتشابهات: معنى المحكم والمتشابه، وما يوهم التشبيه من صفاته تعالى، ومواقف العلماء: بين التنزيه والتشبيه، والتفويض والتأويل، ورؤية الله تعالى، والاستواء على العرش، والعلو والنزول، والصفات الخبرية، ومنهج ابن تيمية في الصفات والمجاز، وموقف المنهج العملى في مسألة المتشابهات

القضاء والقدر، وما يتعلق به فى موضوعات: أفعال العباد، والهداية والإضلال، والتوفيق والخذلان، والوعد والوعيد، والعدل والمساواة، والصلاح والأصلح،

والسعادة والشقاء، والخير والشر ودور الشيطان وحكمة الابتلاء والفرح والنجاة والفلاح .

#### الباب الرابع: في شئون الآخرة

فى البعث، والإنذار بالآخرة، وأهمية التذكير بالنار، والمنطق العملى فى الإنذار، والمعقل النظرى المسحور، والنار كحدث كونى، ومنطقية سقوط الكافر فى النار، والرحمة فى الإنذار، ومراتب الخوف وأحكامه، والتبشير بالجنة، ودروب الرحمة، وأوصاف الجنة، والنعيم بين المادية والروحانية.

الباب الخامس: في المدخل إلى الإيهان، ومصطلح الأسهاء والأحكام: حقيقة الإيهان في المذاهب المختلفة، وعلاقته بالإقرار والتصديق والعمل، زيادة الإيهان ونقصه، العلاقة بين الإسلام والإيهان والإحسان،، وتعليق الإيهان على المشيئة، وإيهان الأطفال، والكبائر والصغائر، حكم مرتكب الكبيرة، وتعددية الأديان، والشرائع،. وحدة الدين عندالله، الإلحاد المعاصر

### الباب الأول

# المرخل إلى وراسة علم التومير

#### تعريف كلمة " الدين "

يذكر الأصفهاني في كتاب " المفردات في غريب القرآن، والنيسابوري في تفسيره " أن الدين يدل أصالة على الطاعة والجزاء • ويدل مجازا أو توليدا على الشريعة والملة •

وبمثل ذلك يرى الشهرستاني في الملل والنحل: أن الدين يدل أصالة على الطاعة والانقياد والجزاء والحساب ويدل مجازا على الشريعة والملة.

ويرى الشيخ مصطفى عبد الرازق فى بحثه العميق لهذه الكلمة: أن الكلمة مأخوذة من اللفظ العربى " دَين " - بفتح الدال - فهما من مادة واحدة . وهما مصدران لفعل واحد. وهما يستعملان للدلالة على شيء غير حاضر . ومع ذلك فإن هذا الرأى لا يمنع من أن تكون الكلمة مستعملة فى معان أخرى كثيرة كالطاعة وغيرها .

وأما استعمال كلمة "الدين " في لغة القرآن: فقد ورد لفظ دين في القرآن في أكثر من ثمانين موضعا . ومن معانيها فيه: الحساب . وهناك آيات نسخلص منها أسهاء الملل المعروفة التي سميت باسم الدين، وهي التي ينتسب إليها الجماعات الرئيسية الآتية: - ١ - المؤمنون. ٢ - اليهود. ٣ - النصاري . ٤ - الصابئة . ٥ - المجوس . ٦ - المشركون. (١) ٧ - وآخرون مختلفون:

<sup>(</sup>۱) الآيات ۲۲ سورة ۲،۲۹ سورة ۵،۱۷ سورة ۲۲.

فمنهم:

أ- من أنكر الخالق والبعث والإعادة وقال بالدهرية. (١)

ب-ومنهم من أقر بالخالق وبالحدوث وأنكر البعث. (١)

جـ- ومنهم من أقر بالخالق وبالحدوث وبنوع من البعث وأنكر الرسل وعبد الأصنام كوسطاء (٣).

وأما المعنى الشرعى لكلمة دين فنذكر أن القرآن قرر فى الدين أصولا جعلت له معنى شرعيا خاصا . فهو لا يكون إلا وحيا من الله إلى أنبيائه (٤) . وهو واحد لا يختلف بين الأولين والآخرين (٥) هو الإسلام.

يقول الشيخ محمد عبده فى تفسيره لجزء " عم " (الدين هاهنا هو خلوص السريرة للحق وقيام النفس بصالح العمل، وهو ما كان يدعو إليه صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه من الأنبياء.)

وقد عرفه الشهرستاني في الملل والنحل: بأنه (ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه من الأحكام)

وعرفه البيجورى فى شرح الجوهرة – وعليه أكثر العلماء – بأنه (وضع إلهى سائق لذوى العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات) أو : (هو وضع إلهى سائق لذوى العقول السليمة باختيارهم إلى الصلاح فى الحال والفلاح فى المآل)

<sup>(</sup>١) - الآية ٢٤ سورة ١٥٠

<sup>(</sup>٢) - الآية ٧٨،٧٩ سورة ٣٦.

<sup>(</sup>٣) - الآية ٣ سورة ٣٩.

<sup>(</sup>٤)أنظر الآية ٣ سورة ١٣ والآية ٤٣ سورة ١٦ .

والآيات ١٦٣،١٦٥ سورة ٤ والآية ١٣ سورة ٤٢ · (٥) - أنظر كتاب الدين والوحى والإسلام "للشيخ مصطفى عبد الرازق •

<sup>(</sup>٦) - أنظر حاشية شيخ الإسلام - الشيخ إبراهيم البيجوري: تحفة المريد على جوهره التوحيد ص ١٤ طبعة بولاق.

ويمكن اختصار التعريف إلى ما ذكره البيجورى أيضا بقوله: (إن الدين هو الأحكام التي وضعها الله، الباعثة للعباد إلى الخير الذاتي)

ويقول العلامة الغنيمى: (الدين: كما فى تعريفات السيد الجرجانى " وضع إلهى يدعو أرباب العقول إلى قبول ما عند الرسول صلى الله عليه وسلم " ويدينون به لرب العالمين)

(والعالمين جمع عالمَ: اسم لما يعلم به الله تعالى، وهو كل ما سواه من الجواهر والأجسام والأعراض)(().

وتأتى الديانة بالنسبة للإنسان بعد الدين، إذ الإنسان يعرف الدين قبل أن يتدين .

ومن هنا فالدين عقد للقلب على الصواب، والديانة سير على هذا العقد . (٢) وهذا يعنى أن الوضع الإلهى لكلمة الدين لا يتعلق بالأحكام الشرعية فقط وإنها يدخل فيه كل ما يوحى به الله إلى رسله عليهم السلام من أمور الدنيا والآخرة .

كها يعني إخراج كل ما يضعه الساسة والحكماء من تشريعات وأيديولوجيات .

وهو يعنى سوق البشر باختيارهم إلى الخير الحقيقى: ألا وهو السعادة الأبدية، والقرب من رب البرية.

#### تعريف علم التوحيد

وكها يسمى البحث فى العقائد الدينية فى الإسلام بعلم التوحيد فإنه كها يقول العلامة الغنيمى يسمى أيضا (" بأصول الدين " وبعلم العقائد، وبعلم التوحيد، وبعلم الكلام)("). كها يسمى: " الفقه الأكبر".

وهو قد سمى علم أصول الدين لأن موضوعه العقائد التى هى الأصول، وأصول الدين: جمع أصل، خلاف الفرع، وفروع الدين هى الأحكام الشرعية لأصوله، وهى العقائد الدينية.

<sup>(</sup>١) \شرح الغنيمي للعقيدة الطحاوية دار الفكر المعاصر بيروت ودمشق عام ١٩٨٢: ص ٤٦

<sup>(</sup>٢) \ التمهيد في تاريخ الفلسفة الإسلامية للإمام الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق ص ٢٦٨

<sup>(</sup>٣) الشرح الغنيمي للعقيدة الطحاوية دار الفكر المعاصر بيروت ودمشق عام ١٩٨٢: ص ٤٦

وسمى " الفقه الأكبر لأنه هو الفقه فى الدين، والفقه - المعروف - هو الفقه فى الديانة .

وسمى علم التوحيد باعتبار أشرف مسائله وهي مسألة التوحيد.

وسمى علم الكلام: قيل من باب المقابلة مع علم المنطق للفلاسفة .

وقيل لأن أبوابه عنونت بالكلام في كذا.

وقيل لأنه يورث قدرة على الكلام مع الخصم في الشرعيات.

وقيل لأن أهله يتكلمون عادة فيها سكت عنه الصحابة والتابعون .

وقيل لأن مسألة كلام الله هي أشهر أجزائه وأكثرها تأثيرا في الفرق.

وأرجح أن هذه التسمية لحقت به لكون أشهر مسائله مما لا يتعلق بها عمل . أخذا من كلام مالك بن أنس رضى الله عنه: (الكلام في الدين أكرهه .. ولا أحب الكلام إلا فيها تحته عمل )(١)

ويقول (وأما الكلام في الله فالسكوت عنه، لأنى رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا ما كان تحته عمل)(٢)

ومن هنا جاء تعريف هذا العلم بأنه (٢) (العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية).

وله مع ذلك تعريفات متعددة، يمكن المقارنة بينها في ضوء ثلاثة أسئلة:

۱ – هل يتناول هذا العلم الجانب البنائي والدفاعي معا في العقيدة أو أنه يقتصر
 على الجانب الدفاعي ؟

ب - هل يتناول هذا العلم: علمَ الكلام عند جميع الفرق ؟ أو يقتصر على علم الكلام عند السلف وأهل السنة ؟

<sup>(</sup>١) أنظر كتاب "مختصر جامع بيان العلم وفضله " لابن عبد البر المتوفى عام ٤٦٣ هـ ثم انظر كتاب " علم التوحيد " للدكتور مبارك حسن حسين مبارك ص ١٤،١٥

<sup>(</sup>٢) صون المنطق للسيوطى ج١ ص ١٦٧ ط ٢ نقلا عن أبي القاسم اللالكاتي في كتابه أصول السنة

<sup>(</sup>٣) شرح الغنيمي للعقيدة الطحاوية دار الفكر المعاصر بيروت ودمشق عام ١٩٨٢ ص ٤٧

ج - هل يتناول الجانب النظرى فقط من المسائل العقدية ؟، أو أنه يتناول المسائل العملية أيضا ؟

فقد عرفه ابن خلدون (بأنه علم يتضمن الحجاج عن العقائد الدينية بالأدلة العقلية، والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة)

وهو بهذا التعريف يخرج علم الكلام عند المعتزلة وأمثالهم . من ناحية و يجعله خاصا بالجانب الدفاعي من ناحية أخرى .

أما تعريفه فى كتاب المواقف للإيجى الأشعرى فهو: (علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج، ودفع الشبه والمراد بالعقائد ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل)

وهو بهذا يجعله شاملا للجانبين: البنائي والدفاعي من ناحية، ومن ناحية أخرى يجعله خاصا بالنواحي النظرية (غير العملية)ولهذا فقد ذهب أصحاب هذا الرأى إلى التفرقة بين علم الكلام وعلم الفقه بأن علم الكلام يبحث في الأمور النظرية والفقه هو الذي يختص بالأمور العملية.

ونحن نرى أن قصر المسائل الكلامية على نواحى العقيدة النظرية البحتة أمر مستحدث، وأن أقدم تعريف لهذا العلم الذى نجده عند الفارابي وهو (صناعة الكلام ملكة يقتدر بها على نصرة الآراء والأفعال المحدودة التي صرح بها واضع المللة وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل) (۱ يدخل فيه الآراء والأفعال، ويسوى بينه وبين الفقه من هذا الباب، ويجعل التفرقة بينها راجعة فحسب إلى أن الكلام يأخذ ما صرح به الشارع لينصره ويقنع به، وأن الفقه يأخذه ليفرع عليه الأحكام. (۱) ونحن نرجح ما ذكره الفارابي الذي أدخل فيه نصرة الأفعال لأمور:

<sup>(</sup>١) \ إحصاء العلوم للفارابي ص ١٠٧

<sup>(</sup>٢) إحصاء العلوم ص ١٠٧

منها انسجام ذلك مع المنهج العملي في الإسلام.

ومنها ما وجدناه عند نشأة هذا العلم من شموله لمسألة الأسماء والأحكام ومرتكب الكبيرة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والإمامة وهى موضوعات ذات طابع عملى واضح.

ومنها حاجة العقيدة في العصر الحاضر إلى نصرة لها من جانب ما يوجه إليها من طعن في شريعتها العملية في موضوعات مثل الجهاد وحقوق المرأة والديموقراطية وغيرها إذ أن هذا الطعن يستهدف الطعن في العقيدة أساسا .

وبناء على ما تقدم تختلف النظرة إلى الغرض من علم الكلام: حيث نلاحظ أن بعض العلماء يجعل الغرض منه دفاعيا فحسب، كما نجده في تعريف ابن خلدون: فقد عرفه ابن خلدون (بأنه علم يتضمن الحجاج عن العقائد الدينية بالأدلة العقلية، والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة)

وبعضهم يضيف إلى الجانب الدفاعى منه غرضا أساسيا فى بناء العقيدة ابتداء، وذلك حيث يرى بعض العلماء أن: (غايته: أن يصير الإيمان بالتصديق بالأحكام الشرعية محكما) وأن غايته العظمى: (الفوز بسعادة الدارين: الدنيا بالأمان، والأخرى بالفوز بالجنان، والنجاة من النيران المعدة لأهل الكفر والطغيان)(١)

وحيث يقال أيضا عن غايته إنها: إثبات العقائد الدينية بالأدلة التفصيلية، و دفع شبه المعارضين لها بواسطة الأدلة العقلية التفصيلية التى تدحض حجج الخصم، وتدفع شبهه. وأنه ينتقل بالإنسان من مرتبة التقليد، إلى درجات اليقين. وأنه يربى في الإنسان الإخلاص في العمل ومراقبة الله في السر والعلن. وأنه كها ذكر التفتازاني في المقاصد: غايته "تحلية الإيهان بالإيقان ومنفعة الفرد بنظام المعاش ونجاة المعاد فهو أشرف العلوم وأرفعها منزلة "

<sup>(</sup>١) شرح الغنيمي للعقيدة الطحاوية دار الفكر المعاصر بيروت ودمشق عام ١٩٨٢: ص ٤٧

ونحن نرجح القول بأن غايته الدفاع عن العقيدة، أما بناؤها فله أسلوب آخر شامل يتوجه تربويا إلى الشخصية الإنسانية بكل مكوناتها العقلية والوجدانية والعلمية والعملية، ومن هنا يمكن أن يكون لعلم التوحيد جهد نسبى من الإسهام في هذا البناء.

#### ضوابط النظر في علم الكلام (التوحيد)

تقوم هذه الضوابط في نظرنا عموما على:

نظرية التسليم، ونظرية الإنذار، ونظرية النجاة، ونظرية المداخل،، ونظرية الأصول الثلاثة.

#### نظرية التسليم:

والتسليم يعنى في أبسط مظاهره: اشتراط الشروط اللازمة للمعرفة ثم التنازل عنها في الأساس بحكم الضرورة العملية .

وقد فعلت ذلك جميع الاتجاهات الفكرية الأساسية: الفلسفة العقلية اليقينية، الفلسفة التجريبية، فلسفة الشك، وفلسفة العمل.

فالفلسفة العقلية اليقينية تشترط الحكم العقلى اليقيني، ولكنها إذا سئلت: لماذا الثقة بالعقل أساسا ؟ لم تحر جوابا، ولكن أصرت على التعامل معه والتسليم له بحكم الضرورة العملية.

وفلسفة الشك: إذا سئل صاحبها: هل يتوقف عن التعامل مع ذاته، وأصحابه ووظيفته ومجتمعه وبيئته بحكم ما وقع فيه من الشك واللاأدرية ؟: أجاب: لا، ثم يأخذ بالتسليم لهذه الجهات بحكم الضرورة العملية .

والفلسفة التجريبية وهى تنطلق من حكم العادة والتجربة المبنى على الظن – وإنها لكذلك فى صميم العلم التجريبي -: إذا سئلت كيف يصح الأخذ بأحكامها وهى تحتمل الخطأ ؟ أجابت: إنها نأخذ بها تسليها بحكم الضرورة العملية .

وهذا التسليم في هذه الفلسفات يفتح الباب الديني واسعا – بحكم الضرورة العملية – على أساس الإنذار باليوم الآخر

وفى التسليم فى الساحة الإسلامية خصوصا يقول الإمام الطحاوى (ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حظر عليه ولم يقنع بالتسليم فهمُه، حجبه مرامُه عن خالص التوحيد، وصافى المعرفة، وصحيح الإيهان، فيتذبذب بين الكفر والإيهان، والتكذيب والإقرار والإنكار، تائها زائغا، شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا)(۱)

#### فلسفة الإنذار

وكما قلنا آنفا .. فإن هذا التسليم الذى تخضع له أنواع الفلسفات جميعا بحكم الضرورة العملية يفتح الباب الدينى واسعا على أساس الإنذار باليوم الآخر، والإنذار باليوم الآخر كما يقوم على أساس هذه الضرورة العملية فإنه – كفلسفة عملية خاصة – يقوم على مجموعة من الأركان أو الأسس:

وإذا اتفقنا على تعريف الإنذار بأنه " خبر عن خطر مستقبلي محتمل ". فإن التعامل معه إنها يقع في نطاق العقل العملي حيث لا مفر من اتخاذ قرار، قرار بالاستعداد لهذا الخطر أو قرار بعدم الاستعداد له: وادعاء التوقف عن اتخاذ قرار ينتهى عمليا إلى اتخاذ قرار بعدم الاستعداد، ومن هذا يتبين استحالة التعامل معه بمنطق العقل النظرى الذي يسمح باتخاذ الموقف النظرى الوسط: موقف عدم الوصول إلى أدلة النفى و أدلة الإثبات.

ومن أمثلة الإنذار: إنذار بأن الطعام مسموم، أو بأن العدو على الأبواب، أو الإنذار بالآخرة بعد الموت. ولذا جاء في الحكمة العملية: لقد أعذر من أنذر.

#### نظرية النجاة:

إن نظرية النجاة تأتى بالنظر إلى الدين من حيث هو منزل من الله ذلك أن المنهج الإسلامي يستهدف في الأساس نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة، وأنه ليس لذلك من طريق غير الدخول في العقيدة الإسلامية.

<sup>(</sup>١) أنظر العقيدة الطحاوية شرح الغنيمي ص ٧٢ ط دار الفكر المعاصر بيروت ودمشق عام ١٩٨٢

ومقتضى هذا المنهج أنه يتميز بالرحمة والتحدي والالتزام:

أولا من ناحية الرحمة: أنه يقبل الإنسان في ساحة النجاة من أي باب سلك فلا يضيق واسعا، ولا يقفل بابا مفتوحا للرحمة .

ثانيا من ناحية التحدى: أنه يتحدى المنكرين أن يجادلوا بمقياس واضح يختارونه وبه يتعاملون من بين المقاييس التي تنحصر في: مقياس الفطرة، أو مقياس العقل، أو مقياس الضرورة العملية، إذ بأى مقياس من هذه المقاييس يتيسر الدخول إلى ساحة النجاة، كها سوف نبين فيها يأتي.

ثالثا من ناحية الالتزام: أنه يسد منافذ التهرب عند المجادلة لأنه يجادهم بالمقياس الذي يختارون فيلزمهم بالنتيجة التي إليها يتوصلون.

#### نظرية المداخل:

تأتى نظرية المداخل بالنظر إلى الدين من حيث يتلقاه البشر: وهنا نجد أمامنا أربعة مداخل يمكن من خلال كل منها مخاطبة الإنسان بالدعوة إلى النجاة .

#### (١) المدخل الفطرى:

وهو يعتمد أساسا على الشعور الإنساني الذي يملك القلب ويسيطر عليه، بحيث يكون طلب الاستدلال عليه ضربا من اللغو، كالشعور بالجوع والعطش والسرور والحزن .. لا يطلب عليه دليل، وكذلك يمكن تطبيق هذا المدخل فيها يتعلق بالإيهان بوجود الله كها سوف نبينه في مسألة الإيهان بوجود الله .

#### (٢) المدخل العقلي:

وهو يعتمد على الدليل العقلى المبنى على البديهيات والمقدمات والنتائج المستخلصة وفق قوانين المنطق، هذه القوانين التي ترجع في مجملها إلى قانون الذاتية وعدم التناقض.

وبعبارة أخرى فإن هذا المدخل ينطلق من ذاتية العقل وبدهياته المقررة داخليا

وهو المدخل الذي اعتمده علم الكلام غالبا وقدم فيه أدلة وجود الله: دليل الممكن والواجب. دليل الحدوث. دليل الغائية والقصد والاختراع.

#### (٣) المدخل العلمي التجريبي:

وهو يعتمد على نتائج العلم التجريبى انطلاقا من التجربة العلمية ذاتها، التى تؤكد غرضية الطبيعة ويلتقى فى أساسه مع الدليل العقلى القائم على الغائية والقصد.

#### (٤) المدخل العملي:

وهو يعتمد على قانون الضرورة العملية القائمة على العقل العملى، مع التفرقة بين العقل النظرى الذى يصح له التردد بين ثلاثة مواقف: الوصول إلى أدلة الإثبات، أو أدلة النفى، أو التردد بين الإثبات والنفى، وبين العقل العملى الذى لا مفر أمامه من اتخاذ قرار: قرار بالعمل أو قرار بعدم العمل، ولا ثالث بينها.

وهذا العقل العملي هو الذي عرفه علماء الكلام بأنه (قوة التصرف في الموضوعات واستنباط الصناعات، وتمييز المصالح من المفاسد لانتظام المعاش والمعاد)(١).

وهذه الضرورة العملية هي التي تفرض نفسها في كل موقف عملي، كما تفرض نفسها في مواجهة الفرد لمسألة ما بعد الموت . طبقا لقواعد الإنذار .

#### ميزان الأصول الثلاثة للنظر في العقيدة:

بناء على ما تقدم فى نظرية التسليم والإنذار والنجاة والمداخل نرى أن هناك ثلاثة أصول يلتزم بها النظر العقدى فى الإسلام و تتخذ ميزانا توزن بها مباحث علم الكلام.

<sup>(</sup>۱) أنظر (النظر والمعارف)للقاضي عبد الجبار ص ۱۶۲ – ۱۸۵ – ۲۰۳، و (المحيط بالتكليف) له ص ۲۲ – ۲۰۳ و (شرح المقاصد )للإمام لتفتازاني ج۲ ص ٤٥

#### الأصل الأول:

محدودية العقل البشرى المستقل، وهذا الأصل يستخلص بدهيا من طبيعة العقل البشرى من حيث كونه بشريا أى محدودا بحدود البشر فى قواهم المختلفة بالضرورة.

كما يستخلص من نقد العقل الخالص في الفلسفة القديمة والإسلامية والحديثة.

كما يستخلص بدهيا من العقيدة الإسلامية بالنظر إلى اعتبادها على الوحى، ومن تفرد الرسول في مخاطبته للعقل بالنسبة للفيلسوف.

كذلك فإنه يستخلص من رواد الفكر الإسلامي نفسه

والحد الذى يقف عنده العقل البشرى هنا هو الحد الذى يضمن له التواضع ويتطلب منه انتظار الهداية.

يقول العلامة الغنيمى فى شرحه للعقيدة الطحاوية (ومما يجب علينا أننا لا نخوض فى ذات الله . روى عن أبى حنيفة أنه قال: لا ينبغى لأحد أن ينطق فى ذات الله بشيء بل يصفه بها وصف به نفسه )(١)

ومن الخوض فى ذات الله الخوض فى موضوع المتكلمين الكبير: العلاقة بين الذات والصفات، وصفة الكلام وخلق القرآن والمتشابهات.

يقول الإمام الشاطبى (إن الله جعل للعقول فى إدراكها حدا تنتهى إليه ولا تتعداه، ولم يجعل لها سبيلا إلى الإدراك فى كل مطلوب، ولو كانت كذلك لاستوت مع البارى تعالى فى إدراك جميع ما كان وما لا يكون، وقد دخل فى هذه الكلية ذوات الأشياء جملة وتفصيلا، وصفاتها وأحوالها وأفعالها وأحكامها جملة وتفصيلا.

فالشيء الواحد من جملة الأشياء يعلمه البارى تعالى على التهام والكهال، بحيث لا يعزب عن علمه مثقال ذرة لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أحواله.

<sup>(</sup>١) شرح الغنيمي للعقيدة الطحاوية دار الفكر المعاصر بيروت ودمشق عام ١٩٨٢ ص ٩٥

بخلاف العبد فإن علمه بذلك الشيء قاصر ناقص )(١)

وكان المتكلمون يرون أنه فى الحكمة النظرية (التى هى كمال القوة النظرية بمعرفة أعيان الموجودات وأحوالها وأحكامها كما هى، أى على الوجه الذى هى عليه، وفى نفس الأمر ...) لابد من قيد هو (بقدر الطاقة البشرية)(٢)

ومعنى هذا أنهم يقررون ضمنا أن القدرة البشرية عاجزة عن تحصيل الحكمة النظرية على الوجه المذكور، أى عاجزة عن تحصيل اليقين المطلق، لأن اليقين لا يكون بغير هذه الحكمة سواء كان ذلك في المسائل التي يتعرض لها العقل البشرى في مسألة واحدة.

ومن المعروف أن اختبار صلاحية العقل للنظر في الحكمة النظرية عملية موكولة للعقل البشرى نفسه حيث يكون هو الحاكم والمحكوم عليه، وهذا يدل على بطلان هذا الاختبار منذ الخطوة الأولى.

ولا يكتسب هذا العقل شرعيته إلا بالاستناد على أساس سابق عليه، يؤخذ مأخذا تسليميا بحكم الضرورة العملية وبشروطها الخاصة، وهذا يسلمنا إلى الأصل الثاني

#### الأصل الثاني :

اعتهاد المنهج العملى فى طرح الموضوعات العقدية على أساس أن كل ما لا يترتب عليه عمل يستبعد خارج دائرة النظر (٣). ولا شك أن موضوع الأسهاء والأحكام وما يتضمنه من تحديد من هو المؤمن والمسلم والكافر والفاسق إلخ هو من صميم مقتضيات هذا المنهج. وهذا الأصل ثمرة الأصل الأول بالضرورة.

<sup>(</sup>۱) الاعتصام للإمام الشاطبي ج ٣ ص ٢١٦

<sup>(</sup>٢) أنظر شرح المقاصد للإمام التفتازاني ج ١ ص ٤٥

<sup>(</sup>٣) يرتبط ذلك بها كتبناه عن فشل الفلسفة النظرية، واعتهاد فلسفة التسليم، والضرورة العملية، وفلسفة الإنذار، في كتابنا (الأسس المنهجية في بناء العقيدة الإسلامية)و (مداخل إلى العقيدة الإسلامية) وغيرهما.

وهو منهج يعتمد على ما سهاه المتكلمون فيها بعد العقل العملى وهو (قوة التصرف في الموضوعات واستنباط الصناعات و تمييز المصالح من المفاسد لانتظام أمر المعاش والمعاد)(۱)

أما العقل النظرى فهو ما عرفه المتكلمون بأنه: (قوة النفس باعتبار تأثرها عما فوقها من المبادئ للاستكمال بالعلوم والإدراكات . )(٢)

والحد الذي يتوقف عنده العقل العملي ولا يتخطاه هو حد التورط في الموضوعات النظرية البحتة التي لا يترتب عليها عمل.

وإذا كان من المتفق عليه إنسانيا أن المسائل العملية في حياة الإنسان لا يجوز أن تطرح على مائدة العقل النظرى لما يؤدى إليه ذلك من تعطيل ودمار وخطر شديد على حياة الإنسان: كمسائل القضاء والأخلاق والعلاقات الاجتهاعية والشخصية، فإن العقيدة الدينية أولى بأن تستنقذ من براثن هذا العقل، لما يترتب على ذلك من خطر أشد، وهي أولى بأن يعاد طرحها على مائدة العمليات في دائرة اختصاص العقل العملى، إذ يقدم الدين نفسه – من خلال الإنذار بالآخرة – على أنه تخيير ملزم ضرورى، ولا يمكننا أن نتخلص من مشكلة الاختيار ببقائنا في حالة شك وتردد مرتقبين اليوم الذي تأتى فيه أدلة أكثر وضوحا وأقوى يقينا، فليس الشك في هذه الحالة تجنبا للاختيار ولكنه اختيار للجهة الأخرى عن غير وعي، وذلك بحكم الضرورة العملية.

وهذه هى وظيفة العقل العملى الذى يبدأ مع هذه الضرورة مستهدفا مجانبة الخطر، مصطحبا معه يقين النجاة منذ الخطوة الأولى، وفقا لقول سيدنا على كرم الله وجهه لمن كان يهاريه فى أمر الآخرة (إن كان الأمر كها قلتَ تخلصنا جميعا وإن كان

<sup>(</sup>۱) أنظر (النظر والمعارف)للقاضي عبد الجبار ص ۱۶۲ – ۱۸۵ – ۲۰۳، و (المحيط بالتكليف) له ص ۲۲ –۲۳ و (شرح المقاصد)للإمام لتفتازاني ج۲ ص ٤٥

<sup>(</sup>٢) أنظر شرح المقاصد للإمام التفتاز اني ج٢ ص ٤٢ - ٤٤

الأمر كما قلتُ هلكتَ ونجوتُ)مرتقيا من هذا المدخل إلى سكينة الإيمان وفق مراتب: منهج التسليم، ومنهج الإنذار، بشروط المنطق العملي(١)

يقول الله تعالى ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ ١٩ آل عمران، ويقول سبحانه ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ ٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ عَقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴾ ٢٢ لقهان .

#### الأصل الثالث:

محدودية الجدل: أى محدودية المدى الذى يمكن أن يذهب إليه الجدال، والحد هنا هو ما يكون في التزامه استبعاد نوعين من الجدل:

الجدل الذي يصحبه التعصب، ويؤدى إلى فرقة المسلمين وتمزيق وحدتهم ويمثل خطرا على وجودهم.

أو الجدل النظري حول مبادئ أو تفاصيل لا يترتب عليها عمل.

فقد كان رسول الله ﷺ يجيب على أسئلة الصحابة و على ما يدور فى نفوس البعض وان لم يتكلموا عنه – إذا لم تظهر عليها سمة العناد والمراء والرغبة فى الظهور بالجدل والقدرة عليه .

أما إذا كان المراد من الأسئلة الجدل والمراء الذي يتجاهل دواعي الإيهان ولا تتوافر له دواعي الحاجة النفسية الحقيقية فإن الرسول على كان يمنعه بحزم وقوة .

<sup>(</sup>١) أنظر مزيدا من توضيح ذلك في كتابنا (مداخل إلى العقيدة الإسلامية )

<sup>(</sup>۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير ص ١٥٢ ج ٨ ط ٢ عام ١٩٨٣ نشر مكتبة العلوم والحكم بالموصل

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها رواه ابن ماجة وحسنه الترمذى (ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرا " ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون )

وقال فيها رواه ابن ماجة والترمذى وحسنه أيضا (من ترك المراء وهو مبطل بنى الله له بيتا فى ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا فى أعلى الجنة)وأخرج الشيخان مرفوعا " إن أبغض الرجال إلى الله الألد الحَصِم " أى الشديد المراء، الذى يحج صاحبه "

يقول الإمام الصنعانى وهو يفرق بين كل من المراء والجدال والخصومة والمناظرة: (وحقيقة المراء طعنك فى كلام غيرك لإظهار خلل فيه لغير غرض سوى تحقير قائله وإظهار مزيتك عليه

والجدال هو ما يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها. والخصومة لجاج في الكلام ليستوفي به حقا أو غيره ويكون تارة ابتداء وتارة اعتراضا .

والمراء لا يكون إلا اعتراضا.

والكل قبيح إذا لم يكن لإظهار الحق وبيانه وإدحاض الباطل وهدم أركانه .

وأما مناظرة أهل العلم للفائدة وإن لم تخل عن الجدال فليست داخلة في النهى وقد قال تعالى " ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن " )(١)

والنتيجة التي نخرج بها من دراسة هذا الموضوع هي: أنه ﷺ نهى أصحابه عن المراء. ولم يغلق باب الجدل بإطلاق، وإنها أقام عليه حدوداً.

وفي داخل هذه الحدود: تتم المواجهة بأسلوب عملي:

إذ يجرى الجدل مع الخصوم بقصد صرفهم عن أباطيلهم وإدخالهم في الدعوة إذا ما تبين استعدادهم لذلك .

<sup>(</sup>١) (سبل السلام شرح بلوغ المرام من الأدلة والأحكام)لمحمد بن إسهاعيل الصنعاني ص ١٩٦ ج ٤ ط ٤ عام ١٣٧٩ هـ نشر دار إحياء التراث العربي ببيروت

وفى داخل هذه الحدود: يجرى الجدل مع النفس .أو يجرى الجدل مع الآخرين من المؤمنين .. فى إطار الإيهان، بقصد طرد الوسوسات، والتقوى على الشبهات، بها لا يمكن للنفس أن تتقوى فيه بغير هذا الطريق .

ومن هنا تستبعد – فى رأينا – المسائل التى كره الإسلام طرحها للنقاش، كالمسائل التى تدور حول خلق أفعال العباد، وحول العلاقة بين الذات والصفات، وحول تفاصيل الغيبيات مما لم يرد بها نص صريح صحيح، وهى أغلب ما اشتغلت به الفرق وأغلب ما استحدثه علماء الكلام، وأغلب ما كان سببا فى تفريق الأمة وقعودها عن مواصلة بناء الحضارة وفقا للتكاليف العملية الشرعية .

ونتمثل فى هذا بقول الإمام الطحاوى وشرح العلامة الغنيمى (ونرى الجماعة حقا وصوابا ونرى الفرقة زيغا وعذابا)

روى عن النبى صلى الله عليه وسلم " من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه " رواه أحمد وأبو داود والحاكم في مستدركه .

وهذه الأصول الثلاثة هي ما نضعه في البداية أمام المشتغل بعلم الكلام ليكون ميزانا بين يديه لتقييم آراء المتكلمين، وليكون بمثابة بوصلة النجاة في يده، وهو يخوض عباب مسائل هذا العلم التي نحسب أن لابد من دراستها لنعرف تراثنا من ناحية، ولنبنى على الصحيح منه من ناحية أخرى، ولنتعرف على العقيدة الإسلامية من خلاله من جهة ثالثة.

#### العلاقة بين علم الكلام وعلم الصحابة

من المسلم به أن مسائل كل علم تظهر قبل ظهور اسمه، حدث ذلك في علم النحو والصرف والبلاغة والعروض إلخ، كما حدث في علم الفقه وأصول الفقه، وكذلك الأمر بالنسبة لعلم الكلام، فوفقا لما ذهب إليه شارح المقاصد الإمام التفتازاني يدخل في علم الكلام "علم علماء الصحابة بذلك، فإنه كلام وإن لم يكن سمى في ذلك الزمان بهذا الاسم، كما أن علمهم بالعمليات فقه وإن لم يكن ثمة هذا

التدوين والترتيب، وذلك إذا كان متعلقاً بجميع العقائد بقدر الطاقة البشرية، مكتسباً من النظر في الأدلة اليقينية ."(١)

#### العلاقة بين علم الكلام ونشأة الفرق

علم الكلام هو كما يقول عنه العلامة الإيجي في المواقف في تعريفه:

" الكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج، ودفع الشبه "، ثم يقول " والمراد ....بالدينية المنسوبة إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الخصم وإن خطأناه لا نخرجه من علماء الكلام "(٢).

يقول الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور الشيخ "مصطفى عبد الرازق "رحمه الله " إن البحث في أمور العقائد كان يسمى كلاماً قبل تدوين هذا العلم، وكان يسمى أهل هذا البحث متكلمين. فلها دونت الدواوين وألفت الكتب في هذه المسائل أطلق على هذا العلم المدون ما كان لقباً لهذه الأبحاث قبل تدوينها، وعلماً على المتعرضين لها "(٣).

وهذا يعنى أن آراء الفرق التى بدأت مبكرة فى النصف الثانى من القرن الأول الهجرى واستمرت لعدة قرون كانت هى الحصيلة التى تكون منها علم الكلام . ومن هنا يمكن القول بأنه قد ترافقت نشأة الفرق مع نشأة علم الكلام .

#### نشأة الفرق

في نشأة الفرق جاء ت أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم

فقد روى أصحاب السنن وصححه الترمذى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة.

<sup>(</sup>١) شرح المقاصد للإمام التفتازاني (ص ٧٠٦)

<sup>(</sup>٢) المواقف (جـ ١ ص ٣٤، ٣٨) الطبعة الأولى بمطبعة السعادة عام ١٣٢٥ هـ.

<sup>(</sup>٣) تمهيد في تاريخ الفلسفة الإسلامية (٢٦٥).

" قال الزين العراقي: أسانيده جياد، ورواه الحاكم من عدة طرق، وعده السيوطي من المتواتر. (١)

وروى هذا الحديث من طرق أخرى كثيرة منها رواية عبد الله بن عمرو، رضى الله عنها وقال فيها "كلهم في النار إلا ملة واحدة "، قالوا من يا رسول الله ؟ قال: "ما أنا عليه وأصحابي "حسنه الترمذي .

ومنها رواية معاوية رضى الله عنه وقال فيها: " ثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة وهى الجهاعة " رواه أبو داود وغيره .

ومنها رواية ابن عباس رضى الله عنهما وقال فيها "كلها فى النار إلا واحدة " فقيل: وما هى الواحدة فقبض على يده وقال: الجماعة " فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا " رواه ابن ماجة وغيره .

ونحن نتعرض لشرح هذا الحديث من خلال أربع نواح: من ناحية مدى صحة الحديث، ثم من ناحية المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم بالفرقة الناجية (ما أنا عليه وأصحابى) ثم المقصود بالعدد، ثم من ناحية ما فيه من إشارة إلى " إنسانية التفرق ".

فمن الناحية الأولى: نجد الإمام ابن حزم قد تعرض لهذا الحديث فحكم بضعفه لأنه كها رأى: ما من إسناد روى به إلا وفيه ضعيف.

كما نجد أنه لم يتعرض له بالنفى أو الإثبات طائفة من العلماء منهم الإمام الأشعرى والفخر الرازى .

ومنهم من أخذ به كالبغدادي في الفرق بين الفرق، والاسفراييني في التبصير، ومحمد الحسيني في بيان الأديان، والإيجي في العقائد العضدية .<sup>(٢)</sup>

ثم نجد الإمام الترمذى قد صحح الرواية الأولى (رواية أبى هريرة )، وحسَّن الزيادة التي في الرواية الثانية (رواية عبد الله بن عمرو)

<sup>(</sup>١) شرح الغنيمي للعقيدة الطحاوية: نقلا من فيض القدير ٢١١٢

<sup>(</sup>٢) انظر تحقيق الشيخ محيى الدين عبد الحميد في مقدمته على كتاب الفرق بين الفرق

وفى رأيى أن الحديث برواياته المختلفة، وبالرغم من اختلاف العلماء حوله: يصح أخذه أساسا لتحديد نهائى لمن تكون الفرقة الناجية بالفعل من الفرق التى ظهرت فى التاريخ، من حيث المقاييس العامة التى يرجع فيها إلى هذا الحديث كها يرجع إلى غيره.

ومن هنا ننتقل إلى الناحية الثانية فى الحديث المقصود بالفرقة الناجية: (ما أنا عليه وأصحابى)فهنا مشكلة، حيث نجد أنه ما من فرقة ظهرت إلا وزعمت أنها تمثل الفرقة الناجية (۱)، وتضع لنفسها نسبا ينسبها إلى طبقة الصحابة فى سلسلة شيوخ المذهب.

لذا فإن الحل فى أن نلجأ إلى استنباط المقاييس الموضوعية التى ينطبق عليها قوله صلى الله عليه وسلم (ما أنا عليه وأصحابى) حيث نجد أن مجموعة الآيات والأحاديث وضعت لنا مقاييس موضوعية: ومن تلك المقاييس: الحث على الوحدة وعدم التفرق، ﴿ وَٱعْتَصِمُوا نِحَبِّلِ ٱللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ ١٠٣ آل عمران، وأن العصمة فى كتاب الله وسنة رسوله ففيها رواه الحاكم فى مستدركه على الصحيحين بسنده عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله " إنى قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتى ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض "

وأن مظنة الضلالة تكون على درجات بمقدار درجة القرب أو البعد من نهج الكتاب والسنة ومقرراتهما.

ومن ثم يمكن أن نقرر هذه المقاييس بشكل أكثر تحديدا في الأصول الثلاثة التي ذكرناها سابقا (محدودية المعقل – المنهج العملي – محدودية الجدل).

<sup>(</sup>۱) انظر مثلا كتيب (حجج القرآن لجميع أهل الملل والأديان) لأبى الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار المعروف بالرازى، من رجال القرن السابع الهجرى رتبها على أبواب وجعل لكل عقيدة بابا، وضمنه من آيات القرآن الكريم ما يناسب معتقديها ويكون حجة لهم على عقيدتهم، طبع مطبعة الموسوعات بباب الخلق بمصر عام ١٣٢٠ى.

ومن هنا ننتقل إلى الناحية الثالثة في الحديث: عن المراد بالعدد الوارد فيه حيث نجد ثلاثة آراء:

الرأى الأول: ذهب إلى أن العدد غير مراد بحرفيته، وأن المقصود منه المعنى الإجمالي: أي كثرة التفرق

الرأى الثانى: أن المراد المعنى الحرف، وأصحاب هذا الرأى منهم من أجهدوا أنفسهم في عملية تعداد ما ظهر من هذه الفرق لكى يصلوا بها إلى ثلاثة وسبعين لا تنقص ولا تزيد، وهؤلاء لم يوفقوا فيها قاموا به حيث اعتمدوا على مقاييس مختلفة في عملية العد فتارة يحتسبون الفرق الفرق الفرعية وهذا غير مقبول منهجيا، فقد كان عليهم أن يعتمدوا مقياسا واحدا، لكنهم وجدوا أنهم لو احتسبوا مقياس الفرق الرئيسية فحسب لما وصلوا إلى العدد الذي جاء في الحديث، ولو احتسبوا مقياس الفرق الفرعية لوصلوا بها إلى عدد يزيد عن العدد الوارد في الحديث

الرأى الثالث: أن المراد بالعدد المعنى الحرف، لكن مع التوقف عن إجراء عملية العد، لأنها لا تأتى منهجيا إلا بعد التأكد من انتهاء عملية التفرق، وهي عملية لا يبدو أنها انتهت بعد، حيث تظهر فرق جديدة بين وقت وآخر، وآخر ما ظهر منها في القرن الماضي: البابية والبهائية والقاديانية.

الناحية الرابعة فى الحديث: إن الرسول صلى الله عليه وسلم يشير فى هذا الحديث إلى طبيعة إنسانية تنحو نحو التفرق والتحزب فيها روى عنه من أحاديث ؛ منها ما رواه عنه الإمام البخارى بسنده فى صحيحه فى كتاب الاعتصام (لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتى بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع)، وفيها رواه أيضا (لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب تبعتموهم)

والمقصود اتباعهم في نزعة التفرق ضمن أمور أخرى .

وتفسير هذه النزعة نجده عند علماء الاجتماع المحدثين في تقريرهم أن الرا ابط تنشأ في الجماعة بدافع من الإرادة والمصلحة، وأن المصلحة يقصد بها الأهداف التي تتجه إليها إرادتنا، وأن هذه المصلحة كما تفعل فعلها في تكوين الجماعة أساسا فهي تفعل فعلها كذلك في تقسيم الجماعة إلى رابطات أو فرق، أو مجموعات داخلية .(١) أسباب نشأة الفرق:

يتجه بعض الباحثين إلى تفسير نشأة الفرق بإرجاعها إلى سبب واحد، وبخاصة السبب السياسي .

ونحن لا نرى مانعا من الإقرار بظهور العامل السياسى فى نشأة بعض الفرق كالخوارج والشيعة مثلا، لكن هذا لا يعنى أن يكون هذا العامل هو الأساس: لأن إرجاع الظواهر الإنسانية إلى سبب واحد يعتبر تفسيرا سطحيا لا يتفق مع طبيعة الشخصية الإنسانية لمركبة من نواح كثيرة معقدة، كها أن إرجاع هذه الظواهر جميعا إلى سبب وحيد: سياسيا أو اقتصاديا إنها يأتى من قِبل أصحاب الفلسفات المادية التى ترجع الوجود فى أصله وتطوره إلى المادة باعتبارها أصل كل شيء.

كما نرى أن استبعاد الدين كعامل أصيل واستبدال السياسة به إنها نشأ مؤخرا من ظهور التيار العلماني الذي يرى أن إرجاع الظاهرة إلى الدين إنها هو نوع من التعمية أو استغلال الدين.

وإذا كان أصحاب التفسير السياسي يستشهدون بظهور الشيعة والخوارج وأنه إنها كان على أساس سياسي فإننا نتهم هذا التفسير بالسطحية:

فمن ناحية الشيعة نرى أن الذى حركهم ضميرهم الدينى من حيث اعتقدوا أن مبايعة الخلفاء الراشدين قبل على رضى الله عنه إنها كان تعطيلا لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالولاية لعلى، وعصيانا لأمره فيها .

<sup>(</sup>١) كتاب (الجماعة)لأستاذ الاجتماع الأمريكي: ل. ر. ماكفر ص ١٣٦، ١٥٨، ١٥٩

ومن ناحية الخوارج فإن الذي حركهم هو ضميرهم الديني من حيث اعتقدوا أن قبول على رضى الله عنه لتحكيم الحكمين إنها كان تعطيلا للحكم بها أنزل الله ودخولا تحت قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾.

كذلك فإننا نرى أن السياسة ليست من الأمور التى تفسّر بها التطورات تفسيرا نهائيا، وإنها هى فى حد ذاتها مظاهر تحتاج إلى تفسير، فالوقوف عندها فى بيان نشأة الفرق يكاد لا يجدى، ونستشهد فى ذلك بها ذهب إليه بعض علماء الاجتماع المحدثين: إذ يقرر أن المصالح السياسية والمصالح الاقتصادية ليستا من المصالح الاجتماعية الأساسية، وإنها هى من المصالح الاجتماعية المشتقة، ويذكر من المصالح الأساسية المصالح القائمة على حاجات نفسية، كالمصالح العلمية، والفلسفية، والنبية، والمسلمة، والمنية، والمنية، والمنية، والمنية، والمنية، ومصالح السلطان والمكانة (۱).

وبوجه عام فلسنا مع النظرة التي تميل إلى تبسيط العوامل، وإنكار بعضها لحساب الآخر، وإنها نرى أن جميع الفرق والمذاهب على تفاوت بينها في الدرجة تأثرت بمجموعة من العوامل الإسلامية والحضارية والعقدية والإنسانية، ونقول مع الدكتور محمد إقبال (إن أية ظاهرة عقلية أو تطور عقلي في أمة لا يكون لها معنى ولا يفههان إلا في ضوء الظروف العقلية والسياسية والدينية والاجتماعية التي عاشت فيها الأمة قبل ظهور هذه الظاهرة) وكما يقول الأستاذ الدكتور أبو العلا عفيفي (إن الظواهر العقلية والروحية والاجتماعية لا تخضع لقوانين السبية البسيطة).

ومن هنا فإننا نرى أن هناك مجموعة من الأسباب لنشأة الفرق يرجع بعضها إلى الإسلام كدين يعتنقه أتباع من البشر، بها فيهم من تطلع إلى الفهم، واختلاف فى المنزع.

ويرجع بعضها إلى ضرورات النمو الحضارى بها فيه من نمو الحياة الاجتهاعية والسياسية والاقتصادية .

<sup>(</sup>١) كتاب الجماعة لماكفر ص ١٤٨ وما بعدها

ويرجع بعضها إلى ضرورات الانفتاح على العالم بها يموج فيه من عقائد مناوئة .

ويرجع بعضها الأخير إلى ضرورات النفس البشرية في ترددها بين النزعة الوجدانية والنزعة العقلية واضطرابها بينها، كما يرجع أيضا إلى حقيقة التفرق ذاتها.

أما عن العوامل الإسلامية فيها يتصل بالقرآن الكريم فقد تصدى المسلمون لفهم الكتاب المنزل: فهها له في ذاته ؛ في قضية وجوده، قديها أو محدثا، وفيها يضمه من آيات من حيث كونها محكمة أو متشابهة، وفيها تضمه الآيات من جوانب وأعهاق ومسائل.

وإذا كان من الطبيعى أن يرتاد المسلمون آفاق القرآن بالفهم فقد كان طبيعيا كذلك أن يجلسوا إلى النبوة: يتفهمونها من جانب ويفهمون عنها من جانب آخر. يتفهمونها من حيث الصفات الواجبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وعصمته، ودلائل صدقه، ودلالة المعجزة. ويتفهمون عنها من جانب آخر: من حيث فهم معنى الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم فى الإلهيات والنبوات والسمعيات.

ولقد كان طبيعيا في المجتمع الإسلامي أن يتعرض فيه الباحثون لمعرفة من يكون المسلم ؟ ولم يكن هذا البحث في هذه المسألة سطحيا أو بسيطا بمقدار تعلق سلامة الكيان الاجتماعي نفسه بهذا البحث، وهو كما نعرف كيان اجتماعي يقوم على هوية العقيدة أساسا.

وأما عن العوامل الحضارية فذلك لأنه لم يكن المسلمون بهويتهم الدينية يعيشون مع قرآنهم وسنة نبيهم ومع أنفسهم فحسب، ولكنهم يعيشون مع الآخرين، ويصنعون حضارة: تستفز الحضارات الأخرى، أو تستعديها، أو تتهادن معها، أو تندمج بها، ومن ثم خضع المسلمون لقوانين الحضارة الأساسية في تبادل التأثير والتأثر، وتبادل الأسلحة والمواقف.

كها خضعت حضارتهم لطبيعة النمو الحضارى في حركته الذاتية: إذ يخرج

المجتمع من طور الكفاح إلى طور الرخاء والوفرة الاقتصادية، وهو طور تفرغ فيه الأذهان للنظر والتأمل وصناعة المعرفة .

وكان من أثر ذلك أن تنوعت مشاكل الحياة الاجتهاعية فيها يمس العقيدة، وذاع الاشتغال بمسائل العقيدة في أركان المجتمع وزواياه على اختلاف مستوياتها وتشعب منحنياتها، وانبعثت لتشجيعه أسباب من الحرص على الشهرة، أو الاستنصار بالعامة، أو التنفير بالتهم، كها انبعثت لتغذيته أسباب من الاختلاط بأرباب الديانات الأخرى والموالى في جو التسامح الذي كفله لهم الإسلام.

وفى حركة النمو الحضارى كانت العقيدة شعارا يرفع أو هدفا يستبطن في معترك الحياة السياسية ودوافعها وآلياتها ومناوراتها.

كما كانت الدواعى المالية والاقتصادية ذات تأثير أيضا: وجدناه في حرب الردة، وفي الاتجاهات الدنيوية حول مبايعة الخليفة، والجزية التي تؤخذ أو لا تؤخذ من أهل الكتاب إلخ

أما عن العوامل العقدية: فنراها فى دخول الإسلام أرضا كانت تعج قبله بمختلف الآراء والعقائد وأشدها تنوعا وعصبية وتخبطا: من يهودية، ونصرانية، ومجوسية، وهندوسية، وغنوصية، ودهرية

فقد أثارت اليهودية شبهاتها حول التشبيه والتجسيم فيها يتعلق بالذات الإلهية وأثارت المسيحية شبهاتها حول قدم المسيح من حيث هو كلمة الله .

وأثارت المجوسية شبهاتها حول خلق الله للشر

وأثارت الغنوصية شبهاتها حول ادعاء الاتصال بالله، أو ادعاء النبوة وأثارت الدهرية شبهاتها حول قدم المادة .

...وهنا كان لابد للفكر الإسلامي من أن يواجه ذلك كله بتأكيده على هويته الخاصة.

أما عن العوامل الإنسانية فقد كان للعوامل الإنسانية التي لا تنتسب في أصالتها لهذه العقيدة أو تلك تأثير أيضا؛ ولقد أرجع الشهرستاني الشبهات التي حدثت في مراحل الحياة الإنسانية إلى زمن موغل في الماضي؛ إلى إبليس؛ (وترجع إلى إنكار الأمر بعد الاعتراف بالحق، وإلى الجنوح إلى الهوى في مقابلة النص).

وفى هذا الإطار يبرز الانحراف فى نظرية المعرفة نفسها بوصاية إبليس أيضا (فاللعين لما حكّم العقل على من لا يحكم عليه العقل لزمه أن يجرى حكم الخالق فى الخلق، أو حكم الخلق فى الخالق).

وفي هذا الإطار كذلك تبرز العلاقة بين النزعة الوجدانية والنزعة العقلية عند الإنسان مستقلا بطبيعته عن مصادر الغواية أو مصادر الهداية، وفي هذا نشير إلى ما ذهب إليه بعض الباحثين من أنه يوجد في كل دين تداخل أو صراع بين الحدس والتعقل، بين الشعور والذكاء، بين العقل والقلب، وأن هذا التداخل أو الصراع يختفي – أو من شأنه أن يختفي – في الأديان الكبرى، حيث توضع له صيغته الشكلية ومقرراته، وحيث يوجه كل من العنصرين في قنوات محددة، يعبر عنها في صورة محددة، وينبثقان في نهاذج مقررة من الفكر والعبادة.

ومن الملاحظ أنه في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كان النظام والاستقرار والسلام قائما بين النزعتين، إلا أنه حدث الاختلال بينهما بعد ذلك، حيث وجد المسلمون أنفسهم في صخب العالم الهلينستي، وكان من نتائج هذا الاختلال ظهور التطرف في كل من النزعتين: الأمر الذي أدى إلى الاشتغال بمسائل علم الكلام: في مختلف موضوعاته في الإلهيات والنبوات والسمعيات والكونيات والإنسانيات، وأدى بالتالي إلى ظهور الفرق.

## مصطلح أهل السنة والجماعة:

تطلق هذه التسمية بوجه عام على كل من يلتزم بالسنة ويتبع الجماعة .

والمقصود بالجماعة جمهور المسلمين ممن لم ينتم إلى فرقة بعينها من الفرق الكلامية

التي اعتبرت في بعض آرائها حائدة عن طريق السنة وما مضى عليه الجهاعة، وهذا يشير إلى أن هذه التسمية تستند إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفرق.

وإلى أنها بدأت في الظهور منذ ظهور الفرق وعلى الأخص المعتزلة .

وإلى أنها ليست فرقة بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة، وإنها هم جماعة المسلمين التى ترسمت - كها يقول الدكتور أبو الوفا التفتازاني - سنة النبى صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه في العقائد(١).

ويتبين لنا ذلك من تصنيف البغدادى لأهل السنة والجهاعة، حيث يقدمهم بصفة شاملة، تضم المتكلمين – الذين لا يسميهم كذلك، ولكن يقول عنهم "صنف أحاطوا علما بأبواب التوحيد والنبوة وأحكام الوعد والوعيد، والثواب والعقاب، وشروط الاجتهاد، والإمامة، وسلكوا في هذا النوع من العلم طرق الصفاتية (٢) من المتكلمين ".

كها تضم أئمة الفقه من فريقى الرأى والحديث من الذين اعتقدوا فى الله وفى صفاته الأزلية وتبرءوا من القدرية والاعتزال وأثبتوا الحشر من القبور مع إثبات السؤال فى القبر والحوض والصراط والشفاعة وغفران الذنوب التى هى دون الشرك، وقالوا بدوام نعيم الجنة على أهلها ودوام عذاب النار على الكفرة، وقالوا بإمامة أبى بكر وعمر وعثمان وعلى، وأحسنوا الثناء على السلف الصالح من الأمة، ورأوا وجوب استنباط أحكام الشريعة من القرآن والسنة ومن إجماع الصحابة، ورأوا وجوب طاعة السلطان فيها ليس بمعصية، ورأوا تحريم زواج المتعة.

كما تضم الذين أحاطوا علما بطرق الأخبار والسنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم

أنظر علم الكلام وبعض مشكلاته للأستاذ الدكتور أبو الوفا التفتازاني طبع مكتبة القاهرة الحديثة عام ١٩٦٦ ص٥٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) المقصود إجمالا من يثبتون الصفات .

والذين أحاطوا علما بأكثر أبواب الأدب والنحو والتصريف، ووجوه قراءات القرآن، ووجوه تفسيرها وتأويلها على وفق مذهب أهل السنة، والزهاد الصوفية الذين جرى كلامهم في طريقى الإشارة والعبارة على سمت أهل الحديث، والمرابطين في ثغور المسلمين الذين يظهرون في ثغورهم مذاهب أهل السنة والجماعة، وعامة أهل البلدان التي غلب فيها شعار أهل السنة، دون عامة البقاع التي ظهر فيها شعار أهل الأهواء الضالة (۱).

ويذكر البغدادى لأهل السنة آثارهم العمرانية فى بلاد الإسلام (ماثلة أمام الباحثين خالدة فى بطون التاريخ، بحيث لا يلحقهم فى ذلك لاحق: كالمساجد والمدارس والقصور والرباطات والمصانع والمستشفيات وسائر المبانى المؤسسة فى بلاد أهل السنة (٢)

ثم يلخص البغدادى بعد ذلك ما اتفق عليه جمهور أهل السنة والجماعة من أركان الدين، وما خالفوا فيه غيرهم على سبيل التبديع أو التكفير، وهو يقدم هذا الملخص فى تعريف تفصيلى يبدو مانعا أكثر منه جامعا ونحسبه لا يتفق مع سعة الأفق الذي يضم أهل السنة والجماعة الذين أشار إليهم من قبل (٣).

ثم يذكر كها يذكر غيره من مؤرخى الفرق أسهاء من ظهر من علهاء أهل السنة والجهاعة بدءا بعلى بن أبى طالب، ثم بعبد الله بن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وعلى زين العابدين، والحسن البصرى، والشعبى، والزهرى ١٢٤هـ، وجعفر الصادق، وأبى حنيفة وزفر ١٥٨هـ ومحمد ١٨٩هـ وأبى يوسف ١٨٨ هـ ومالك ت ١٧٩هـ هـ والليث بن سعد ت ١٧٥هـ، وسفيان الثورى ١٦١هـ، وسفيان بن عيينة ١٩٨هـ، ويحيى بن معين والشافعى وأحمد بن حنبل ٢٤١هـ، وأبى ثور ٢٤٠هـ، ويحيى

الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادى، بتحقيق الشيخ محمد محى الدين عبد الحميد، نشر مكتبة محمد على صبيح بالقاهرة ص ٣١٣ – ٣١٨

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٣٦٤ – ٣٦٦

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق من ص ٣٢٣ - ٣٥١

بن معین ۲۳۳ هـ، وداود الظاهری ۲۷۰ هـ، وأبو العباس بن سریج، وأبی الحسن الأشعری ومدرسته، وأبی منصور الماتریدی ومدرسته، (۱)(۲)

ولنا أن نضيف بحق: الإمام ابن تيمية ومدرسته ويمكن تلخيص منهج علمائهم في البحث في العقائد على النحو الذي ذكره سعد الدين التفتازاني في شرح المقاصد: أن يكون على قانون الإسلام: أي الطريقة المعهودة المسهاة بالدين والملة، والقواعد المعلومة قطعا من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول الذي لا يخالفها (٣).

وينبنى موقفنا منهم في هذا الكتاب على اتخاذهم على اختلاف مدارسهم العقدية:

من السلف والأشاعرة والماتريدية مصدرا هاما من مصادر العلم بالعقيدة، فى ضوء صريح القرآن، وصحيح السنة، إقرارا بجهودهم واستفادة باجتهاداتهم،، مع النقد الموضوعي لبعض آرائهم، والتخلص من العصبية لأى منهم.

# مصطلحات أساسية في علم الكلام

يحتاج القارئ أثناء تجواله فى هذا العلم إلى تعريفه بمصطلحاته الأساسية، ومن اكثرها أهمية وانتشارا: مصطلحات: " الحكم العقلى "، وأقسامه فى الوجوب والاستحالة والإمكان، والتكليف، والنظر، والتقليد، وخبرالاً حاد.

معنى الحكم لغة المنع، ومنه سمى الحاكم حاكم الأنه يمنع الظلم، وفى الاصطلاح: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، كأن تثبت الشاعرية لشوقى، أو تنفيها عن طه حسين، وينقسم إلى شرعى يستعمله علماء الفقه غالبا، وعادى يستعمله علماء الفيزياء غالبا، وعقلى يستعمله الفلاسفة غالبا.

فالحكم الشرعي يراد به: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل

<sup>(</sup>١) أنظر التبصير في الدين لأبي المظفر الاسفراييني ط ١٩٤٠ ص ١١٣

<sup>(</sup>٢) الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص ٣٦٣ - ٣٦٤

<sup>(</sup>٣)شرح المقاصدج ١ ص ١٢

الوجوب أو التحريم أو الكراهة أو الندب أو الإباحة وهذا محله كتب الفقه وأصوله كما أشرنا.

والحكم العادي هو ما يعرف بالتجربة والتكرار وهذا محله في العلوم التجريبية .

أما الحكم العقلي فيعرف بمجرد العقل، من غير حاجة إلى تكرار عادة وتجربة أو إلى وضع شرعي أو لغوى .

وهذا محله في المنطق والفلسفة وعلم الكلام ونحو ذلك.

وأقسام الحكم العقلي: الوجوب، والاستحالة، والجواز أو (الإمكان).

والوجوب اصطلاحا: هو عدم قبول العدم - أو عدم قبول الانتفاء - عقلا، والواجب هو ما لا يتصور في العقل عدمه أو نفيه .

وينقسم إلى ضرورى ونظرى: فالضرورى ما لا تحتاج فى العلم به إلى نظر واستدلال، مثل واستدلال، مثل البديهيات، والنظرى ما تحتاج فى العلم بعدوث العالم.

والاستحالة: عدم قبول الوجود أو عدم قبول الثبوت عقلا، والمستحيل هو مالا يتصور في العقل وجوده أو ثبوته .

وینقسم إلى ضروری ونظری أیضا، فالضروری مالا يحتاج العلم به إلى نظر واستدلال مثل العلم باستحالة اجتماع النقیضین، والنظری هو ما يحتاج العلم به إلى نظر واستدلال مثل العلم باستحالة وجود الشريك للباری سبحانه.

والجواز – أو الإمكان – هو قبول الوجود – أو الثبوت – تارة، والعدم – أو النفى – تارة أخرى، والجائز (الممكن) هو ما يصح فى العقل وجوده – أو ثبوته – تارة وعدمه – أو نفيه – تارة أخرى، وهو ينقسم إلى ضرورى ونظرى: فالضرورى مالا يحتاج العلم بجوازه إلى نظر واستدلال مثل العلم بجواز حصول المنع والعطاء من المالك، والنظرى ما يحتاج العلم بجوازه إلى نظر واستدلال مثل العلم بكون وجود العالم ممكنا لا واجبا.

## تعريف التكليف والمكلف

التكليف لغة: طلب ما فيه كلفة واصطلاحا: طلب الشارع من العباد ما فيه كلفة، وعلى هذا فهو يشمل من الأحكام الشرعية : الوجوب والحرمة والندب والكراهة دون الإباحة .

# وشروطه: البلوغ والعقل وبلوغ الدعوة .

والمكلف من الإنسان هو البالغ العاقل الذى بلغته الدعوة سواء كان ذكرا أو أنثى أو حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا.

وعلى هذا فليس مكلفا كل من: الصبى، والمجنون، والأبله، ومن تلفت حواسه - كالأصم الأبكم الأعمى - بحيث لا يتصور فيه بلوغ الدعوة إليه - وأهل الفترة لقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبّعَثَ رَسُولاً ﴾، وعلى هذا فمن ورد في الحديث أنه يعذب من أهل الفترة كامرئ القيس وبعض آباء الصحابة يحمل على أن تعذيبه كان لأمر خاص يعلمه الله ورسوله.

حكم تكليف من لم تبلغه الدعوة: ذهب المعتزلة إلى أنه مكلف بناء على البلوغ والعقل.

والكلام فى هذه المسألة عندهم مبنى على خلاف فى وجوب المعارف العقلية . فمن زعم أنها ضرورية وهم فرقة من المعتزلة - يدعون أصحاب المعارف - قال بوجوب الإيهان عليه فيها يعرف بالعقل بالضرورة، كتوحيد الله وعدله، وبأنه معذور فيها لا يعرف إلا بالشرع كالسمعيات .وإذا لم يعرف التوحيد والعدل فهو لآفة فى عقلة لم يعرف، فغير واجب عليه شيء، ولا ثواب له فى الآخرة، ولا عقاب.

وأما المعتزلة القائلون بوجوب المعارف العقلية اكتسابا فقالوا: إنه يجب على من كمل عقله أن يؤمن بالتوحيد والعدل، ولكنه معذور فى جهله بالرسل والشرائع (السمعيات). فمن زاغ عن اعتقاد التوحيد والعدل فهو كافر مستحق للوعيد.

أما أهل السنة فيرون أن من لم تبلغه الدعوة ليس مكلفا بالإيهان ولا بالشرائع لقوله تعالى " وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا " وهم يفرقون بين حالات:

إذا لم تبلغه الدعوة واعتقد الحق في التوحيد والعدل وجهل شرائع الأحكام والرسل. فحكمه حكم المسلمين، وهو معذور فيها جهل.

أما إذا لم تبلغه الدعوة واعتقد الإلحاد والكفر والتعطيل فهو كافر وينظر فى أمره من ناحية الجزاء الأخروى: إن كانت قد بلغته دعوة بعض الأنبياء فلم يؤمن بها كان مستحقاً للوعيد على التأبيد (الخلود فى النار) وإن لم تبلغه دعوة نبى لم يكن مكلفاً ولم يكن له فى الآخرة ثواب أو عقاب ...

ولله أن يعذبه عدلاً لا عقاباً (كالبهائم). ولله أن ينعم عليه فضلاً لا ثواباً (كأطفال المسلمين).

أما إذا لم تبلغه الدعوة ولم يعتقد كفراً أو توحيداً فليس بمؤمن ولا كافر، إن شاء الله عذبه عدلاً، وإن شاء الله أنعم عليه فضلاً (١).

# أول ما يجب على المكلف: معرفة الله .

وحقيقة المعرفة: هى العلم الجازم المطابق للواقع، وأضاف العلماء إليه أن يكون ناشئا عن دليل . وقد خرج بهذا القيد الأخير: جزم المقلد، وهو الأخذ بقول الغير بغير دليل

## وجوب النظر

ذهب كل من الأشاعرة والمعتزلة إلى أن المعرفة لا تكون إلا بالنظر، ولذا اتفقوا على أن أول واجب هو النظر، وبالغ المعتزلة فقال بعضهم: إن أول واجب هو الشك.

واختلفوا فى الموجِب فقال الأشاعرة : الموجِب هو الشرع وقال المعتزلة هو العقل.

<sup>(</sup>١) \انظر أصول الدين للبغدادي ص ٢٦٢ وما بعدها.

والمقصود بالنظر: ترتيب أمور معلومة ليتوصل بها إلى أمور مجهولة سواء كانت تصورا كتعريف الإنسان، أو تصديقا كالحكم بحدوث العالم.

ويرى الإمام الماتريدي أن السبل الموصلة إلى العلم هي: العيان والأخبار والنظر.

والعيان ما تقع عليه الحواس - لا الجوارح - والمعرفة التي تأتى من هذا الطريق معرفة صادقة، والحواس لا تقوم بالمعرفة، وإنها هي تقرر واقعا، ويقتصر دورها على تسجيل ذلك الواقع ونقله إلى القلب والحواس الباطنة التي تقوم بالإدراك والمعرفة، والمعرفة الحسية هي أصل المعرفة العقلية و أساسها (١)

وما قرره الشيخ الإمام الماتريدى هنا عن نقل وظيفة المعرفة من الحواس الظاهرة إلى ما يسميه الحواس الباطنة هو الأشبه بها ذهب إليه العلم الحديث عن العلاقة بين أدوات الحس الظاهرة وبين المعرفة التي بقوم بها المخ بعد أن تصل إليه رسالة الحواس.

ويقدم الماتريدي أدلة عقلية وسمعية كثيرة على وجوب النظر، ذكر منها محاجة إبراهيم قومه، ففيها إباحة التكلم في الكلام والمناظرة والحجاج.

ومعرفة الله تكون بالنظر في أحوال النفس، وأحوال العالم، دون الاجتراء على مجالات البحث في كيفية تُنسب لله أو ماهية تكون له، فهي مجالات تعلو فوق طاقة العقل، لأنه -أى العقل - يقصر عن الإحاطة بهاهية نفسه (٢) ومن باب أولى أن يكون قاصرا عن الإحاطة بهاهية خالقه

وذهب الشيخ الإمام الأشعرى إلى أن أول واجب على المكلف هو معرفة الله، وذهب أبو إسحاق الاسفراييني إلى ما ذهب إليه جمهور المعتزلة من أن أول واجب

<sup>(</sup>١) المغربي ص ٤٦ وما بعدها نقلا عن تأويلات السنة للهاتريدي

<sup>(</sup>٢) المغربي ص ٦٠ - ٦١ نقلا عن كتاب التوحيد

على المكلف هو النظر في معرفة الله، وذهب ابن فورك والجويني إلى أنه هو القصد إلى النظر (١)

ويقول القاضى الباقلانى (أول ما فرض الله عز وجل على جميع العباد النظر فى آياته، والاستدلال عليه بآثار قدرته، لأنه سبحانه وتعالى غير معلوم باضطرار، ولا مشاهد بالحواس، وإنها يعلم وجوده وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة القاهرة والبراهين الباهرة)(٢)

والذي أوجب النظر هنا عند الأشاعرة هو الشرع - خلافا للمعتزلة الذين يرون أن الموجب هو العقل - والمراد بالشرع الإجماع والحديث والقرآن.

أما الإجماع فلأن معرفة الله تعالى واجبة إجماعا، وهي لا تتم إلا بالنظر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

وأما الحديث فلقوله صلى الله عليه وسلم تعليقا على قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَا يَستِ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾ ١٩٠ آل عمران: ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها )(٣).

وأما القرآن فلنحو قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَـٰوَّتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ١٠١ ونس.

ولما جاء من الآيات التي تؤثم تقليد الآباء وترك النظر من مثل قوله تعالى: ﴿ بَلْ قَالُواْ إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاشَرِهِم مُهْتَدُونَ ﴾ ٢٢ الزخرف.

<sup>(</sup>۱) \المواقف ج۱ ص۲۷۵ –۲۸۰

<sup>(</sup>٢) (الإنصاف فيها يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به)للباقلاني ص ٢٢طبعة الخانجي عام ١٩٦٣

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره للآية وقال: " وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه " . وذكره الكتاني وقال: ذكر بعضهم أنه متواتر بل حكى الإجماع على تواتره وفيه نظر فإن المخرجين له لم يذكروه إلا من حديث عائشة فكيف يكون مع ذلك متواترا فضلا عن أن يجمع على تواتره، أنظر (نظم المتواتر من الحديث المتواتر )لمحمد بن جعفر الكتاني، تحقيق شرف حجازى، نشر دار الكتب السلفية بمصر ج ١، ص ٢٤٣

أما مخالفتهم المعتزلة فى أن الموجب للنظر هو الشرع وليس العقل فذلك لا يقلل من قيمة النظر العقلى بل يزيده رسوخا وثباتا، وهم يستندون فى هذه المخالفة إلى قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ ١٥ الإسراء، وقد حاول المعتزلة تعالى: ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ ١٥ الإسراء، وقد حاول المعتزلة إدخال الاحتمال فى دلالة هذه الآية بقولهم بأن المراد بالرسول العقل، أو المراد: ما كنا معذبين بترك الواجبات الشرعية، وقد رد عليهم السيد الجرجانى من علماء الأشاعرة: بأن ذلك التأويل مخالف لأصل الوضع، وهو ما لا يصح صرف الكلام عنه إلا لدليل. (١)

ووجوب النظر يقع على جميع المكلفين وفقا لما ذهب إليه الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة. أما الإمام ابن تيمية:

فهو يخالف المعتزلة والأشاعرة في اعتبار العقل أصلا للنقل، إنه يفند مزاعمهم على أساس أن ما ينبني عليه النقل من العقل ليس كل العقليات، فمنها حق وباطل، وإن غاية ما يتوقف عليه الشرع من العقل هو تصديقه للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم على العقل أن يعزل نفسه بعد ذلك، فتصديق العقل للنقل له دلالة عامة مطلقة، أما تصديق النقل للعقل فليس كذلك.

و يقول (ولا يقال إن العقل قد زكى الشرع وعدله، فإذا قدم الشرع عليه لكان قدحا فيمن زكاه وعدله فيكون قدحا فيه، ...

لأن الرجوع في موارد النزاع إلى قول الأعلم ليس قدحا فيها علم به أنه أعلم).

وعند التعارض (.... لو أبطلنا النقل لكنا أبطلنا دلالة العقل) باعتبار أنه هو الذي دل على صحة النقل.

وهنا نلاحظ فى منهج الإمام ابن تيمية أنه يصح للنقل أن يبطل بعض العقل، ولا يصح للعقل أن يبطل بعض النقل.

<sup>(</sup>١) أنظر المواقف بشروحه ج ١ ص ٢٥١ – ٢٥٦

ويحاول الإمام ابن تيمية أن يحل هذه المشكلة المنهجية فيذهب إلى أن هذا لا يعنى تقديم النقل عند تعارض ظاهره مع العقل، ولكنه يعنى أن يقدم القطعى أيا كان، لكونه قطعيا لا غير، وهنا يأتى التساؤل: كيف تحل المشكلة وكل منها يقرر ما هو القطعى على طريقته ومقياسه؟

يجيب الإمام ابن تيمية على ذلك بافتراض عدم التعارض بينهما في القطعيات، لأنه قول بالجمع بين النقيضين، لكن السؤال يظل واردا، ويضاف إليه أن استحالة الجمع بين النقيضين إنها هو في النقيضين العقليين، أو في النقيضين اللذين يأتيان من جهة واحد ة، أما عند اختلاف الجهة فإنه لا جمع إذ كل منهما منفصل مبدئيا عن الآخر، أو أن ما يعتبر نقيضا في أحدهما لا يعتبر نقيضا عند الآخر، ومن هنا كان تناقض الآراء والمذاهب وأديان والنظريات يملأ ساحة النقاش (۱)

ومهما يكن فموقف الإمام ابن تيمية يبين عن اعتداد خاص بالعقل، جعل ابن قيم الجوزية يفترض أن استفسارات الصحابة للرسول لم يكن منشؤها قط التعارض بين النص والعقل، بل التعارض بين النصوص في ظاهرها، أما الاستشكال بالتعارض بين النص والعقل فقد حكى عن الكفار فحسب! (٢٠)

ومن هنا يذم الإمام ابن تيمية الواقفين عند حرفية النص، والذين يتلقون النصوص دون أن يلتفتوا إلى ما فيها من دلالة عقلية، كها يذم أولئك الذين افترضوا أن الإيهان بالرسل قد استقر فعلا، فلا يحتاج إلى الأدلة العقلية الواردة في النصوص ذاتها، ويرى أن السلف لم يذموا الكلام بإطلاق، وإنها يذمون الباطل منه لمخالفته الكتاب والسنة، ولمخالفته العقل بالتالى، ويفترض أن صريح العقل لا يخالف صحيح النقل، وأن الكلام لا يذم من حيث إن الله أمر رسوله بالاستدلال.

ولا يقل عن ذلك دلالة على اعتداد الإمام ابن تيمية بالعقل - على الوجه الذي

<sup>(</sup>۱) درء تعارض العقل والنقل ل الإمام ابن تيمية، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، طبع مطبعة دار الكتب بالقاهرة عام ۱۹۷۱ ج ۱ ص ۱۳۸، ۸۷، ۸۷۰

<sup>(</sup>٢) الصواعق المرسلة ج ١ ص ٢١٩

أراده- التقاؤه مع المعتزلة في القول بأن الله لا يخاطِب بها لا يُعلم، وفي أن الراسخين في العلم يعلمون تفسير القرآن .

وهو يرى أن من وقف على لفظ الجلالة فى الآية فمراده بالتأويل الذى لا يعلمه إلا الله ما يؤول إليه الأمر كوقت الساعة وما إلى ذلك، وبالتأويل الذى يعلمه الراسخون فى العلم التأويل بمعنى التفسير والبيان، ولا وجود لما يقال إنه متشابه لا يُعلم، (۱) وهذا الفهم للآية هو فى رأيى مثل من أمثلة التأويل، وهو استعمال للتأويل فى نفس الآية التى ينتظر منها أن تبين لنا حكم التأويل، وهذا يكشف عن استعمال التأويل: مبدأ قبليا مطلقا .

إذن فقد أبحر الإمام ابن تيمية مع العقل النظرى كما أبحر كبار المتكلمين (٢).

ومن هنا ذهب الإمام ابن تيمية إلى البحث عن طرق الاستدلال التي رأى أنها طريق الرسل.

وطريق الاستدلال عنده يكون بالاستدلال بالآيات، وهو ما تكون الدلالة فيه على عين المدلول لا على كلى يندرج المدلول بين أفراده، ويكون بالاستدلال بقياس الأولى . (٣) و دخل الإمام ابن تيمية هنا في جدل طويل عميق .

وبما له دلالة فى هذا المقام أن نرى تلميذه الإمام ابن القيم يصنف الأدلة السمعية إلى نوعين: نوع دل بطريق التنبيه إلى الدليل العقلى، كغالب أدلة النبوة والمعاد والصفات والتوحيد، ونوع لا يقوم على التنبيه إلى الدليل العقلى وهو يسير جدا، والأول هو الأغلب فى القرآن وهو أصل النوع الثانى، والقدح فى النوعين بالعقل ممتنع بالضرورة، أما الأول فواضح، وأما الثانى فلاستلزام القدح فيه القدح فى

<sup>(</sup>١) تأمل ما يقوله ابن عقيل في قوله تعالى ﴿ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي ﴾ مخالفا لذلك قال: (من كفَّ خلقه عن السؤال عن الخالق أولى) دفع شبه التشبيه لابن الجوزى ص ٤٦ (٢) أنظر كتابنا (الفرق الإسلامية في الميزان) ص ٤٥٣ - ٤٨٣ طبعة جامعة الإمارات الأولى

<sup>(</sup>٣)درء تعارض العقل والنقل ج ١ ص ١٤ – ١٩، والفرقان بين الحق والباطل ج ١ ص ١٠٨، والإكليل ج ٢ من مجموعة الرسائل الكبرى طبعة ١٩٦٦

العقل الذي أثبته، وإذا بطل العقل الذي أثبت السمع بطل ما عارض السمع من العقلات !(١)

# لكن ما النتيجة إذن ؟ ما الذي بقى لإثبات السمع ؟

ومما له دلالة أيضا أن نرى ابن تيمية وهو يعتمد خبر الواحد كطريق إلى المعرفة يجعله من الطرق التي يتحصل منها " اليقين " كدلالة نقلية تأتى على قدم المساواة مع الدلالة العقلية.

وهذا هو الذي جعل أتباع الإمام ابن تيمية يذهبون وراء الأدلة القياسية للدلالة على مباينة الله تعالى للعالم، وعلوه عليه، ليعودوا بعد ذلك بالتأويل - وإن لم يسموه تأويلا - على الآيات التي تفيد المعية كقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ (٢)

وفى رأينا أن الإمام ابن تيمية كان يقترب بذلك اقترابا شديدا ممن يسمَّوْن العقليين، وأنه لم يُنزِل العقلَ عن عرشه الذى أجلسه عليه المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، وإنها رفع النص إليه ليجلسه بجواره، بل إنه عندما رفع النص إلى عرش العقل إنها فعل ذلك بإذن العقل الذى يقول عنه إنه سلطان عين واليا ثم عزل نفسه.

وهذا ما جعل بعض مريديه من أهل الحديث والفقهاء يرغبون به عن التوغل في الكلام والفلسفة

ومهما يكن من قوله: إن شأن العقل مع النقل كشأن سلطان ولى واليا ثم عزل نفسه فإنه لا يتفق مع ممارساته العقلية الجدلية .

وفى رأينا أيضا أنه لقد كان من شأن المتكلم هنا – والإمام ابن تيمية مثل مرموق له – أن ينفض يده من العقل النظرى جملة، وأن يلتفت إلى ما قدمه المنهج الإسلامي من اعتماد العقل العملي القائم على الضرورة العملية التي تقوم في أساس كل منهج

<sup>(</sup>١) الصواعق المرسلة لابن القيم ج١ ص ١٥٦ – ٤٦ – ٤٨

<sup>(</sup>٢) أنظر الفرقان بين الحق والباطل ج ١ ص ١٠٦

على الإطلاق، ولو كان قد تم ذلك على يد الإمام ابن تيمية لكانت قد طويت صفحات وصفحات من التزيد والتنقص والخلاف والجدل والتفرق والتشاحن على السواء، ولكانت قد فتحت – من جديد – آفاق البناء الحضارى التى تاهت فيها الأقدام عن نقطة البداية.

## حكم التقليد وآراء العلماء فيه

ذهب إلى صحة إيهان من اعتقد الحق تقليدا ولم يعرف دليله، كل من الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأهل الظاهر والمتقدمون من متكلمي أهل الحديث كعبد الله بن سعيد، والحارث المحاسبي، وعبد العزيز المكي، والحسين بن الفضل البجلي، وأبي عبد الله الكرابيسي، وأبي العباس القلانسي، والبغدادي، والجويني.

وذهب آخرون إلى أنه لا يستحق اسم المؤمن إلا إذا عرف الحق في حدوث العالم وتوحيد صانعه وفي صحة النبوة ببعض أدلته سواء أحسن صاحبها العبارة عن الدلالة أو لم يحسنها . وهذا اختيار الأشعرى، وهو عنده ليس مشركا ولا كافرا، وقياسه يقتضي جواز المغفرة له .

يقول الإمام الشعرانى: (نقل الشيخ أبو طاهر القزوينى فى كتابه سراج العقول عن أحمد بن زاهر السرخسى أجل أصحاب الشيخ الإمام الأشعرى رحمه الله قال: لما حضرت الشيخ الإمام الأشعرى الوفاة فى دارى ببغداد قال لى: اجمع أصحابى، فجمعتهم، فقال لنا: اشهدوا على أنى لا أقول بتكفير أحد من عوام أهل القبلة، لأنى رأيتهم كلهم يشيرون إلى معبود واحد يشملهم ويعمهم)

ثم يقول: (وكان شيخ مشايخنا الشيخ كهال الدين بن الههام رحمه الله يقول: تصوير التقليد في مسائل الإيهان عسر جدا، فقل أن ترى واحدا مقلدا في الإيهان من غير دليل، حتى آحاد العوام فإن كلامهم في الأسواق محشو بالاستدلال، [ والجزم] ومقصود الاستدلال هو حصول ذلك الجزم، فإذن قد حصل ما هو المقصود منه من قيامه بالواجب)(1)

<sup>(</sup>١) اليواقيت والجواهر للشعراني ج١ ص ٢٤

ويذكر العلامة الغنيمى (۱) ما لخصه بعض العلماء عن الإمام الغزالى: (يجب ألا يكون طريق الإرشاد لكل أحد على طريقة واحدة، فالمؤمن المصدق سماعا أو تقليدا لا ينبغى تحريك عقيدته بتحرير الأدلة، فإن النبى صلى الله عليه وسلم لم يطالب العرب فى مخاطبته إياهم بأكثر من التصديق، ولم يفرق بين أن يكون بإيمان وعقد تقليدى، أو بيقين برهانى:

والجاف الغليظ ضعيف العقل الجامد المصر على الباطل لا تنفع معه الحجة والبرهان، ..... والشاكُون الذين فيهم نوع ذكاء ولا تصل عقولهم إلى فهم البرهان العقلى ينبغى أن يتلطف في إقناعهم بها أمكن من الكلام المقنع المقبول عنده لا بالأدلة اليقينية البرهانية لقصور عقولهم عن إدراكها، لأن الاهتداء بنور العقل المجرد عن الأمور العادية لا يخص الله تعالى به إلا الآحاد من عبادة ...

وأما الفطن الذي لا يقنعه الأدلة الخطابية فيجب المحاجة معه بالدليل القطعى البرهاني .)اهـ

ويرى الأشاعرة إجمالا أن غالبية المسلمين قد قاموا بواجب النظر إذ يكفيهم النظر الإجمالي كما هو الشأن في الأعرابي الذي استدل على وجود الله بدليل الأثر يدل على المؤثر في قوله (البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير).

أما الإمام الماتريدي فقد استهل كتابه " التوحيد " بالحديث عن إبطال التقليد، واستدل على ذلك بظهور النبي صلى الله عليه وسلم في زمان تقليد في أمر الدين، حيث دعاهم إلى ترك التقليد في الدين واتباع الحجج.

وهو يرى أن الحجة لا تدرك بالعقل دون معونة الوحى الذى يأتى إلينا عن طريق الخبر، لذا فإن تقليد الرسول ليس في معنى التقليد الذي هو قبول الخبر بغير

<sup>(</sup>١) أنظر شرحه للعفيدة الطحاوية ص ٤٥

حجة " لأننا قبلنا قوله - أى الرسول صلى الله عليه وسلم - لظهور العلم المعجز عليه " وإذن فإن تقليد الرسول ليس مسوغا لتقليد غيره.

والماتريدي مع ذلك يجيز إيهان المقلد إذا تعلق بالدين الحق، مع عدم قبول عذره عن تقصيره. (١)

أما المعتزلة في هذا الأمر فهم بين القائلين بأن المعارف ضرورية، والقائلين بأنها اكتسابية، فمن زعم أن المعارف ضرورية زعم أن المعتقِد للحق إذا اعتقده -عن ضرورة - إما أن يكون قد خلطه بفسق أو لا، فإن خلطه بفسق رجع الأمر إلى قاعدة المنزلة بين المنزلتين، وإن لم يخلطه بفسق كان مؤمنا.

ومن زعم أنها اكتسابية قال بعضهم بفسقه لتركه النظر، فهو غير مؤمن وغير كافر وقال بعضهم بكفره (٢).

ويفصل الإمام ابن حزم جوانب الموضوع تفصيلا حسنا بعد أن يذكر رأى القائلين بأنه لا يكون مؤمنا إلا من استدل، فيقول: (نعم إن التقليد لا يحل البتة). وإنها التقليد أخذ المرء قول من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لم يأمرنا الله عز وجل باتباعه قط ولا بأخذ قوله ..

وأما أخذ المرء قول رسول الله الذى افترض علينا طاعته وألزمنا إتباعه وتصديقه وحذرنا عن مخالفة أمره وتوعدنا على ذلك أشد الوعيد فليس تقليدا، بل إيمان وتصديق واتباع وطاعة لله عز وجل وأداء للمفترض...

ثم يقول: (قد سمى الله عز وجل القوم الذين زين الإيمان فى قلوبهم وحببه إليهم وكره إليهم الكفر والمعاصى فضلا منه ونعمه: ﴿ وَلَئِكُنَّ ٱللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَكُره إليهم الكفر والمعاصى فضلا منه ونعمه: ﴿ وَلَئِكِنَّ ٱللَّهُ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَرَيَّاهُ إِلَيْكُمُ ٱلرُّاشِدُونَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلرُّاشِدُونَ ﴾ وزَيَّنهُ وفي قُلُوبِكُرْ وَكُرّه إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفِصْوَ وَٱلْعِصْيَانَ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلرُّاشِدُونَ ﴾

<sup>(</sup>۱) المغربي ص ۷۹ – ۸۰ نقلا عن التوحيد ص ۳– ٤ وتأويلات أهل السنة ج ۱ ص ۲۲۲، ۲۲۰، ۷۷۰ ۷۷۷

<sup>(</sup>٢) أنظر أصول الدين للبغدادي ص ٢٥٤ - ٢٥٥

فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَيِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ ٧ الحجرات . وهذا هو خلق الله تعالى للإيهان فى قلوبهم ابتداء وعلى ألسنتهم . ولم يذكر الله تعالى فى ذلك استدلالا أصلا وبالله التوفيق ..) .

ثم يحدد أوصاف المقلدين: (وإنها كانوا مقلدين لو أنهم قالوا واعتقدوا أننا إنها نتبع فى الدين آباءنا وكبراءنا فقط ولو أن آباءنا وكبراءنا تركوا دين محمد صلى الله عليه وسلم لتركناه فلو قالوا هذا واعتقدوه لكانوا مقلدون كفارا غير مؤمنين ..)

ثم يقول عن التكليف بالبرهان في قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾: (وإنها كلف الله تعالى الإتيان بالبرهان إن كانوا صادقين - يعنى الكفار المنافقين المخالفين لما جاء به سيدنا محمد ﴿ يكلف الله قط المسلمين الإتيان بالبراهين وإلا سقط اتباعهم حتى يأتوا بالبرهان . والفرق بين الأمرين واضح، وهو إن كان خالف النبي ﴿ فلا برهان له أصلا فكلف المجيء بالبرهان تبكيتا وتعجيزاً إن كانوا صادقين .

وأما من اتبع ما جاء به الرسول ﷺ فقد اتبع الحقَّ الذي قامت البراهين بصحته فسواء علم هو بذلك البرهان أو لم يعلم حسبه أنه على الحق الذي صح بالبرهان، ولا برهان على سواه، فهو محق ..)

ويقول الإمام الغزالى: (إن الأصل هو الاعتقاد الصحيح والتصديق الجازم وذلك حاصل بالتقليد)(١).

وهذا يتفق مع ما ذكرناه سابقا في نظرية النجاة ونظرية المداخل. وحيث نرى أن إيهان المقلد مقبول وفقا لنظرية النجاة التي سبق أن أشرنا إليها.

ووفقا لنظرية النجاة فإننا نرى أن وجوب النظر إنها هو على من لم تتفق له الهداية في الموضوع المطروح للنظر .

<sup>(</sup>١) أنظر الاقتصاد في الاعتقاد ص ١٠

#### خبر الواحد:

- ذهب أكثر المتكلمين إلى أن خبر الواحد لا يفيد " العلم " - أى بمعنى اليقين - سواء كان الواحد عدلا أو غير عدل وسواء كان الخبر ورد بقرائن أو بغير قرائن - المعنى اليقين - سواء كان الواحد عدلا أو غير عدل وسواء كان الخبر ورد بقرائن أو بغير قرائن

ولقد سار على هذه الطريق متأخرو الأشاعرة في مرحلة هامة من تطورهم الفكرى.

ويقول البغدادى فى الركن الأول من أركان أهل السنة (وأما أخبار الآحاد فمتى صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة فى العقل كانت موجبة للعمل بها دون العلم)وينسب إلى بعض الأشاعرة أنهم يفرقون بين الخبر المتواتر والمستفيض والآحاد، فالخبر المستفيض وسط بين المتواتر والآحاد، وهو يشارك المتواتر عندهم فى إيجابه للعلم والعمل، ويمثلون له بعلمنا ببعض معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وببعض الأخبار فى الشفاعة والميزان (٢)، وبالأحاديث الناهية عن التفكر فى ذات الله، والمراء فى القضاء والقدر وما أشبه.

وما يقوله البغدادي عن خبر الواحد ليس دقيقا بالنسبة لعموم أهل السنة فمن جهة نجد بعض ذلك عند كل من الماتريدي والجويني والرازي

فالأخبار عند الماتريدي نوعان: الخبر المتواتر جملة، ومنكر هذا الخبر كمنكر العيان لا يستحق المناظرة، ومنكر الخبر كأنه ينكر إنكاره لأن إنكاره خبر

والنوع الثانى: هي الأخبار التي تأتى عن طريق الرسل، ويلزم قبولها بطريق العقل، إذ لا خبر أظهر صدقا من خبرهم بها معهم من الآيات (٣)

والخبر الذى يأتى عن طريق الرسل نوعان: متواتر وآحاد، والمتواتر يوجب العلم والعمل، وهو بمنزلة العيان من حيث ضرورة العلم، أما خبر الآحاد فهو يوجب العمل ولا يوجب العلم

<sup>(</sup>١) التقرير والتحبير لابن أمير ج٢ ص ٢٨٦

<sup>(</sup>٢) الفرق بين الفرق للبغدادي ص ٣٢٤-٣٢٥ -٣٢٦

<sup>(</sup>٣) المغربي ص ٨ نقلا عن كتاب التوحيد للماتريدي

وإمام الحرمين يقول فى بعض كتبه فى معرض حديثه عها تمسك به المجسمة والمشبهة من النصوص: (إن الأحاديث التى يتمسكون بها آحاد لا تفضى إلى العلم ولو أضربنا عن جميعها لكان سائغا )(١) ويقول (إن أخبار الآحاد لا يجب انقضاؤها فى القطعيات)ويقول (إن ما يصح من الآحاد لا يلزم تأويله فإنه يجب تأويل ما لو كان نصا لأوجب العلم)(١)

ومع ذلك فإنه يجب أن نذكر ما تطور إليه حال الإمام الجوينى بالنسبة لهذه المسألة من ناحية نظرته إلى التأويل على وجه الخصوص، وذلك ما جاء فى كتابه الذى ألفه فى أخريات حياته وهو العقيدة النظامية إذ يذهب إلى أن الأولى اتباع ما ذهب إليه (أثمة السلف من الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الله تعالى) ويقول: إنه (إذ انصرم عصرهم قاطعا بأنه الوجه المتبع بحق .. فعلى ذى الدين أن يعتقد تنزيه الرب تعالى عن صفات المحدثين، ولا يخوض فى تأويل المشكلات ويكل معانيها إلى الرب تعالى) وهو فى هذا الكتاب وهو من آخر ما ألف – يجبذ الوقف عند قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ آ إِلّا ٱللّه ﴾ ويذكر قول الإمام مالك " الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عنه بدعة "أنظر العقيدة النظامية لإمام الحرمين الجوينى .

والإمام الرازي يقرر (أن التمسك بخبر الواحد في معرفة الله تعالى غير جائز) (٦)

وفى خبر الواحد يقرر الرازى – بعد أن يُشبع مالا يتفق منها مع التنزيه تأويلا – أن التمسك به في معرفة الله تعالى غير جائز، لوجوه:

١- أن رواة هذه الأخبار غير معصومبن فأخبارهم مظنونة، والله تعالى يقول:
 إِنَّ ٱلظَّنَ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِ شَيَّا ﴾ ويقول عن الكفار ﴿ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَ ﴾

<sup>(</sup>١) \ الإرشاد إلى قواطع الأدلة للجويني نشر الخانجي ١٩٥٠ ص ١٦١

<sup>(</sup>٢)الشامل في أصول الدين للجويني ص ٥٥١، ٥٥١ ط ١٩٦٩ م، وانظر تطور فكر الجويني في أخريات حياته هامش ص من الملحق بهذا الكتاب

<sup>(</sup>٣) \ أساس التقديس للرازى ص ٢٠٤-٢٠٨ ط مطبعة كردستان عام ١٣٢٨ هـ، وانظر تطور فكر الرازى في أخريات حياته هامش ص ٢٩ من هذا الكتاب

ويقول ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ فوجب ألا يجوز التمسك به إلا في فروع الشريعة .ويعجب من الحشوية لقولهم بترك التأويل لابتنائه على الظن، ولا يتركون أخبار الآحاد في الأصول مع أنها ظنية .

٢- (أن أجل طبقات الرواة قدرا وأعلاهم منصبا الصحابة رضى الله عنهم، ثم
 إنا نعلم أن

روايتهم لا تفيد القطع واليقين، والدليل عليه أن هؤلاء المحدثين رووا عنهم أن كل واحد منهم طعن في الآخر ونسبه إلى ما لا ينبغي). ولا ينسى الرازى ثناء الرسول عليهم، ولكنه يحصر نتيجته في مجال فروع الشريعة التي يكفى فيها الظن.

٣- (أنه اشتهر فيها بين الأمة أن جماعة من الملاحدة وضعوا أخبارا منكرة
 واحتالوا في ترويجها على المحدِّثين، والمحدثون لسلامة قلوبهم قبلوها

٤- ثم ينعى الرازى على المحدِّثين أنهم يرفضون روايات لأقل العلل ككون هذا رافضيا، وذاك قدريا، ولا يرفضونها لكونها قد " وصف الله تعالى فيها بها يبطل إلهيته وربوبيته "

٥-أن هذه الأحاديث ما كتبت حين سهاعها، وما رويت إلا بعد حصولها بأكثر من عشرين عاما، ويندر أن تتذكر الألفاظ بذاتها من راو سمعها في مجلس مرة واحدة، ولم يروها إلا بعد مرور مثل هذا الوقت (١)

# . ولنا تعليق على موقف الإمام الرازى من خبر الواحد على الوجه المذكور:

أولا: من حيث ما ذكره عن الطعون التي رويت في شأن بعض الصحابة وما رتبه على ذلك، وقد كان الواجب أن يرفض هذه الطعون جملة وتفصيلا – حسب منهجه – لابتنائها على الظنون.

ثانيا: افتقد الوازى النظرة المتوازنة حين اهتم بنقد دلالة خبر الواحد لقيامه على

<sup>(</sup>١) أساس التقديس ص ٢٠٦ – ٢٠٩

الظن، ولم يستحضر ما وجه إلى العقل النظرى من نقد خطير آلقى به فى مهاوى الشك، ولو قد فعل لوجد أن ما يستنقذ العقل النظرى هو نفسه الذى يستنقذ الظن فى خبر الواحد، وتلك هى الضرورة العملية التى مارسها العقل العملى فى الإسلام، وسادت الساحة على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفى صدر الإسلام، ولم يعد فى ظلها تفرقة غير مبررة بين الدلالة التى نحتاج إليها فى مقام الأصول والدلالة التى نحتاج إليها فى مقام الفروع ما دامت تؤدى فى المقامين إلى نتائج عملية ضرورية.

ثالثا: ما وصل إليه الرازى في هذه النظرة هو نتيجة التطور في مجال الفلسفة العقلية اليقينية الذي تم على يديه في عصره، والذي افترق قليلا أو كثيرا بدرجة أو بدرجات عن الأصول الثلاثة التي رأينا أنها هي التي تميز " ما عليه أنا وأصحابي " كملجأ أشار إليه الرسول في مجال اصطراع الفرق.

ومع ذلك فيجب أن نذكر ما تطور إليه حال الإمام الرازى في أخريات حياته بالنسبة لهذا الموضوع فقد جاء في وفيات الأعيان لابن خلكان أن الرازى عندما مرض مرض الموت أملى على تلميذه إبراهيم بن أبي بكر الأصفهاني وصية جاء فيها: "لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فيا رأيت فيها فائدة تساوى الفائدة التي وجدتها في القرآن العظيم، لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال بالكلية لله تعالى، ويمنع من التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات، وما ذاك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى وتضمحل في تلك المضايق العميقة والمناهج الخفية، ولهذا كنت أقول: كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته وبراءته عن الشركاء في القدم والأزلية والتدبير والفعالية فذاك الذي أقول به، وأما ما انتهى الأمر فيه إلى الدقة والغموض فكل ما ورد في القرآن والأخبار الصحيحة المتفق عليها بيز. الأئمة المتبعين للمعنى الواحد فهو كها القرآن والأخبار الصحيحة المتفق عليها بيز. الأئمة المتبعين للمعنى الواحد فهو كها

هذا من جهة من ينكرون خبر الواحد - أو يضعفون من شأنه - في العقائد .

ولكننا من جهة أخرى نجد الإمام الباقلاني في كتابه " التمهيد" يؤكد على أمور كانت وما تزال ضمن مسلمات الأشاعرة:

منها ما يتعلق بمنهجية البحث فى العقيدة وأنها تستمد من: كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة، وما استخرج من النصوص وبنى عليها بطريق القياس والاجتهاد، وحجج العقول. وإعتبار التواتر طريقا إلى العلم الضرورى، واعتباد خبر الواحد طريقا للعلم الاستدلالي بشرط أن يعرى عما يدل على فساده، أومعارضته، وأن يثبت عدالة نقلته (۱)

وذهب إلى قبول خبر الواحد فى العقائد بعض الأشاعرة كأبى إسحاق الاسفرايينى وأبى بكر بن فورك كها ذهب إلى قبوله الفقهاء الأربعة والحارث المحاسبي وابن حزم والإمام ابن تيمية والسلف عموما (٢)

ويذكر ابن قتيبة موقف المتكلمين الآخذين بخبر الواحد ويذكر بعض شروطهم واستدلالاتهم (٣)

يقول الإمام الشافعى (أقل ما تقوم به الحجة على أهل العلم – حتى يثبت عليهم خبر الخاصة – خبر الواحد حتى ينتهى به إلى النبى صلى الله عليه وسلم أو من انتهى إليه دونه، ولا يكون الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا: منها أن يكون من حدث به ثقة فى دينه، معروفا بالصدق فى حديثه، عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل معانى الحديث من اللفظ، وأن يكون ممن يؤدى الحديث بحروفه كما سمع لا يحدث به على المعنى) وهو يستدل على حجيته استدلالا يفيد عموم ذلك للعلم والعمل، للاعتقاديات والعمليات، ومن ذلك أن استشهد بإرسال الرسول صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) الإنصاف ص ١٩، والتمهيد ص١٦٢

<sup>(</sup>٢) أنظر الصواعق المرسلة لابن قيم الجوزية ج٢ ص ٣٦٢،٣٧٣ نشر المكتبة السلفية بمكة المكرمة ١٣٤٨

<sup>(</sup>٣) تأويل غتلف الحديث ص٧٥ نشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة

وسلم آحادا للإلزام بالدعوة إلى الإسلام، وكذلك كان إرسال الله الرسل إلى أقوامهم حيث (أقام الحجة على الأمم بواحد)(١)

وفى رأينا أن خبر الواحد وإن لم يكن يفيد اليقين بمقاييس العقل النظرى إلا أنه ملزم قطعى بمقاييس العقل العملى، (٢) إذ يحقق يقين النجاة .

يقرر الإمام الغزالى فى كتابه " الاقتصاد فى الاعتقاد ": أن الأنبياء يأتون بأوامر ينذرون فيها مخالفيهم بالمصير إلى النار ثم لا يقتصرون على مجرد الإخبار بل يستشهدون على صدقهم بالمعجزات، ولكن الغزالى يقرر أنه بمجرد سماع الخبر وقبل النظر فى المعجزات يسبق إلى عقل السامع بل يغلب على ظنه إمكان صدقهم "بأول السماع قبل أن يمعن النظر" (٢)

وفى رأينا أن إمعان النظر إنها يأتى لهدف الترقى فى الإيهان، لا للحاجة إليه فى نقطة البداية: التسليم المبنى على الضرورة العملية التى شرحناها فى " المنهج العملى ومنهج الإنذار".

يقول الإمام الغزالى عند الحديث عن إنكار الصحابة أن يكون الإنسان خالقا لشيء دون أن يكونوا قد أيدوا إنكارهم بالدليل العقلى .. يقول (ولا ينبغى أن يعتقد بهم أنهم لم يلتفتوا إلى المدارك الظنية إلا فى الفقهيات بل اعتبروها أيضا فى التصديقات الاعتقادية والقولية)(3)

بل نجد من العلماء - ومنهم بعض المعتزلة - من يوجبون العمل بخبر الواحد على أساس هذه الضرورة العملية التي توجب على المرء العاقل أن يحترز من المخاطر المحتملة.

<sup>(</sup>١) الرسالة للإمام الشافعي ص ٣٦٩ طبعة الحلبي عام ١٩٤٠ م

<sup>(</sup>٢) انظر التفرقة بين طبيعة كل من العقل النظري والعملي في هذا الكتاب ص ٨-٩-٧٧

<sup>(</sup>٣) \ الاقتصاد في الاعتقاد ص ٥ وما بعدها طبع المطبعة الأدبية ط أولى بالقاهرة

<sup>(</sup>٤) الاقتصاد في الاعتقادات ص ١٠٧ -١٠٨

ذهب إلى ذلك أبو الحسين البصرى، – من المعتزلة – فى قوله (العمل بالظن فى تفاصيل معلوم الأصل واجب عقلا كإخبار واحد بمضرة طعام وسقوط حائط، يوجب العقل العمل بمقتضاه، للأصل المعلوم من وجوب الاحتراس عن المضار، فكذا خبر الواحد يجب العمل به للعلم بأن البعثة للمصالح ودفع المضار ومضمون الخبر لا يخرج عنها)(۱).

ومن ذلك على سبيل المثال خبر الواحد فى منع التفكر فى ذات الله، وخبر الواحد فى منع الخوض فى القضاء والقدر، وخبر الواحد فى تحريم المراء فى الدين، وخبر الواحد فى توقير الصحابة، وخبر الواحد فى نفع الصدقة الجارية للميت إلخ

ونجد هذه القاعدة مقررة لدى المعتزلة وهم بصدد إيجاب النظر

يقول القاضى عبد الجبار – وهو من أئمة المعتزلة – (وقد تقرر فى العقول وجوب دفع الضرر عن النفس معلوما كان أو مظنونا، متى كان المتحرز منه أعظم من المتحرز به)(٢)

ويذهب الإمام ابن تيمية إلى أنة قد تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق بالاستطاعة كما جاء في قوله تعالى: ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمٌ ﴾ وقوله تعالى: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) متفق عليه (فإذا كان كثير مما تنازعت فيه الأمة من هذه المسائل الدقيقة قد يكون عند كثير من الناس مشتبها لا يقدر فيه على دليل يفيد اليقين لا شرعى ولا غيره لم يجب على مثل هذا في ذلك ما لا يقدر عليه، وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قول غالب على ظنه لعجزه عن تمام اليقين، بل ذلك هو الذي يقدر عليه)

ونرى أولا: أن الظن الذى اصطلح عليه بأنه يقتضى الترجيح بواسطة الأمارات لا يمكن أن ينهى عنه القرآن الكريم عند ما يكون هو المكن بالنسبة للعقل البشرى

<sup>(</sup>١)\التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ج ٢ ص ٢٧٤ المطبعة الأميرية ١٣١٧ هـ بالقاهرة

<sup>(</sup>٢) المحيط بالتكليف ص ٢٦ نشرة الدار المصرية للتأليف والترجمة، تحقيق الأستاذ عمر السيد عزمي

<sup>(</sup>٣) موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول على هامش منهاج السنة ط ١٣٢١ هـ ج ١ ص ٢٨

ما لم يكن في مواجهة أدلة أقوى وطالما كان محققا ليقين النجاة ''، ويؤيد ذلك أن الظن ورد في القرآن الكريم في مواضع تدل على أن له قيمة معرفية وعملية معتبرة، من ذلك قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَنبَهُ بِيَمِينِهِ عَنَيقُولُ هَآوُمُ ٱقْرَءُوا كِتَنبِيهُ ﴿ إِنَّى اللّهُ مِن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَظَنْ دَاوُردُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَ طَنَّ تَالَى مُلَقِ حِسَابِيَة ﴾ ٢٠ الحاقة، وقوله تعالى: ﴿ وَظَنْ دَاوُردُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبِّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنابَ ﴾ ٢٤ ص، وقوله تعالى عن سيدنا يوسف: ﴿ وَقَالَ لِلّذِي ظَنَّ أَنَّهُ وَنَاجٍ مِنْهُمَا ٱذْكُنْ عِندَ رَبِّكَ ﴾ ٤٢ يوسف، وقوله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْفَسَ ٱلنُّهُ لَلْ وَظُنْ وَأَنْهُ ١١٠ يوسف

ثانيا: أننا لا نفرق بين الاعتقاديات والعمليات من جواز الآخذ بالظن – كها ذهب إلى ذلك الكثير من العلماء – ذلك لأن الاعتقاديات – وفقا للمنهج العملى الذي عرضناه في الضوابط (٢) - هي عمل أو وثيقة الارتباط بالعمل منذ اللحظة الأولى لأنها تعنى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي به، وهي تعنى اتخاذ سلوك معين إزاء خبر معين جاء به الرسول من عالم الغيب.

ثالثا: إنه ليس من المستساغ - في رأينا - أن يكون الاختيار بين الأدلة تابعا لرتبة الموضوع الذي تختار له، ذلك أشبه بمن يصر على أن يكون طعام طفل الملك من غير جنس طعام أطفال العامة، إنه يؤدى إلى قتله من حيث براد له الشرف والتميز، وقياسا على ذلك يؤدى في باب الاعتقاديات إلى الخلو منها لعدم إمكان الأدلة الفائقة المطلوبة، هذا في حين أن الخطر الذي يواجه الخالي من العقيدة بمعناها الشامل أعظم من الخطر الذي يواجه الخالي من العمل بمعناه الضيق، فكان من الأولى تيسير الأدوات التي يصل بها إلى الاعتقاد، لا تبديدها تحت وهم الشرف في الرتبة، وما دمنا قد قبلنا رجحان الظن في العمليات وحاجتنا إلى الاعتقاديات المرتبطة بالعمل أشد فينبغي قبوله في هذه الأخيرة من باب أولى .. وذلك كبداية المرتبطة بيقين . ويقين النجاة متحقق منذ الخطوة الأولى، وفقا لقول سيدنا على

<sup>(</sup>١) أذكر ما كتبناه سابقا عن المدخل العملي للإيهان بالله

<sup>(</sup>٢) انظر ص من هذا الكتاب

لمن كان يهاريه في أمر الآخرة (إن كان الأمر كها قلتَ تخلصنا جميعا وإن كان الأمر كها قلتُ هلكتَ ونجوتُ) مرتقيا من هذا المدخل إلى سكينة الإيهان وفق مراتب: منهج التسليم، ومنهج الإنذار، بشروط المنطق العملي(١)

رابعا: إن المنهج الإسلامي القائم على التربية العملية إذ يبدأ من هذه الضرورة العملية فإنه يأخذ بيد المسلم ليتدرج به في مدارج الإيهان ليصل به إلى الإحسان وهو عين اليقين. وهذا ما نزيده إيضاحا في مبحث حقيقية الإيهان والإسلام.

ومن هنا فإن لخبر الآحاد دورا أساسيا في الأمور العملية وفي كل اعتقاد مرتبط بالعمل، وبه يتحقق اليقين: يقين النجاة.

<sup>(</sup>١) أنظر مزيدا من توضيح ذلك في كتابنا مداخل إلى العقيدة الإسلامية

# (لباب (لثاني

# سرخل إلى الصفات

الصفات الواجبة لله تعالى يأتي إثباتها لله إجمالا من وجوه:

١ - دلالة أفعاله تعالى

٧-دلالة كونه واجب الوجوب

٣-اقتضاء كماله لها

## معنى الصفة في اللغة

المعنى القائم بالموصوف، و في النحو: هي التابع الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات.

وهي والوصف يطلقان بمعنى واحد .، وقد يفرق بينهما:

بأن الصفة ما قامت بالموصوف، والوصف ما قام بالواصف، إذ الوصف هو الإخبار بقيام الصفة، فهو – أى الإخبار – يتعلق بالواصف، أما الصفة فهى تتعلق بالموصوف.

و من الثابت بالدليل العقلى أن واجب الوجود بها أنه لا يقبل العدم – وفقا للأحكام العقلية للواجب (١) - فهو لا يقبل النقص، لأن النقص صورة من صور العدم.

إذن فإن واجب الوجود بها أنه لا يقبل العدم فهو لا يقبل النقص، وبها أنه لا يقبل النقص فهو يتصف بالكمال. كمالا لا نقص فيه (٢)

ومن مقتضيات الكهال اتصافه تعالى بالصفات الآتية: الوجود، و القدم والبقاء والقيام بالنفس والوحدانية والمخالفة للحوادث، والعلم والقدرة والإرادة، والسمع والبصر، والكلام، والحياة، - يضاف إليها صفة التكوين عند الماتريدية

<sup>(</sup>١) أنظر ص ٢٠ من هذا الكتاب

<sup>(</sup>٢) نعم فقد يكون الكمال في البشر نقصا كالنوم، فالنوم كمال صح للبشر وهو في حد ذاته نقص وهو في حد ذاته مستلزم للعدم، وقد يكون كمالا لا نقص فيه، كالعلم فالعلم في حد ذاته كمال وهو في حد ذاته ليس مستلزما للعدم.

وكونه تعالى عالما مريدا قديرا حيا سميعا بصيرا متكلما وكونه تعالى: خالقا محييا مميتا رازقا عفوا رحيها المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلخ

و إثباتها بوجه عام بالدليل العقلي يأتي من ثلاثة أوجه:

اقتضاء كماله لها، وهو مستمد من دليل الممكن والواجب.

ومن باب قياس الأولى: والمقصود به من أفاد غيره الكمال فهو يتصف به من باب أولى .

دلالة أفعاله تعالى عليها، وهو مستمد من دليلي حدوث العالم، و العناية والإتقان والاختراع .

أما إثباتها بوجه عام بالدليل النقلي: فهي هي صفات الجهال والجلال والكمال التي نرجع فيها إلى أسمائه الحسني (١)

## أسماء الله الحسني:

ذهب جمهور الأشاعرة إلى أن الفرق بين الصفة والاسم أن الصفة عبارة عن المعنى القائم بالذات كالعلم فهو يدل على المعنى المجرد دون الذات، ومدلول العالم العلم وهو لا عين الذات ولا غيرها، وأما الاسم كالخالق مثلا فمدلول الخالق الخلق وهو غير الذات، ومدلول اسم الله هو الذات وهو عين . خلافا للمعتزلة فإنهم ذهبوا إلى أن الاسم مغاير للذات مطلقا متمسكين بأن الاسم حقيقة فى الملفوظ فلا يتحد بمعناه بحال، وذهب عامة الماتريدية إلى أن الاسم مشترك بين الدال والمدلول وأنه يتبادر إلى كل منها بحسب المقام

وقد ثبتت الأسماء بالقرآن والسنة ﴿ وَلِلَّهِ آلاً سُمَآءُ ٱلْخُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾ الأعراف ١٨٧ ، والحديث النبوى الشريف، فقد روى البخارى بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن لله تسعة وتسعين اسما، مائة إلا واحدا، من أحصاها دخل

<sup>(</sup>١) انظر إشارات المرام للبياضي ص ١١٥

الجنة، إنه وتر يحب الوتر)ويقول الإمام البيهقى (وهذه الأسماء كلها فى كتاب الله وفي سائر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم نصا أو دلالة)

وفي هذا العدد اختلف العلماء إلى رأيين أو ثلاثة: فذهب فريق منهم إلى أن المعنى الحرفي للعدد مقصود، وأن ليس له اسم غير هذه التسعة والتسعين، والثانى إلى أنه مقصود بخصوص ما يؤدى إلى المغفرة، والثالث إلى أنه غير مقصود على سبيل الحصر، ويستدلون بها رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه ابن حبان من دعائه صلى الله عليه وسلم بقوله: (أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ..." إلخ الحديث وأنه إنها خص التسعة والتسعين من حيث كونها أكثر الأسماء ذكرا، وأبينها معنى.

قال صاحب مصباح الزجاجة: لم يخرج أحد من الأثمة الستة عدد أسماء الله الحسنى من حديث أبى هريرة ولا من غيره سوى ابن ماجة والترمذى وابن حبان، وطريق الترمذى أصح شيء في هذا الباب وقال هذا حديث غريب.

قلت رواه ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما والحاكم فى المستدرك من حديث أبى هريرة أيضا وإسناد طريق ابن ماجة ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد الصنعانى اهـ (١)، ويجب الإيهان بها

وفى سبل السلام للصنعانى: عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين يقول سبحان الله، وحمد الله ثلاثا وثلاثين يقول الحمد لله، وكبر الله ثلاثا وثلاثين يقول الله أكبر، فتلك تسع وتسعون عدد أسهاء الله الحسنى، وقال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير: غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد

<sup>(</sup>۱) الأسهاء والصفات للبيهقي ص ٨، و من مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة لأحمد بن أبي بكر بن إسهاعيل الكناني ت ٨٤٠ ط ١٤٠٣ نشر بيروت ج٤ ص ١٤، وسيل السلام للصنعاني ج١ ص

البحر، وهو ما يعلو عليه عند اضطرابه، رواه مسلم. وفى رواية أخرى لمسلم بسنده عن أبى هريرة: أن التكبير أربع وثلاثون، وبه تتم المائة فينبغى العمل بهذا تارة وبالتهليل أخرى ليكون قد عمل بالروايتين. اهـ

وأسهاء الله توقيفية باتفاق المتكلمين من أهل السنة: فلا يصح فيها تسمية الله إلا بها سمى به نفسه في كتاب أو سنة فلا يسمى سبحانه تعالى: عاقلا، أو فاهما وقد ورد في الخبر اسم السيد، والمنان والحنان والديان ورمضان مطلقا بغير إضافة اسم الشهر (۱).

وقال أبو الحسن الأشعرى: (لا يجوز أن نسمى الله تعالى باسم لم يسم به نفسه، ولا سهاه به رسوله، ولا أجمع المسلمون عليه ولا على معناه) (٢)

وتطبيقا لذلك يقول ابن قيم الجوزية (ونقول هو الحكيم ولا نقول العاقل، ونقول خليل إبراهيم ولا نقول صديقه) (٦)، ويقول: (ودخل في أسهائه الواجد دون الموجد، وهو بمعنى الوجد والغنى ضد الفاقد، فإن الموجد صفة فعل، وهو معطى الوجود كالمحيى معطى الحياة، وهذا الفعل لم يجئ إطلاقه في أفعاله تعالى لا في الكتاب ولا في السنة، فلا يعرف إطلاق أوجد كذا وكذا، وإنها الذى جاء: خلقه وبرأه، وصوره وأعطاه، فلما لم يكن يستعمل فعله لم يجئ اسم الفاعل منه في أسهائه الحسنى، فإن الفعل أوسع من الاسم، ولهذا أطلق على نفسه أفعالا لم يتسم منها بأسهاء الفاعل، كأراد وشاء وأحدث، ولم يسم بالمريد، والشائى والمحدث، كما لم يسم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن وغير ذلك من الأسهاء التي أطلق أفعالها على نفسه فباب الأفعال أوسع من باب الأسهاء . وقد اخطأ من اشتق له من كل فعل اسها، وبلغ بأسهائه زيادة على الألف، فسهاه الماكر والمخادع والفاتن، والكائد ونحو ذلك .

<sup>(</sup>١) أنظر شرح جوهرة التوحيد في عقيدة أهل السنة والجهاعة للأستاذ عبد الكريم تتان وآخرين نشر دار البشائر بدمشق ج ١ ص ٤٣٧ - ٤٤١

<sup>(</sup>٢) اللمع ص ٢٤، وانظر أصول الدين للبغدادي ص ١١٦ ط استانبول، ونهاية الأقدام للشهرستاني ص ١٢٩ ط استانبول، والإرشاد لإمام الحرمين ص ١٢٤ مكتبة الخانجي

<sup>(</sup>٣) اجتماع الجيوش الإسلامية ص ٥٧ المطبعة المنيرية بمصر عام ١٣٥١ هـ

وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من باب تسميته به، فإنه يخبر عنه بأنه شيء، وموجود ومذكور، ومعلوم، ومراد، ولا يسمى بذلك)

## تصنيف المتكلمين للصفات

ومن تصنيفات المتكلمين في موضوع الصفات يذهب الأشاعرة إلى تقسيمها إلى: نفسية، وصفات الذات السلبية، وصفات أفعال، وأضاف بعضهم: الصفات الخبرية.

والصفة النفسية هي التي يدل الوصف بها على الذات دون معنى زائد على الذات وتلك هي صفة الوجود

والمراد بصفات الذات ما يوصف الله تعالى بها ولا يوصف بضدها، وهي تشمل ما كان الاتصاف بها لقيام معنى كالصفات الوجودية (۱). وما كان الاتصاف بها من غير قيام معنى كالصفات السلبية .

# وتنقسم الوجودية إلى صفات معنى ومعنوية .

والمراد بالصفات الوجودية: صفات الذات التي يدل الوصف بها على معنى زائد على الذات، وهي تنقسم إلى صفات معان وصفات معنوية:

وصفات المعانى: هى العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والحياة والكلام (والتكوين عند الماتريدية).

والصفات المعنوية - وهي عبارة عن قيام صفات المعاني بالذات - هي كونه تعالى عالما قديرا مريدا سميعا بصيرا حيا متكلما

والمراد بالصفات السلبية تلك التي يدل الوصف بها على سلب معنى لا يليق بذاته تعالى وهي: القدم والبقاء والقيام بالنفس والوحدانية والمخالفة للحوادث

والمراد بصفات الأفعال تلك المشتقة من فعل له سبحانه وتعالى ويجوز أن يتصف بواحدة منها أو بضدها كالإحياء والإماتة إلخ.

<sup>(</sup>١) إشارات المرام للبياضي ص ١٠٧

فأما الصفات الوجودية فهى كما يذكر الإمام الباقلانى صفات قديمة لم يزل سبحانه وتعالى موصوفا بها ولا يزال كذلك.(١)

ويفرق الباقلاني بين صفات الذات وهي التي لم تزل ولا تزال، وصفات الفعل التي كان الله في الأزل قبل وقوع الفعل بها .

# ويرجع المشيئة والمحبة والرضا وأضدادها إلى صفة الإرادة .

بينها نجد الإمام الماتريدى يسوى بين صفات الذات وصفات الفعل فى القدم وهو ما روى عن أبى حنيفة رضى الله عنه. وفى هذا يقول الإمام الطحاوى (مازال بصفاته قديها قبل خلقه . لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته ..)

# وترجع صفات الأفعال عند الماتريدية إلى ما يسمونه صفة التكوين.

أما الصفات الخبرية: فهى التى استقل الاستدلال عليها بالاستنباط من دليل السمع، وقد اختلف العلماء فى تسميتها صفات، وفى معانيها، نظرا لما قد تدل عليه من التشبيه - بظاهرها - : مثل النزول و اليد والاستواء على العرش .

أما المعتزلة فقد اشتهر عنهم القول بنفى الصفات، وهم فى حقيقة الأمر ينفون القول بصفات زائدة على الذات، كالعلم والإرادة والسمع والبصر والحياة والكلام، ولا ينفون كونه تعالى عليها سميعا بصيرا مريدا قديرا حيا متكلها، وقد جاءتهم الشبهة من اعتقادهم أن القول بصفات قديمة زائدة على الذات يؤدى إلى نفى التوحيد من حيث يؤدى إلى القول بتعدد القدماء، وهو اعتقاد خاطئ لأن نفى التوحيد إنها يترتب على تعدد القدماء الذوات، أما القول بذات واحدة متعددة الصفات القديمة فلا يتنافى مع التوحيد وإنها هو من مقتضى الكهال الإلهى ..

ومن هنا يناقش إمام الحرمين مشكلة المعتزلة فى نفى الصفات ويلزمهم بأن قولهم بأن الله عالم هو اعتراف بثبوت العلم إذ (لا معنى للعلم إلا كون العالم عالما،

<sup>(</sup>١) الإنصاف ص٣٨

فإذا اعترفتم بكونه عالما فهو العلم بعينه، فلا معنى للعلم إلا كون العالم عالما بمعلوماته على ما هو عليه).

وإذا كان هذا هو معنى العلم حصرا فهل يخالف المعتزلة فى ذلك؟ يعلق الشيخ الكوثرى فى تحقيقه على العقيدة النظامية مؤيدا للجوينى قائلا: (وهذا القدر ليس مما ينكره الخصم، وما زاد على ذلك من أن الصفات زائدات على الذات، واجبات بالغير، ممكنات فى حد ذاتها، كما وقع فى كلام الفخر الرازى ومن تابعه فتهور لا تنهض به الحجة )(١)

#### صفة الوجود

الوجود صفة نفسية ثبوتية يدل الوصف بها على الذات دون معنى زائد على الذات

وصفوة القول فيها أن للإيهان بها مداخل: المدخل الفطرى، والعقلى، والتجريبي، والعملى.

#### المدخل الفطرى

وهذا المدخل يعتمد أساسا على الشعور الإنساني الذي يملك القلب ويسيطر عليه، بحيث يكون طلب الاستدلال عليه ضربا من اللغو، كالشعور بالجوع والعطش والسرور والحزن .. لا يطلب عليه دليل ولكن يمكن التنبيه .

وكذلك يمكن تطبيق هذا المدخل فيها يتعلق بالإيهان بوجود الله

# التنبيه على المدخل الفطرى في مسألة الإيمان بوجود الله:

(۱) من ناحية التأمل في أحوال الشعوب: وذلك أننا نجد الشعوب في جميع مستوياتها وأطوارها الاجتماعية والتاريخية تعتنق عقيدة في الله، مما يدل على أن ذلك أمر مفطورة عليه طبيعة البشر، وأن الانحراف الذي تتعرض له

<sup>(</sup>١) العقيدة النظامية بتحقيق الكوثري ص ١٧

الشعوب فى دينها إنها هو نوع من تشويه الفطرة يقودها إلى الشرك بالله، لا إلى إنكار وجوده، أو هو نوع من الكبت والاستعباد يقودها إليه طائفة من الحكام يريدون لها أن تهبط من عبودية الله إلى عبودية البشر.

(۲) من ناحية التأمل في طبيعة الإنسان: إذ نجد في فطرته نزعة إلى التحرر مساوقة تماما لنزعة فيه إلى العبودية، ومها يغلى الإنسان في نزعته إلى الحرية فلا بدله من أن يشبع نزعته إلى العبودية .وهو إذا لم يختر معبوده بوعي فإنه ينزلق إلى عبادة معبود بغير وعي . إنه إذا تمرد على الخضوع لله انزلق إلى التسليم لفكرة، أو لمبدأ، أو لحاكم أو فيلسوف أو صديق أو حبيب، لمذهب أو حزب، أو جماعة، وهو بهذا يهبط من العبودية لله المتصف بصفات الجمال والجلال والكمال .. إلى عبودية زائفة تشوه فيه فطرته التي تنزع به إلى الحرية وتنزع به إلى العبودية على السواء .

(٣) من ناحية التأمل في أحوال الفرد مهما يكن ملحدا: وذلك أننا بينها نجده متمردا على الاعتقاد بوجود الله طالما أنه غارق في النعيم إن آلإنسن ليَطْغَي في أن رَّءَاهُ اَسْتَغْنَى ﴾ ٦-٧ العلق، إذ به إذا أدركته نقمة قارعة تتبدد بها وسائل الاستغناء عن الله - حسب وهمه - كأن يتعرض لحريق عاصف أو غرق يائس .. يجد نفسه وجها لوجه أمام حقيقة الاعتراف بوجود الله ويصرخ مناديا يارب . وقد نبه القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسْكُمُ الضَّرُ فِي البَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيّاهُ ﴾ ٦٧ الإسراء، ﴿ وَإِذَا غَشِيمُهم مَّوجٌ كَالطُّلُلِ دَعُواْ اللهَ عُنْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ ٣٢ لقيان، ﴿ حَتَى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ بِهِ عَبْواْ إِسْرَاءِيلَ وَأَناْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ ٩٠ ويونس

فإذا استقامت الفطرة داعية إلى الإيهان بالله فإن الأمر بعد ذلك يصبح في غير حاجة إلى الاستدلال بنوع ما من الأدلة.

### وهذا المدخل الفطرى نجده مقررا:

فى القرآن الكريم فى قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدْنَاۤ ﴾ (١٧٢ الأعراف

وفى السنة الشريفة (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير ..

ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: (وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم )رواه مسلم.

وفي هدى السلف: عند الصحابة والتابعين، وعند الصوفية غالبا

وقد نجده عند بعض المتكلمين، يقول الإمام الشهرستاني في كتابه الملل والنحل: (إن الله أسس دينه على مثال خلقه)

ويعبر الإمام ابو حنيفة رضى الله عن نظرة خاصة إلى فطرية الاعتقاد بالله وأنها قد تأتى بغير طريق النظر العقلى، وإنها بهداية من الله، أو بها سهاه بالنور الذى يقذفه الله فى القلب سابقا فى ذلك ابا حامد الغزالى الذى ساق هذا التعبير نفسه فى كتابه "المنقذ من الضلال"، ويذهب إلى أن معرفتنا بالله التى يأتى بها هذا النور تسبق معرفتنا بالرسول وليس العكس.

(۱) يقول العلامة الغنيمي في شرحه خذه الآية: وفي معالم التنزيل للبغوى: روى عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته: فقال: خلقت هؤلاء وبعمل أهل الجنة يعملون فقال رجل: ففيم العمل يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على أعمال أهل الجنة فيدخله الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار قال أبو عيسى أى الترمذي حديث حسن اه. وفي التلويح للسعد: ذهب أهل النار فيدخله النار قال أن الله تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم من بعض على حسب ما يتوالدون إلى يوم القيامة في أدنى مدة كموت الكل بالنفخ في الصور، وحياة الكل بالنفخة الثانية، فصورهم واستنطقهم وأخذ ميثاقهم، ثم أعادهم في صلب آدم، ثم أنسانا تلك الحالة، ابتلاء لنؤمن بالغيب اهدالغنيمي ص ١٩٠٥

يقول أبو حنيفة مستدلاً بالقرآن (نعم نعرف الرسول من الله تعالى، لأن الرسول وإن كان يدعو إلى الله تعالى (' ولم يكن أحد يعلم بأن الذى يقول الرسول حق، حتى يقذف الله في قلبه التصديق والعلم بالرسول، ولذلك قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَئِكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ ('').

وهنا ينبغى أن نلاحظ أمرا يتعلق بموقف أبى حنيفة من العقل، فهو فى هذا النص لا يعتمده كطريق إلى معرفة الله ولا يوجب به المعرفة إيجاباً، ويجعل المعرفة ناشئة عما يقذفه الله فى القلب.

لكنه فى نفس الوقت يعول عليه فيها إذا دل على الله، عندئذ يكون المرء متصفاً بمقتضى هذه الدلالة فيكون مؤمناً، وهذا ما يمكن استنتاجه من سؤال أبى مطيع له (... لو أقر بجملة الإسلام فى أرض الشرك، ولا يعلم شيئا من الفرائض والشرائع ولا يقر بالكتاب ولا بشيء من شرائع الإسلام إلا أنه مقر بالله تعالى وبالإيهان ولا يقر بشيء من شرائع الإيهان فهات أهو مؤمن ؟ قال . نعم. قلت له: ولو لم يعلم شيئاً ولم يعمل به إلا أنه مقر بالإيهان فهات ؟ قال: هو مؤمن (") . )

وتعتمد المعرفة الدينية عند الإمام الماتريدى على إدراك أن الدين ضرورة لقيام المجتمع، إذ لابد للخلق من دين يلزمهم للاجتماع عليه وأصل يلزمهم الفزع إليه، وعلى ذلك جرت سياسة الممالك في الأرض(١١)

ووجهة نظر الإمام الماتريدى تلك تصلح للمشاركة فى الحوار العصرى حول استبقاء الدين، وتقوم دليلا على أن استبعاد دين ينتهى حتما إلى استصناع دين جديد.

ويرى الإمام الماتريدي أن الله فطر الناس على فطرة بعقول مركبة فيهم، يعرفون

<sup>(</sup>١) لعلها لم يدون حرف العطف.

<sup>(</sup>٢) العالم والمتعلم (ص ٣١).

<sup>(</sup>٣) الفقه الأبسط (ص ٨٢).

<sup>(</sup>١) كتاب (إمام أهل السنة والجماعة)للدكتور المغربي ص ٥٨ - ٩٥

بها وحدانيته وربوبيته، والله قد بعث الرسل ليقطع عليهم الاحتجاج وإن لم تكن لهم الحجة أصلا (١)

وفى رأينا أن التنبيه على العقل كمكون من مكونات الفطرة - كها جاء فى كلام الماتريدى - ينجو به من ضربات فلسفة الشك على صهوة جواد " الضرورة العملية".

ويعبر الإمام ابن تيمية عن فطرية الدين أو ضروريته حيث يقرر: أن علم الإنسان بوجود الله ناشئ من علمه بأن كل حادث لا بد له من محدث، وأن علمه بذلك هو كعلمه بأن الكتابة لابد لها من كاتب، ولأن البناء لابد له من بان وهكذا.

وفي هذا السياق يقول العلامة الغنيمي في شرحه للعقيدة الطحاوية: (واعلم أن المصنف - أى الإمام الطحاوى - قد أعرض عن بحث الوجود واكتفى بها هو ظاهر في مقام الشهود، ففي التنزيل: ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللّهِ شَكُّ فَاطِر السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ إبراهيم ١٠ ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مِّن خَلَق السَّمَوَتِ وَالْأَرْض لَيَقُولُنّ اللّه ﴾ لقهان ٢٠، فوجود الحق ثابت في فطرة الخلق، كها يشير إليه قوله تعالى: ﴿ فِطْرَتَ اللّهِ الّذِي فَطَرَ النّاس عَلَيْهَا ﴾ الروم ٣٠، وإنها جاء الأنبياء عليهم السلام لبيان التوحيد، وتبيان التفريد، ولذا أطبقت كلمتهم واجتمعت حجتهم على كلمة التوحيد بأن يقولوا: لا إله إلا الله، ولم يأمروا أهل ملتهم بأن يقولوا الله موجود، بل قصدوا إظهار أن غيره ليس بمعبود، ردا لما توهموا وتخيلوا حيث قالوا: ﴿ هَتَوُلاً عِ شُفَعَتُونَا عِندَ اللّهِ ﴾ ١٨ يونس ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرّبُونَاۤ إِلَى اللّهِ زُلْفَى ﴾ الزمر ٣، على أن التوحيد يفيد الوجود مع مزيد التأييد، ولذا صدر عقيدته بشهادة التوحيد اهد (٢)

ولهذا لم يرد التكليف الشرعى بالبحث العقلى لنعرف وجود الله غالبا وإنها ورد التكليف الشرعى بمعرفة التوحيد ونفى الشرك .

وفي الفكر المعاصر: يقول الأستاذ إسماعيل مظهر في كتابه " ملقى السبيل ":

<sup>(</sup>١)كتاب (إمام أهل السنة والجماعة )للمغربي ص ٥٩ نقلا عن تأويلات أهل السنة للماتريدي

<sup>(</sup>٢) شرح الغنيمي للعقيدة الطحاوية ص٥٥

(ثبت لدينا أن الدين من ضرورات الاعتقاد لم تخرج عن حكم كل ضرورة فى أنها ذات قاعدة ما، كضرورة التغذية والتعاون إلخ)

ويقول أرنولد توينبي في كتابه " تاريخ البشرية ": (إن جوهر الدين ثابت ثبات جوهر الطبيعة البشرية ذاتها، فالدين في الحقيقة صفة ذاتية عميزة للطبيعة البشرية .)

## المدخل العقلي إلى الاعتقاد بوجود الله

يعتمد هذا المدخل على الدليل العقلى المبنى على البديهيات والمقدمات والنتائج المستخلصة وفق قوانين المنطق، هذه القوانين التى ترجع فى مجملها إلى قانون الذاتية وعدم التناقض.

وهو المدخل الذى اعتمده الفلاسفة وعلماء الكلام غالبا وقدموا فيه أدلة وجود الله: دليل الممكن والواجب ودليل حدوث العالم..: ودليل الغائية والقصد والاختراع (لابن رشد)

### دليل المكن والواجب:

اهتم كثير من الفلاسفة بهذا الدليل، ونحن نصوغه صياغة ميسرة في الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: وفيها يكون النظر عقليا بحتا بقطع النظر عن الوجود الخارجي حيث يمكن للعقل أن يقرر القضية التالية:

الشيء إما أن يكون وجوده ممكنا، أو مستحيلا أو واجبا

القسم الأول: من أحكامه أنه يقبل الوجود ويقبل العدم، وإذن فوجوده وعدمه ليس من ذاته، لأنه لو كان وجوده ذاتيا لما قبل العدم، ولو كان عدمه ذاتيا لما قبل الوجود، لأن ما بالذات لايتخلف، فلا يقبل المثلث أن يكون ذا أربعة أضلاع، ولا يقبل المربع أن يكون ذا ثلاثة أضلاع ..

والقسم الثاني: أي مستحيل الوجود - من أحكامه: أنه لا يقبل الوجود أصلا، وإذن فعدمه ذاتي، ولو قبل الوجود لاجتمع فيه النقيضان: العدم الذاتي والوجود

الطارئ، وهما نقيضان، والعقل يحكم – بداهة – بأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان .

والقسم الثالث: أى واجب الوجود – من أحكامه أنه لا يقبل العدم أصلا، وإذن فوجوده ذاتى، ولو قبل العدم لاجتمع فيه النقيضان كذلك، وهذا مقطوع مطلانه

وهنا ننتهى من الخطوة الأولى: ونحن ما نزال ندور مع العقل البحت، لا نلتفت إلى شيء خارج عنه، وإنها نقرر أمورا بديهية، ونبنى عليها أقساما منطقية ضرورية.

الخطوة الثانية: نلتفت فيها إلى الخارج فنتساءل: أى قسم من الأقسام الثلاثة نعرفه في الخارج ونتفق عليه دون اختلاف أو اشتباه ؟

هنا نجد فى الخارج: القسم الأول باتفاق: أى الممكن الذى يقبل الوجود تارة والعدم تارة أخرى

ونلمس أمثلته: في قطرة الندى، وفي الزهرة تصبح ناضرة، وتمسى ذابلة، وفي المولود يولد ثم يموت، وفي المدينة تظهر ثم تزول وهكذا ..

وهنا نتساءل: بها أن هذا يقبل الوجود تارة والعدم تارة أخرى ..

وبها أنه بمقتضى أحكامه التى ذكرناها لا يستمد وجوده أو عدمه من ذاته كها شرحنا ..

فلابد أنه يستمد أحد الأمرين - وجوده أو عدمه - من غيره

وغيره هنا حسب الأقسام السالفة ليس إلا المستحيل أو الواجب.

ليس من المعقول أن نقول إنه استمد وجوده من المستحيل، لأن المستحيل لا يقبل الوجود أصلا، فهو من باب أولى لا يعطى الوجود لغيره، وفاقد الشيء لا يعطيه بداهة.

إذن لزمنا القول بأنه استمد وجوده من القسم الباقى الوحيد: وهو واجب الوجود.

وهنا يمكننا أن نقول: إن وجود ممكن الوجود دل على وجود واجب الوجود وبعبارة أخرى: وجود الممكن دل على وجود الواجب

ونحن بدأنا في هذه الخطوة بإثبات وجود الممكن بحسب المشاهدة وانتهينا إلى إثبات وجود الواجب بحسب الاستدلال.

ومعنى هذا أن ما كنا نفترضه افتراضا عقليا فى الخطوة الأولى – الممكن والواجب –أصبحنا فى الخطوة الثانية وقد أثبتنا وجوده واقعا.

وجود المكن بحسب المشاهدة

ثم وجود الواجب بحسب الاستدلال.

الخطوة الثالثة: هنا نتساءل: ما واجب الوجود الذي أثبتنا وجوده بالاستدلال؟ إن العقل هنا ما يزال له بقية من دور، إذ يمكنه أن يزيدنا تعريفا بهذا الواجب.

وأول ما يقرره العقل هنا: أن واجب الوجود هذا بها أنه لا يقبل العدم - وفقا للأحكام العقلية لواجب الوجود التي أشرنا إليها سابقا - فهو لا يقبل النقص، لأن النقص صورة من صور العدم.

وإذن فلا يمكن أن يكون هو الطبيعة، لأن الطبيعة تتصف بأحط صور النقص، حتى عند الطبيعيين والماديين: إنه ينقصها الحياة، إنه ينقصها الإرادة

إذن فإن واجب الوجود بها أنه لا يقبل العدم،فهو لا يقبل النقص، وبها أنه لا يقبل النقص فلا بد أنه يتصف بالكهال .

ومن صفات الكمال: العلم، ومن صفات الكمال: الإرادة، ومن صفات الكمال: القدرة، ومن صفات الكمال: الحياة .

إذن فواجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى: لأنه وحده الذى يوصف بصفات الكمال

وإذن فقد انتهينا في هذه الخطوة الثالثة إلى أن وجود الممكن دل على وجود الواجب: أي دل على وجود الله .

أى انتهينا إلى إثبات وجود الله بالاستدلال، عن طريق إثبات وجود الممكن بالمشاهدة.

الخطوة الرابعة: هنا يأتى سؤال هام: وهو يأتينا هذه المرة من الناحية الشرعية: ذلك أنه إذا كان من الصحيح عقلا أن نقول: إن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، فهل يصح شرعا أن نطلق هذا الوصف عليه باعتباره اسما له سبحانه وتعالى ؟

الجواب: إن ذلك لا يصح، لأن الأسهاء توقيفية، بمعنى أنه لا يصح أن نسمى الله تعالى إلا بها سمى به نفسه: فهو الله، وهو الرحمن الرحيم، وهو الحى الذى لا إله إلا هو، وهو العليم وهو الفعال لما يريد، وهو القدير، وهو السميع البصير، وهو الأول والآخر، وهو الملك القدوس، المهيمن، العزيز، الجبار المتكبر، وهو الودود اللطيف الخبير، إلخ أسهائه الحسنى الواردة فى القرآن والسنة الصحيحة.

ويستدل الإمام الماتريدى على وجود الله بالنظر فى مبدأ " جواز العالم " وهو بذلك كان الأسبق إلى هذا الدليل من الباقلانى والجوينى والغزالى، وهو نفس المبدأ الذى يقوم عليه دليل الوجوب والإمكان عند الفارابى وابن سينا، ويدُخِل الماتريدى فى دليل " جواز العالم ": الاستدلال بوجود الشر فى العالم على أنه غير موجود بذاته، إذ لو كان موجودا بذاته لنفى الشر عن ذاته، وإذن فوجوده بغيره، وهذا دليل وجود الله.

ويستدل الماتريدى أيضا على وجود الله بدليل النظام والعناية فى العالم، وخلق الإنسان وما فيه من آيات عجيبة، وحكمة بالغة (١)

## الاستدلال على وجود الله بحدوث العالم

يستدل الفيلسوف الكندى (٢) على وجود الله بحدوث العالم، ويعتمد دليل حدوث العالم عنده على إثبات تناهيه و يستدل الكندى على تناهى العالم (ما سوى الله تعالى) بإبطال كونه لا نهاية له عن طريق الخطوات الآتية:

<sup>(</sup>۱) المغربي ص ۱۲۷ - ۱۳۵

<sup>(</sup>۲) هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق، من قبيلة كندة باليمن، ولد فى الكوفة، درس المنطق والفلسفة والموسقى وانتشرت مؤلفاته وترجمت إلى اللاتينية، ويعد له ابن النديم حوالى ٢٣٨ رسالة، ويذكر القفطى له ما يقارب هذا العدد، ويذكر ابن أبى أصيبعة له أكثر من ذلك، ولقب بفيلسوف العرب، ويعده بعض المستشرقين – كاردا نوس أحد اثنى عشر هم زعهاء الفكر فى العالم كله (١٨٥ هـ ٢٥٢ هـ حرد مد الحليم محمود .

أنه إن كان جرم لا نهاية له فإذا فصل منه جرم متناهى العظم فإن الباقى: إما أن يكون متناهى العظم أو لا متناهى العظم:

إن كان الباقى متناهى العظم فإذا زيد عليه المفصول منه المتناهى العظم: كان الجرم الكائن منها متناهى العظم [ بالبداهة ]، فهو إذن متناهى العظم [ بالبداهة ] لا متناهى العظم [ طبقا للفرض الأساسى ] وهذا تناقض .

أو يكون الباقى لا متناهى العظم: فإذا زيد عليه ما أخذ منه صار أعظم مما كان قبل أن يزاد عليه أو مساويا له:

إن كان مساويا فقد صار ما زاد مساويا لما نقص وهذا باطل بداهة

وإن لم يكن مساويا بأن كان أعظم مما كان قبل أن يزاد عليه فقد صار مالا نهاية له أعظم مما لا نهاية له، وهذا باطل بداهة أيضا

وبهذا بطل ما أدى إليه وهو القول بأن جرم العالم لا نهاية له، وثبت نقيضه وهو أن جرم العالم له نهاية .

وهذا الدليل إذا كنا قد أقمناه في الجرم فهو يصدق على كل ما يقال فيه 'إنه لا متناه في العالم كالزمان والحركة والمكان

على انه لا جرم بلا زمان (۱)، ولا زمان بلا حركة ويستدل الكندى على التلازم بين الجرم والزمان والحركة بأن الجرم جوهر ذو أبعاد ثلاثة: عرضا وطولا وعمقا فهو إذن مركب، والتركيب حركة والحركة إذن إنها هي حركة الجرم، فإن كان جرم كانت حركة وإن لم يكن جرم لم تكن حركة

<sup>(</sup>۱) هذا ما تقرره نظرية النسبية لأينشتين إذ تقرر أن الزمان هو البعد الرابع للهادة وهذا يعنى أن زمان العالم متناه بتناهى المادة، وهذا يعنى أن العالم حادث، ولقد تمكن أينشتين من إثبات تناهى العالم بإيجاد نصف قطر الكون، وبالتعبير الرياضى: وجد أينشتين أن نصف قطر الكون يتناسب عكسيا مع الجذر التربيعى للكثافة، وباستعبال أحسن التقديرات لمتوسط كثافة المادة فى الكون يكون التقدير الحالى لنصف قطر الكون هو ٢ وأمامها ثلاثة وعشرون صفرا من الأميال. أنظر "النسبية فى متناول الجميع "للأستاذ جيمس كولمان ص١١٥ - ١١٦ - ١١٥، ترجمة رمسيس شحاتة، نشر دار المعارف بمصر عام ١٩٦٩، وألف باء النسبية لبرتراند رسل ترجمة فؤاد كامل والنسبية: النظرية العامة والخاصة لأينشتين، ترجمة رمسيس شحاتة. نشر دار نهضة مصر للطباعة والنشر.

والحركة هي تبدل الأحوال، فتبدل مكان كل أجزاء الجرم هو الحركة المكانية، وتبدل نهاياته إما بالقرب من مركزه أو البعد عنه هو الربو والاضمحلال، وتبدل كيفياته المحمولة هو الاستحالة، وتبدل جوهره هو الكون والفساد، وكل تبدل فهو عاد مة المتبدل أي الجرم، فكل تبدل هو لذى زمان، ومن التبدل الائتلاف والتركيب، لأنه نظم الأشياء وجمعها، والجرم جوهر ذو أبعاد ثلاثة، طولا وعرضا وعمقا، فهو مركب من الجوهر الذى هو جنسه، ومن الأبعاد التي هي فصوله، والتركيب تبدل الأصول التي هي لا تركيب، فالتركيب حركة وإن لم تكن حركة لم يكن التركيب

والجرم مركب كما أوضحنا فإن لم يكن حركة لم يكن جرم فالجرم والحركة لا يسبق بعضهما بعضا وبالحركة الزمان، لأن الحركة تبدل، والتبدل عاد مدة المتبدل، فالزمان مدة تعدها الحركة، ولكل جرم مدة هي الحال التي هو فيها إنية (١)

فإن كانت حركة كان زمان، وإن لم تكن حركة لم يكن زمان

الجرم إذن لا يسبق الحركة (٢)، والزمان ملازم للحركة .

والجرم لا يسبق الحركة كما أوضحنا والنتيجة لكل هذا: أن الجرم والحركة والزمان لا يسبق بعضها بعضا فهي متلازمة، فهي متناهية وهي لذلك حادثة

وبهذا يثبت حدوث العالم ومادام أن العالم حادث فقد ثبت بالضرورة وجود المحدِث إذ المحدِث عدَث المحدِث، إذ المحدَث والمحدِث من المضاف فلكل محدَث مجدثٌ، ضرورة . (٣)

<sup>(</sup>١) المراد بالإنية كينونة الذات

<sup>(</sup>٢) تذهب المادية الجدلية لكارل ماركس إلى التلازم بين المادة والحركة، لكنها لم تدرك حدوثهما.

<sup>(</sup>٣) أنظر (التفكير الفلسفى فى الإسلام)للدكتور عبد الحليم محمود، نشر دار الكتاب اللبنانى - بيروت ١٩٨٥ م، وانظر رسائل الكندى للدكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة، و "رسالة الفلسفة الأولى للكندى " نشر وتحقيق الدكتور أحمد فؤاد الأهموانى، وكتاب " فيلسوف العرب والمعلم الثانى " للإمام الأكبر الدكتور الشيخ مصطفى عبد الرازق.

ويستدل الكندى على وجود المحدِث الذى لا محدِث له بوحدانيته، حيث يرى أن المحدِث لا يخلو أن يكون واحدا أو كثيرا: فإن كان كثيرا فهم مركبون: لأن لهم اشتراكا فى حال واحدة لجميعهم، أى لأنهم جميعا فاعلون، والشيء الذى يعمه وغيره شيء واحد إنها يتكثر بأن ينفصل بعضه من بعض بحال ما، فإن كانوا كثيرا ففيهم فصول كثيرة: فهم مركبون مما عمهم، ومن خواصهم، والمركبون لهم مركب، لأن مركبا ومركبا من باب المضاف، فيجب إذن أن يكون للفاعل فاعل فإن كان الواحد فهو الفاعل الأول، وإن كان كثيرا فهذا يخرج بلا نهاية وقد اتضح بطلان ذلك.

فليس للفاعل فاعل فإذن ليس كثيرا، بل واحد غير متكثر، سبحانه وتعالى عن صفات الملحدين علوا كبيرا، لا يشبه خلقه لأن الكثرة فى كل الخلق موجودة وليست فيه بتة، ولأنه مبدِّع وهم مبدَعون، ولأنه دائم وهم غير دائمين، لأن ما تبدل تبدلت أحواله، وما تبدل فهو غير دائم.

# ويستدل الشيخ الإمام الأشعري على وجود الله بحدوث العالم.

وهو يستدل على حدوث العالم أولا بالدليل الذى يقول عنه الدكتور حمودة غرابة إنه (يمكن وضعه فى كلمات: وهو أن جميع الأجسام مكونة من جواهر وأعراض، يوجد تلازم بينهما، والأعراض متغيرة فهى إذن حادثة، وإذن فالجواهر حادثة أيضا لأن ما لازم الحادث ولم يسبقه زمنا فى الوجود كان بالضرورة حادثا أيضا)(١)

ثم يستدل بحدوث العالم على وجود الله، بطريقة أخرى حيث يقول: (من قصد إلى برية لم يجد فيها قصرا مبنيا فانتظر أن يتحول الطين من حالة الآجر وينتضد بعضه على بعض بغير صانع ولا بان كان جاهلا، وإذا كان تحول النطفة علقة، ثم مضغة، ثم لحما ودما وعظما .. أعظم في الأعجوبة كان أولى أن يدل على صانع النطفة ونقله من حال إلى حال .)(٢)

<sup>(</sup>١) الإمام الأشعري ص ١٤٣

<sup>(</sup>٢) اللمع، وانظر الملل والنحل للشهرستاني ج١ ص ٨٦

ويمكن ملاحظة أن الإمام الأشعرى فى هذا المثال الأخير.. لم يذكر مجرد الحدوث كدليل على المحدِث، بل ذكر أمثلة يسير فيها الحدوث فى طريق هادف له غاية، مما يدل على أنه يستصحب دليل العناية والقصد.

ويستدل القاضى الباقلانى على وجود الله بدليل الحدوث أيضا، وهو يستدل على حدوث العالم بأدلة منها: التغير . التغير من حال إلى حال، ومن صفة إلى صفة ثم يقول: وما كان هذا سبيله ووضعه كان محدثا، ويستشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (۱)، وقد جاء في صحيح البخارى في بدء الخلق قوله صلى الله عليه وسلم (كان الله ولم يكن شيء غيره).

وقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث: أن جميع الموجودات سوى الله محدثة مخلوقة .

وكذلك الخليل عليه السلام إنها استدل على حدوث الموجودات بتغيرها وانتقالها من حالة إلى حالة: " لما رأى الكوكب قال: هذا ربى، إلى آخر الآيات ٧٦-٧٩ من سورة الأنعام، فعلم أن هذه لما تغيرت وانتقلت من حالة إلى حال دلت على أنها محدثة مفطورة مخلوقة، وأن لها خالقا، فقال عند ذلك (إنى وجهت وجهى للذى فطر السهاوات والأرض حنيفا)٧٩ الأنعام

ويستدل كذلك بتطور الإنسان من حال النقص إلى حال الكهال .. إذ هو بعد كهاله: (لا يقدر أن يحدث في نفسه شعرة وعِرقا ولا شيئا فكيف يكون محدثا لنفسه ومنقلا لها من حال نقصه من صورة إلى صورة، ومن حالة إلى حالة، وإذا بطل منه ذلك في حال كهاله كان أولى أن يبطل منه ذلك في حال نقصه)(٢)

وهو يستدل كذلك بتقدم المتقدم إذ من اللازم أن يكون مصدره للتقدم ..من غيره.

<sup>(</sup>١) الإنصاف ص٣٠-٣١-٣٢

<sup>(</sup>٢) الإنصاف فيها يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلاني طبعة الخانجي ١٩٦٣ ص٣٠-٣١ -٣٢

ويستدل أيضا بظهور الحياة في الجهادات إذ لا يجوز أن تكون فاعلة للحياة لنفسها وهي فاقدة الحياة أصلا.

أما إمام الحرمين فهو يبدأ بالنظر في الموجودات ويقول: (أنها تنقسم إلى قسمين: منها ما لوجوده أول ومفتتح، وهو الحادث، ومنها مالا أول له ومفتتح وهو القديم (١)، فهذه قسمة بديهية: نعلم بضرورة العقل استحالة الزيادة عليها، فإنها مستندة إلى نفى وإثبات، وليس بين النفى والإثبات رتبة ..)(٢)

ثم يتحدث عن الحادث فيقول: (إن الحوادث تنقسم أيضا انقساما ضروريا ولا تخلو: إما أن تكون مفتقرة إلى محل تحله، وإما أن لا تكون مفتقرة إلى محل تحله، وهذه القسمة تستند إلى التفى والإثبات أيضا

ثم الحادث الذي لا يفتقر إلى المحل هو الجوهر في اصطلاح المتكلم والمفتقر إلى المحل العرض)(٢)

ثم هو ينظر فى العالم – وهو كل ما سوى الله تعالى – ويصنفه إلى نوعين: جواهر وأعراضا .

والمراد بالجوهر<sup>(۱)</sup> - كما عرفه الباقلاني -: كل ماله حيز، وهو ينقسم إلى بسيط لا يقبل التجزئة وهو الجوهر الفرد<sup>(۱)</sup>، وإلى مركب وهو الجسم المركب

<sup>(</sup>۱)يقول الآمدى فى كتابه " المبين فى شرح معانى ألفاظ الحكهاء والمتكلمين " (وأما القديم فقد يطلق على مالا علمة لوجوده كالبارى تعالى، وعلى ما لا أول لوجوده وإن كان مفتقرا إلى علمة كالعالم على أصل الحكهاء، وأما الحادث فقد يطلق ويراد به ما يفتقر إلى السببوإن كان غير مسبوق بالعدم كالعالم [ أى عند الحكهاء ] وعلى ما لوجوده أول وهو مسبوق بالعدم [ أى عند المتكلمين ] أنظر ص ١١٩ من الكتاب المذكور تحقيق أد: حسن الشافعي طبعة القاهرة ١٩٨٣

<sup>(</sup>۲) الشامل في أصول الدين للجويني بتحقيق الدكتور على سامي النشار ط ١٩٦٩ للجويني ص ١٣٩ (٣) الشامل ص ١٤٠

<sup>(</sup>٤) ذهب النظام والنجار - من متكلمي الجبرية - إلى أن الجواهر أعراض مجتمعة، وزعم ابن كيسان الأصم [ت ٢٩٩ من الشيعة - إلى أن العالم كله جواهر، وذهبت طوائف من الدهرية ونفاة الصانع إلى نفى الأعراض أنظر الشامل للجويني ص ١٤٨ - ١٦٨

<sup>(</sup>٥) يقول ابن خلدون عن القاضى الباقلانى إنه قد (تصدر للإمامة فى طريقة الأشاعرة، ووضع المقدمات العقلية التى تتوقف عليها الأدلة والأنظار، وذلك مثل إثبات الجوهر الفرد، والخلاء،، وأن العرض لا يقوم بالعرض، وأنه لا يبقى زمانين، وأمثال ذلك مما تتوقف عليه أدلتهم وجعل هذه القواعد تبعا للعقائد الإيهانية فى وجوب اعتقاده) مقدمة ابن خلدون ص ٤٦٥ طبعة المكتبة التجارية الكرى بمصر

يقول الجويني: (الأصح في ذلك عبارات ارتضاها القاضي رضي الله عنه - الباقلاني - منها أنه قال: المتحيز هو الجرم، و قال: الذي له حظ من المساحة ... والحيز: مكان لجوهر مقدر (١)

والمراد بالعرض ما يقوم بغيره من الجوهر .)أو هو كها يقول الآمدى: عبارة عن موجود في موضوع (٢)

ويقرر الجويني للأعراض أحكاما: منها أنها لا تقوم بنفسها، وأنها تفتقر إلى محل غير عرض بناء على أنه لا يقوم العرض بالعرض (")، وأنها لا تبقى وقتين (1).

ثم يستدل على وجود الأعراض وأنها حادثة، وحدوث الأعراض نعلمه كما

(۱) الشامل ص ۱۵٦، ومن الغريب أن هذه هي نفس المشكلة المستمرة في علم الفيزياء المعاصرة: عن جزيئات الذرة: أهي موجات، أم فوتونات، أم هي الأمران معا ؟ وكيف ؟ أنظر معالجتنا لهذه القضية في كتابنا (الفكر المعاصر في ضوء العقيدة المعاصرة)

(٢) أنظر المبين في شرح معانى ألفاظ الحكهاء والمتكلمين لسيف الدين الآمدى المتوفى ٦٣١ هـ تحقيق أد: حسن الشافعي طبعة القاهرة ١٩٨٣ م

- (٣) يقول الإمام البيضاوى فى كتابه طوالع النوار: (فى قيام العرض بالعرض منعه المتكلمون متمسكين بأن المعنى بالقيام حصوله فى الحيز تبعا لمحمه، وذلك المتبوع لا يكون إلا جوهرا)وهو يرد على ذلك بقوله (وهو ضعيف إذ القيام هو الاختصاص الناعت، فإن صفات الله قائمة بذاته تعالى مع امتناع تحيزه، وإن سلِّم فلم لا يجوز أن يكون تحيز محله تبعا لتحيز محل آخر وهو الجوهر)ثم يبين حجة الحكهاء [ الفلاسفة ] فى صحة قيام العرض بالعرض بقوله (واحتج الحكهاء بأن السرعة والبطء عرضان قائهان بالحركة فإنها المنعوتة بهها دون الجسم)أنظر طوالع النوار من مطالع النظار للقاضى ناصر الدين البيضاوى ت ٦٨٥ هى تحقيق عباس سليهان نشر دار الجيل ببيروت ط ١ سنة ١٩٩١ ص ١٠٤
- (3) يقول الإمام البيضاوى في طوالع الأنوار: (في بقاء الأعراض: منعه الشيخ [ أى الأشعرى ] وتمسك بأن البقاء عرض فلا يقوم بالعرض، وبأنه لو بقى لامتنع زواله، لأنه لا يزول لنفسه لاستحالة أن ينقلب الممكن ممتنعا، ولا لمؤثر وجودى كطريان ضد، فإن وجوده مشروط بعدم الضد الآخر، ولا عدمى كزوال شرط فإنه الجوهر فيعود الكلام إليه ويلزم الدور، ولا فاعل إذ لا بد له من أثر فيكون موجدا لا معدما)ثم أجاب البيضاوى على ذلك بأن قال: (وأجيب عن الأول بمنع المقدمتين، وعن الثانى بأن عدمه تقتضيه ذاته بعد أزمنة، والإلزام مشترك، أو مؤثر مباين عن محله، أو انتفاء شرط وهو عرض لا يستمر، أو فاعل، ولا نسلم أن أثره لا يكون عدما متجددا، وقد تمسك به النظام في امتناع بقاء الأجسام) ص ١٠٥

يقول الجويني بالمشاهدة من تعاقب الأعراض المتضادة، فنعلم حدوث الطارئ منها، من حيث عدمت

ثم ينتقل إلى إثبات حدوث الجوهر فيثبت استحالة تخلّى الجواهر عن جنس العرض: أى عرض كان، والعرض الذى يستند إثباته إلى الضرورة هو عرض "الأكوان"، ويعنى به أننا ببديهة العقل نعلم أن الجواهر قابلة للاجتماع والافتراق وهى لا تعقل غير متهاسة ولا متباينة.

ثم ينتقل إلى إبطال القول بحوادث لا أول لها، إذ القول بحوادث لا أول لها فى الأزل نفى لجملة الحوادث، لأنها لو فرضنا أنها ثبتت لكان كل واحد مشروطا وجوده بمحال، وهو انقضاء ما لانهاية له من الحوادث وكل ما علق ثبوته بمحال كان محالا، وذلك كقول القائل لا أعطيك درهما إلا وأعطيك قبله دينارا ولا أعطيك دينارا إلا وأعطيك قبله درهما

وبذلك يثبت حدوث الجوهر، فيثبت حدوث العالم

ثم ينتقل الدليل إلى إثبات المحدِث ، وهو يثبت أولا أن الحادث جائز الوجود فهو على قدم المساواة وجودا وعدما، وليس أحدهما بأولى من الآخر، فلا بد من ترجيح وجوده على عدمه، أو العكس،

فلابد إذن من مخصص خصصه بالوجود بدل العدم، ضرورة بطلان الترجيح بلا مرجح .

ثم ينتقل الدليل إلى إثبات كون المخصص هو الفاعل المختار لا الطبيعة (٢)كما ادعى ذلك الطبيعيون ولا السبب كما ادعى ذلك أصحاب نظرية العقول من الفلاسفة .(٦)

<sup>(</sup>۱) يذهب الكندى - من فلاسفة الإسلام - إلى أن هذا بدهى لأنه من التضايف، إذ المحدَث محدث المحدِث، كما أن المكتوب مكتوب الكاتب، والمأكول مأكول الآكل وهكذا، وإلى مثل ذلك ذهب ابن تيمية أيضا

<sup>(</sup>٢) وذلك لأن الطبيعة لا يتصور لها اختيار، ولأنها أي الطبيعة إن كانت حادثة افتقرت إلى غيرها محدثا لها، وإن كانت قديمة لزم قدم آثارها، وقد ثبت حدوثها .

<sup>(</sup>٣) ملخصا من لمع الأدلة للجويني، والشامل في أصول الدين للجويني بتحقيق الدكتور على سامي النشار ط ١٩٦٩ ص ١٤٢، ومن ١٦٧ إلى ٢٠٥

ثم يأتى الإمام الغزالي فيسلك هذا المسلك نفسه، يقول الدكتور سليهان دنيا (لو رحت تقرأ هذا البحث في كتب الكلام عند غير الغزالي لم تجد كبير فرق)(١)

وفى مسألة وجود الله نلاحظ أن الأشاعرة تابعوا المعتزلة فى أمور: منها أن إثبات وجود الله طريقه النظر بالعقل، وأنه يجب أن يسبق بإثبات حدوث العالم، وأن إثبات حدوث العالم يستند إلى: إثبات وجود الأعراض، وقيامها بالجوهر، وإثبات حدوث الأعراض، وإثبات استحالة خلو الجواهر من الأعراض، والرد على من يقولون بحوادث لا أول لها، وتقرير أن ما لا يخلو من الحوادث حادث.

ويعترف الشهرستانى فى مطلع كتابه (نهاية الأقدام) بأن هذا الدليل لا يتم للأشعرى ومن تابعه إلا إذا تم لهم أولا الدليل على بطلان وجود حوادث متعاقبة لا نهائية وهذا ما حاوله الأشاعرة بعد الإمام الأشعرى عن طريق برهان بطلان الدور، وبطلان التسلسل بدليل برهان التضايف والتطبيق. (٢)

أما إبطال الدور كما يقول الإمام البيضاوى : (فلأن صريح العقل جازم على تقدم المؤثر على وجود أثره، فلو أثر الشيء فى مؤثره السابق عليه لزم تقدم وجوده على نفسه ...، وهو محال .

## وأما التسلسل فيدل على بطلانه وجهان:

الوجه الأول: الأول فلنفرض جملتين من السلسلة إحداهما من معلول معين والأخرى من المعلول الذى قبله، فلو تسلسلت العلل إلى غير نهاية: فإن ساوت الثانية الأولى بالتطبيق من الطرف المتناهي يكون الناقص مثل الزائد، [وهذا باطل بداهة]، وإن لم تساوها يلزم انقطاعها والأولى تزيد عليها بمرتبة، فتكون متناهية.

<sup>(</sup>۱) أنظر الحقيقة في نظر الغزالي للدكتور سليهان دنيا طبعة عيسى الحلبي عام ١٩٤٧ ص ٢٠٨ - ٢٢٣ (٢) أنظر الإمام الأشعري لحمودة غرابة ص١٤٢ - ١٤٣ ، وحاشية الشيخ محمد عبده على شرح الجلال الدواني على العقائد العضدية طبعة القاهرة عام ١٣٣٢ هـ ص ٣٦ - ٣٨ وكتاب (التحقيق التام في علم الكلام) للشيخ محمد الحسيني الظواهري طبعة عام ١٩٣٩ نشر مكتبة النهضة المصرية ص ٤٢

الوجه الثانى: أن مجموع الممكنات المتسلسلة محتاج إلى كل واحد منها فيكون مكنا محتاجا إلى سبب خارج عن مجموع الممكنات، بحكم التضايف إذ المحدَث محدث المحدِث، كما أن المكتوب مكتوب الكاتب، والمأكول مأكول الآكل.

والدليل على أن ذلك السبب يجب أن يكون خارج مجموع الممكنات أنه إما أن يكون نفس مجموع الممكنات أو يكون حارج مجموع الممكنات أو يكون خارج مجموع الممكنات: ولا يصح أن يكون السبب نفس مجموع الممكنات [لأنه يلزم عليه الدور الباطل] ولا يصح أن يكون داخلا في مجموع الممكنات لأنه [أى الداخل فيه] لا يصح أن كون علة لنفسه ولا لعلله [لأنه يلزم عليه الدور الباطل أيضا]، فلا يكون علة لمجموع الممكنات، فلزم أن يكون أمرا خارجا عن مجموع الممكنات، والخارج عن كل الممكنات لا يكون ممكنا (۱).

ومع ذلك نجد اتجاها عند بعض متأخرى الأشاعرة إلى أن وجود الله يمكن إثباته بدليل إثبات إمكان العالم لا حدوثه، وأن الاستدلال على حدوث العالم يمكن إثباته بالدليل السمعى إذ صحة الدليل السمعى – حينئذ – لا تتوقف عليه (٢) ولذلك وجدنا من أئمة الإسلام من لم يتحرج من نقد بعض مبادئ الدليل العقلى على حدوث العالم، فوجدنا الإمام ابن تيمية يجيز القول بحوادث لا أول لها ووجدنا الإمام ابن حزم ينتقد في عنف بعض مبادئ هذا الدليل أيضا في كتابه الفصل بين الملل والنحل.

ووجدنا الشيخ محمد عبده ينتقد أدلة بطلان التسلسل إذ يقول (وجميع ما قالوه في إبطال التسلسل من البراهين فإنها هو مبنى على أوهام كاذبة، يردعها البرهان الصريح، إلى الآن لم يقم برهان خطابى فضلا عن يقينى على وجوب تناهى سلسلة اجتمعت أجزاؤها فى الوجود أو لم تكن، فإن ثبت تناهى الحوادث فلشيء آخر لا

<sup>(</sup>١) طوالع الأنوار من مطالع الأنظار للبيضاوي تحقيق عباس سليمان ص ١٦٥ الطبعة الأولى لدار الجيل ببيروت لعام ١٩٩١

<sup>(</sup>٢) أصول الدين للبغدادي ص ٥١

يتعلق بالتسلسل استحالة أو جوازا، وطريق إثبات الواجب [ أى واجب الوجود] متسع لنا فيه مندوحة عن ارتكاب أمثال هذه الأوهام)(١)

ويقول الشيخ محمد الحسينى الظواهرى (والإنصاف أن تحصيل الجملتين من سلسلة واحدة ثم مقابلة جزء من هذه بجزء من تلك إنها هو بحسب العقل [ أى بحسب الفرض العقلى لا الواقع ونفس الأمر ] فإن كفى فى الدليل حكم العقل بأنه لا بد من أن يقع بإزاء كل جزء جزء أو لا يقع فالدليل جار فى الأعداد [ إشارة إلى نقض دليل بطلان التسلسل بأنه لو صح لزم أن تكون الأعداد متناهية، وتناهى الأعداد باطل ... وبعد ما تقدم صار التطبيق غير متفق عليه فى إبطال التسلسل، وإن قيل إنه العمدة)(٢)، وابن رشد كان أحد هؤلاء الذين انصر فوا عن هذا الدليل مكتفيا بدليل الاختراع والعناية .

# دليل العناية والاختراع والقصد

فى كلام أبى حنيفة عن الطريق إلى الإيهان: أجاب عن سؤال:ما الدليل على الصانع ؟ قال: أعجب دليل النطفة التى فى الرحم، والجنين فى البطن ... وذهب يستدل بها يحدث له من أطوار، وما يجرى عليه من اختلاف، على خلاف اختيار الأبوين... على أنه دال على قدرة قادر عالم حكيم، وسفه الفلاسفة الطبيعيين على رأيهم فى مثل هذا الموضوع<sup>(7)</sup>.

ويقول ابن رشد في كتابه مناهج الأدلة: (الطريق التي نبه الكتاب العزيز عليها ودعا الكل إلى بابها إذا استقرئ الكتاب العزيز وجدت تنحصر في جنسين:

أحدهما: الوقوف على العناية بالإنسان وخلق الموجودات من أجله، ولنسم هذه

<sup>(</sup>۱) في حاشيته على كتاب شرح الجلال الدواني على العقائد العضدية ص ٣٦-٣٦ طبعة القاهرة عام ١٣٢٢ القاهرة

<sup>(</sup>٢) أنظر التحقيق التام في علم الكلام للعلامة الشيخ محمد الحسيني الظواهري ص ٤٢-٤٣ ط أولى عام ١٩٣٩ نشر مكتبة النهضة المصرية.

<sup>(</sup>٣) مفيد العلوم ومبيد الهموم للخوارزمي (ص ١٢).

دليل العناية من مثل قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَندًا ﴿ وَآلِجْ بَالَ أُوتَادًا ﴾ إلخ الآيات ٦ من سورة عم

والطريقة الثانية: ما يظهر من اختراع الحياة فى الجمادات والإدراكات الحسية والعقل ولنسم هذه دليل الاختراع

ثم يقول: (الآيات التي في الكتاب العزيز في هذا المعنى إذا تصفحت وجدت ثلاثة أنواع:

إما آيات تتضمن التنبيه على دليل العناية، وإما آيات تتضمن التنبيه على دلالة الاختراع، وإما آيات تجمع الأمرين من الدلالة جميعا)

فأما الآيات التي تتضمن العناية فقط فمثل قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا ﴿ وَأَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا ﴿ وَجَنَّنتِ أَلْفَافًا ﴾ ٦-١٦ سورة عم، ومثل هذه كثير في القرآن الكريم

وأما الآيات التي تتضمن الاختراع فقط فمثل قوله تعالى: ﴿ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ هِن مَّآءٍ دَافِقٍ﴾ ٦ الطارق إلى غير ذلك من الآيات .

وأما الآيات التى تجمع الدلالتين فهى كثيرة أيضا، بل هى الأكثر، مثل قوله تعالى: ﴿ يَتَأْيُمُا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبِّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَتْلِكُمْ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ سورة البقرة ٢١ -٢٢) اهـ

أقول: ثم انظر إلى آيات القرآن وهي تتصفح لك آيات الكون وما فيه من روعة النظام والإتقان والعناية والغائية والدلالة على وجود الله العالم المريد لقدير.

يقول سبحانه وتعالى فى إتقان ارتباط الأرض بالنظام الفلكى وغائيتها ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجَرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كَنفَعُ النَّاسَةِ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّينِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلأَرْضِ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَعْقَلُونَ ﴾ ١٦٤ البقرة

ويقول تعالى فى إتقان أحوال الأرض وغائبتها وارتباطها بالعناية بالإنسان ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَنَهَا وَأَلْفَيْنَا فِيهَا رَوَّسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَنَهَا وَأَلْفَيْنَا فِيهَا رَوَّسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِئُهُ، وَمَا نُنْزِلُهُ وَلَا يَن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِئُهُ، وَمَا نُنْزِلُهُ وَلَا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّينَحَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْفَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمْ لَهُ يَخِنْزِنِينَ ﴾ 1 الحجر

ويقول تعالى في إتقان أحوال الحيوانات وغائيتها وارتباطها بالعناية بالإنسان كذلك: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِنَ ۞ وَٱلْأَنْعَىرَ خَلَقَهَا ٱلكُمْ فِيهَا حِن ۗ وَكَمْ فِيهَا حَالٌ حِمنَ تُرِيحُونَ وَحِمنَ فَيهَا عَالٌ حِمنَ تُرِيحُونَ وَحِمنَ تَسْرَحُونَ ۞ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَو لَمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِ ٱلْأَنفُس أِن قَمْرَحُونَ ﴾ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَو لَمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِ ٱلْأَنفُس أِن وَبَكُمْ لَرَءُوكَ رَّحِيمٌ ۞ وَتَحْمِلُ وَٱلْبِقَالَ وَٱلْحَمِيمَ لِترْكَبُوهَا وَزِينَة وَكَنْقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَمَدَنكُمْ أَمْمِونَ ۞ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَمَدَنكُمُ أَمْمِونَ ۞ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۞ مَنْ أَنزَلَ مِن السَّمَآءِ مَآءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۞ وَعَلَى ٱلنَّهِ وَالنَّهُ وَلَا لَيْنَ فَوْلَا اللَّهُ وَالنَّهُ وَلَا اللَّهُ الْوَلُونَ وَالنَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُونُ وَ وَهُو ٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ يَعْقِلُونَ ۞ وَمُو ٱلَّذِى سَخْرَاكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي وَلَعَلَّكُمْ وَلَا لَعُلُونَ مِن كُولُ النَّهُ وَلَمْ اللَّهُ الْمُولِي وَلَعَلَّكُمْ وَلَكُونُ مِن ﴾ ٤-١٤ النحل مَوْلَ وَلَمْ وَلِتَنْتُخُومُ وَلَ مَنْ وَلَا مَلُولُ وَلَا مَلُولُ وَلَعْمُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَمْ وَلَا الْمُؤْمَا مِن فَضَلِهُ وَلَتَنْ مُولُولُ وَلَا مَلْ وَلَالَ الْمُؤْمِ وَلَا مَالِهُ وَلَوْمُ اللَّهُ وَلَا مَا وَلَا الْمَالِكُ اللَّهُ وَلَمْ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَا مَالِكُولُ وَالْمُولُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَلْمُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْمِ وَلَالَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلِلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ وَلَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وما أكثر ما في القرآن الكريم من الآيات التي تساعد العقل على الخروج من حمأة الإنكار وتسقط عن العيون غشاوة الركون إلى القول بالصدفة.

وللعلم الحديث إسهام ملحوظ فيها يقدمه لنا من أمثلة واضحة على تغلغل عنصر الغرضية والعناية في الطبيعة، وما يقدمه العلم الحديث في هذا الاتجاه يمكن اعتباره جسرا يصل بين المدخل العقلى، والمدخل العلمي التجريبي.

#### مدخل العلم التجريبي

لم يعد مقبولا في ساحة العلم التجريبي التهرب من الإقرار بوجود الخالق الذي يحكم الطبيعة بإرادته اكتفاء بها كان يشاع عن كفاية قوانين التطور وقواعده في الصراع من أجل البقاء، والبقاء للأصلح إذ أن الاعتراض الذي يثار هنا ضد القول بكفاية هذه القوانين هو كها يقول البروفيسور وايت هيد: لماذا ظهرت " الحياة " البدائية ؟ وهي (لا يرجى لها منافسة الصخور والجهادات في الاستمرار والبقاء) (ولو أن مجرد البقاء – لا الغائية – كان المطلب الوحيد فإن نوعا من الحياة البدائية يبدو كافيا لهذا الغرض)(۱)

يلاحظ الباحثون المحدثون انهيار المقاييس المادية في إنكار وجود الله ويتبين ذلك ما يلي:

أولا: منع إنكار وجود الله على أساس الزعم بكفاية الأسباب الطبيعية في تفسير وجود الأشياء وانتظامها والغنية بها عن الإرادة الإلهية: حيث خلط هؤلاء بين التصور الصحيح للإرادة الإلهية وبين التصور الوثنى لهذه الإرادة في كل من الأديان الشرقية القديمة واليهودية والمسيحية

وحيث خلطوا بين السبب (السبب) والمسبب (المعلول)من ناحية وبين علاقة الترابط بين السابق واللاحق من جهة أخرى

<sup>(</sup>١) أنظر كتاب (العلم في مواجهة المادية: قراءة في كتاب حدود العلم لسوليفان)للأستاذ الدكتور عهاد الدين خليل، نشر مؤسسة الرسالة ص ١٣ ط ثانية عام ١٩٨٦م

وحيث غفلوا عن أن مبدأ العلم القائم على البحث عن الأسباب يلزم بالبحث عن سبب للعالم هو الله تعالى

وحيث غفلوا عن أن العلم الحديث لم يعد ينظر إلى السببية الطبيعية على أنها حتمية نهائية

وحيث غفلوا عن أن مبدأ التطور والتقدم الذي يؤمن به الفكر المادى الحديث ينبئ بمبدأ الغرضية ومن ثم يلزم بالاستدلال على حاكم لهذا التطور والتقدم يتصف بالعلم والإرادة (الله).

ثانيا: منع إنكار وجود الله على أساس عجز العلم والعقل عن تصور الذات الإلهية.. لأن العلم والعقل معا يعجزان عن تصور مكونات المادة حسبها كشف عنها العلم الحديث فها بالك بالذات الإلهية

ثالثا: منع إنكار وجود الله على أساس المغالطة القائلة: بأن الاستدلال على وجوده قائم على نزعة التشبيه ... إذ الحقيقة ليست كذلك، وإنها الاستدلال عليه يقوم رغم هذه النزعة التشبيهية .

رابعا: منع إنكار وجود الله على أساس القول بكفاية المادة القديمة، لأن المادة القديمة لا تفسر نفسها، وليس فيها الكفاية لتفسير مظاهر الحركة وظهور الحياة، والعقل، والعلم، والإرادة، والتقدم .ولأن المادة في هذا التصور هي في قدمها ناقصة، والنقص صورة من صور العدم، وقبول العدم يتناقض مع افتراض وجوب الوجود الذي يعنى القدم .

خامسا: منع إنكار وجود الله على أساس المذهب المادى، لأن المادية تؤدى حتما إلى اللاأدرية، فأنى لها أن تنكر .

سادسا: منع إنكار وجود الله على أساس كفاية المادة والحركة القديمتين، لأن الحركة يستحيل عقلا أن تكون قديمة

سابعا: منع إنكار وجود الله على أساس كفاية جدلية المادة لأن هذه الجدلية لا

تتحقق فى المستوى المادى الأوَّلى - وفقا لما كشفت عنه البحوث الفيزيائية الحديثة - في بالك بالمستويات الأرقى .

ثامنا: منع إنكار وجود الله على أساس إنكار ما ليس بمحسوس لأن هذا يترتب عليه إنكار المادة نفسها

تاسعا: منع إنكار وجود الله على أساس التمرد على العبادة، لأن المادية نفسها تؤول إلى عبادة المادة، فيصبح المجال مقارنة بين معبود ومعبود .

وفى مواجهة الاتجاه المادى الذى ينزع بطبيعته إلى تأليه المادة يمكن الرد عليه بقوله تعالى (وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون)بشرحها على الوجه التالى: إن إنكار إلهكم "المادة " لا يؤدى إلى نتيجة عملية تضر بالإنسان سواء فى الدنيا أو فى الآخرة - إذ أن الآخرة مهما يكن أمر منكرها تظل فرضا قابلا للتحقيق - غاية ما فى الأمر أن منكر إلهكم " المادة " لا يخضع لقانونها، فيأتى الوهم بأنه سوف يتضرر من ذلك، لكن هذا الوهم لا يلبث أن يزول، لأنه لو كان للمادة قانون يثبته العلم التجريبي فإن المؤمن بالله سوف يعترف به باعتباره سنة الله .. فمن الناحية العملية: منكر إلهكم لا يخسر شيئا وإلهكم لا يُخشى لأنه لا يتصف بعلم ولا إرادة ولا قدرة .. إلخ والأمر على العكس من ذلك بالنسبة لمن ينكر الله تعالى (').

فضلا عن ذلك فإن العلم الحديث يقدم لنا ما يدل على حدوث العالم فى سياق غرضى ومن ثم الاستدلال على وجود المحدث المتصف بالعلم والإرادة، وسنبين ذلك فيما يلى من ثلاث جهات:

أولا من جهة السياق الغرضي .

وثانيا من جهة إبطال دعوى المصادفة

وثالثا: من جهة حدوث العالم واحتياجه إلى الله وفقا لنظريات العلم الحديث

<sup>(</sup>١) أنظر كتابنا " الفكر المعاصر في ضوء العقيدة الإسلامية " طبع ونشر جامعة الإمارات

## أولا: من جهة السياق الفرضي

إن الأمر في مجال العلم التجريبي يسمح بالإفادة به في مجال العناية والقصد والغائية كدليل على وجود الله .

إن الأمثلة على تغلغل عنصر القصد والغائية والغرضية في الطبيعة لا حصر لها، وهي مطروحة في علم الطبيعة والحياة والفلك وغيره من العلوم التجريبية الحديثة، والمصادر زاخرة (۱) بها لا يحصى من الأمثلة الدالة على وجود الله من حيث إنها تدب على الصانع وما في صنعته من إتقان و قصد وعناية بالإنسان، ومن ثم تدل على أن وراء هذه الظواهر العلمية صانعا مريدا عالما قادرا لا تنطبق أوصافه هذه على الطبيعة العاطلة من هذه الصفات، فهي من ثم تدل على وجود الله .

وهذه العناية لا تقتصر على عالم الإنسان والحيوان فيها تكفى الإشارة إليه هنا فى الأجهزة الحيوية فى الإنسان والحيوان، وتصميمها لأداء غرض مقصود شديد الترابط والإتقان والتعقيد: فى الجهاز الدورى، والتنفسى، والهضمى، والعصبى، والعظمى، والغددى، والمناعى، والخلوى، والجينى، إلخ عما يعلمه الأطباء وعلماء البيولوجيا والفسيولوجيا بوجه عام

وإنها تمتد إلى عالم النبات والجهاد مما يكشف عنه العلم التجريبي الحديث أيضا ونكتفى هنا بسوق مثال على شمول هذه العناية لعالم النبات، هنا حيث يطرح الباحثون العلميون سؤالا هاما:

كيف استطاعت أنواع من الأشجار مقاومة عوامل الفناء الداخلي، ومواجهة

<sup>(</sup>۱) المراجع كثيرة، وعلى سبيل المثال اقرأ سلسلة الكتب التي أصدرها الأستاذ عبد الرازق نوفل عن العلم والإيهان، وكتاب الدكتور خالص جلبي بعنوان "الطب في محراب الإيهان " من جزءين، نشر مؤسسة الرسالة ببيروت، وكتاب العودة إلى الإيهان، للدكتور هنرى لنك، ترجمة ثروت عكاشة، نشردار المعارف بمصرط ٢ ١٩٥٩ ...، والعلم يدعو إلى الإيهان لكريسي موريسون، ترجمة محمود صالح الفلكي مصر ١٩٦٢ . والله يتجلى في عصر العلم لجون كلوفر ترجمة ...

الحرائق والحشرات، وجميع الكائنات التى حاولت القضاء عليها لتعيش عمرا يتجاوز الألف سنة، رغم فشل الإنسان بكل منجزاته الطبية والتكنولوجية عن الوصول إلى عشر عمر هذه الأشجار ؟

هذا السؤال أجابت عليه مؤخرا دراسات بريطانية وأمريكية واكتشفت مجموعة من الحقائق تتحدى الخيال .

تقول الدراسة البريطانية: إن الأشجار امتلكت أسلحة فريدة للحفاظ على حياتها.

1- فهى تغير التركيب الكيميائى لأوراقها حتى تتخلص من الآفات غير المرغوب فيها، وتستخدم فى الدفاع عن نفسها وسائل بلغت درجة مذهلة فى الدقة والتعقيد، من بينها مفاجأة الأعداء بتركيب كيميائى جديد يوما بعد يوم، الأمر الذى يضعف من هجات المعادين . والتغيير الكيميائى ينطوى على ظهور مواد متعددة .. من بينها مادة اسمها "التامين" تعوق عملية الهضم لدى الآفات والحشرات والقوارض المهاجمة .. أى أنها تصيبها بنوع رهيب من عسر الهضم، يرغمها على الفرار من ذلك الطعام المخيف.

والغريب أن هذه المادة تصل إلى أعلى تركيز لها فى أوراق الأشجار التى نمت مرة أخرى .. ويبدو أن هذا السلاح الكيميائي هو السبب الرئيسي لعدم انتشار الحشرات بشكل وبائي ضد الأشجار "المعمرة" وانتصار هذه الأشجار على أعدائها.

٢- والدراسة الأمريكية اكتشفت أن هذه الأشجار المعمرة امتلكت بعد عمر طويل .. أروع جهاز للمناعة ضد حرائق الغابات هو حماية هذه الأشجار بجلد سميك يستطيع مقاومة معظم الحرائق باستثناء ما يصل منها إلى حد الاستمرار فترة طويلة، وفي حالة الإحساس باحتمال انتصار هذه الحرائق فإن جهاز المناعة يلجأ للسلاح الثاني وهو مضاعفة إنتاج بذور هذه الأشجار . بطريقة فذة غريبة .. بحيث

تضمن قبل موتها أن هذا الإنتاج المفاجئ الغزير للبذور سيضمن إعادة الحياة الأبنائها بعد إخماد الحريق وكان استمراراها بفضل إنتاجها الوفير من البذور والثقة في إفلات بعضها من الدمار ليعيد تجديد نوعها بصورة أقوى وأصلب.

٣- وتمضى الدراسة فتقول: إن مقاومة هذه الأشجار للحشرات والآفات والحرائق لا تقل إبداعا عن مقاومتها للإنسان نفسه الذى يسعى لاقتلاعها لاستخدام أخشابها، والسلاح الذى اكتشفته الدراسة الأمريكية يتمثل فى أن هذه الأشجار تختزن كميات كبيرة من المياه .. وعند الإحساس بخطر الزحف البشرى لاقتلاعها تتحول بقايا الأشجار التي تم اقتلاعها إلى مستنقعات طينية صعبة .. يستحيل الغوص فيها للوصول إلى الأشجار التي لا زالت ترفع رءوسها عالية محتمية بمساحات كبيرة من المستنقعات تلتف حولها وتجعل منها قلعة صعبة المنال .

3- وبالنسبة لمصدر خطر العواصف العنيفة التي تمثل أحد أقوى الأعداء لهذه الأشجار فإنها عندما يصل عنف العواصف إلى حد اقتلاع الرأس الحيوى الذى يمد الشجرة بأشعة الشمس فإن أحد فروعها تنتابه حالة غريبة ..إذ يبدأ في التحرك من مكانه القديم ويصعد بالتدريج حتى يصل إلى القمة التي أطاحت بها العاصفة ليقوم بوظيفته الحيوية ويسجل بذلك أحد انتصارات هذه الأشجار على أصعب الظروف (۱).

أو بالأحرى تسجل بذلك أحد مظاهر العناية الإلهية بمخلوقاته، وفى الوقت نفسه أحد ظواهر التوازن بين القوى التى بثها الله تعالى فى الكون كمظهر أعم من مظاهر هذه العناية.

ويتحدث السير أرثر طومسون من كبار فلاسفة العصر الحديث وعلمائه عما

<sup>(</sup>١) دراسة نشرت بجريدة الأخبار المصرية بتاريخ ٢٨ ١٩٨٣ ١٩٨٣

يسميه مظاهر الروعة في العالم – كما يكشف عنها العلم الحديث – في صورة لا تتفق مع القول بالمصادفة: هذه الروعة التي تبدو من خلال ما في العالم من وفرة القوة، والضخامة، والتعقد والتشابك، والدقة، والجمال، والحياة، والتطور .(١)

ولا ننسى فى هذا المقام أن نستشهد بكلمة للسير جون أرثر طومسون (١٨٦١- ١٩٣٣) العالم الشهير فى علم الحيوان وأستاذ التاريخ الطبيعى بجامعة أبردين إذ يقرر (وجود السلوك الغرضى فى الطبيعة طوال مجرى التطور العضوى، وأن الغرضية ليست كامنة فى التطور فحسب، بل يوجد كائن غرضى أعلى يسمو على العالم، وإليه يرجع أصل كل سلوك غرضى، وأن الكون بأسره تعبير عن خالقه ... تدرك مقاصده فى كل ما يحدث، سواء فى العالم غير العضوى أو العضوى أو فى عالم الناس)(٢)

ونحن إنها نستشهد هنا بكلمة هذا العالم الفيلسوف لما فيها من إقرار من متخصص بها في الطبيعة من سلوك غرضى، أو بعبارة أخرى لما وراءها من قصد وغاية تدل على واضع لهذا القصد وهذه الغاية، يتصف بالقدرة والعلم والإرادة، وهو الله سبحانه وتعالى، وليس المادة البسيطة الواقعة في مبدأ التطور خالية من الحياة والوعى والإرادة، إنه لا بد حينئذ من التسليم بوجود الله: ذاتا وصفات: صفات كهال وجلال وجمال.

# ثانيا: بطلان دعوى المسادفة في ظهور العالم ونظامه:

القول بالمصادفة فى ظهور العالم ونظامه يسقط تلقائيا عند إثبات حدوث العالم، وما يترتب على ذلك من احتياجه لمحدث بحكم البداهة والمنطق، كما أنه يسقط

<sup>(</sup>۱) أنظر كتاب: أسرار العلم وخفاياه للدكتور هارلو شابلي وآخرين ترجمة الدكتور جمال الغندور، ومحمد صاب رسليم ط ۱۹۷۱

<sup>(</sup>٢) أنظر" الفلسفة الإنجليزية في مائة عام، لرودلف متس، ترجمة الدكتور فؤاد زكريا، ومراجعة الدكتور زكى نجيب محمود ج ١ ص ٤١٢ ط ١٩٦٧ نشرة المجلس الأعلى للفنون والآداب بالقاهرة

تلقائيا عند إثبات غرضية السلوك الطبيعي في العالم، ومع ذلك فإن هذا القول ساقط بحسب مقاييس العلم التجريبي الحديث على النحو التالى:

أولا: القول بالمصادفة نوع من التجهيل يلجأ إليه الإنسان عند جهله بالأسباب وكسله عن البحث عنها،، وإذن فالقول بالمصادفة يتناقض بطبيعته مع وظيفة العلم، لأنه إنها يقوم منهجيا على البحث عن الأسباب لا التجهيل بها .(١)

والإجابة على السؤال التالى تبين كيف أن درجة الاحتيال في قانون المصادفة ليست إلا تعبيرا مهذبا عن الجهل! إذا ألقى أحدهم قطعة نقود فهل ستظهر الصورة أو الكتابة ؟ هذا أمر لا يعلم أحد عنه شيئا وليس لدينا من الأسباب ما يجعلنا نقول بإحدى النتيجتين دون الأخرى، لذلك ننظر إلى الاحتيالين على أنها متساويان في درجة الاحتيال، ونقول بأن لكل من الوجهين احتيالا مقداره نصف! وهكذا فالجهل بالأسباب هو السبب في افتراض تساوى الاحتيالات أو ما يعرف بمبدأ السوية، فالقول بأن درجة الاحتيال نصف لا يعنى أي شيء، وإنها يعبر فقط بمبدأ السوية، فالقول بأن درجة الاحتيال نصف لا يعنى أي شيء، وإنها يعبر فقط

<sup>(</sup>۱) يقول الدكتور هـ إيزنك في كتابه " الحقيقة والوهم في علم النفس " (عن العالم سواء كان فيزيائيا أو بيولوجيا أو سيكولوجيا يجب أن ينطلق في دراسته من افتراض أن ما يدرسه محتوم وخاضع للقانون العلمي، وأن افتراضاته تنهزم بقدر ما يفشل في إقامة هذه القوانين)ص ٣٨٤ ترجمة قدرى حنفي و رؤف نظمي ط ١٩٦٩ م

ويقول الأستاذ إسهاعيل مظهر: (إذا سألتهم - أى الماديين - كيف وجد السديم أصلا - هو المادة الأولية التي نشأ منها الفلك في زعمهم - وأية قوة حركته ؟ وما الذي أحكم تلك التغيرات بحيث انتهت إلى ذلك النظام المحكم ؟ لم يجدوا غرجا إلا بالركون إلى القول بالمصادفة) أي: لم يجدوا غرجا مقبولا: أنظر كتابه ملقى السبيل ص ١٩٢٦ نشر المطبعة العصرية بمصر عام ١٩٢٦

ويقول الدكتور جون كيمنى فى كتابه الفيلسوف والعلم (إن القوانين الاحتيالية تدخل إلى العلم بسبب إخفاق جميع الوسائل الأخرى، وعندما نضطر إلى الاعتراف بجهلنا الكامل)أنظر كتابه المذكور ص ١١٨ ترجمة د: أمين الشريف، نشر مؤسسة فرانكلين بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر ببيروت عام ١٩٦٥ م

ويقول برتراند رسل الفيلسوف الإنجليزى المعروف فى أخريات ما كتب (لقد انتهيت إلى نتيجة: هى أن الجوانب الرياضية من الاحتمال ذات شأن فى الاستدلال العلمى أقل مما نعتقد)أنظر كتابه (فلسفتى كيف تطورت)ص ٢٣٥ - ٢٣٦ ترجمة عبد الرشيد صادق نشر مكتبة الأنجلو بمصر عام ١٩٦٠

عن أن معرفتنا عن وقوع هذا الحادث لا تزيد عن معرفتنا بوقوع الحادث المضاد، وبعبارة أخرى: إنها يعبر عن أن جهلنا بوقوع هذا الحادث الآخر.

ثانيا: إذا كان بعض الماديين يزعمون أنهم يستندون إلى ما يسمى قانون المصادفة وهو أن "حظ المصادفة يزداد أو ينقص بنسبة عكسية مع عدد الاحتمالات (فإنهم يتناسون أن هذا يصدق نظريا ويكذب عمليا .

ومعنى هذا أن هذا القانون على سبيل المثال يقرر بالنسبة للاعب النرد أن احتى الاحتى النرد الستة هو بنسبة واحد إلى احتى الات ظهور الرقم (١) المدون على أحد أوجه النرد الستة هو بنسبة واحد إلى ستة، أى كلما رمينا النرد ست مرات فإن الوجه المدون عليه رقم واحد يظهر مرة . ومن الواضح أن هذا قد يكون صحيحا من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية فكلنا نعرف أننا إذا رمينا النرد ست مرات فإن الوجه المدون عليه رقم (١) قد يظهر مرتين أو ثلاثا أو أكثر وقد لا يظهر لأكثر من عشرة مرات .

وإذن يصبح لا قيمة لهذا القانون .

وكل مقامر يعرف أن هذه القواعد تتخلى عنه وهو على مائدة القهار، وأنها ليست إلا مغالطات، يغالط بها نفسه من يريد الاستمرار في مقامرات لا جدوى منها .

ثالثا: وعلى فرض صحة هذا القانون – جدلا – فهو بقوله بتناقص حظ المصادفة كلما تزايدت الاحتمالات .. لا بد أن ينتهى إلى تقرير وصول هذا الحظ إلى نقطة العدم كلما كانت الاحتمالات " لانهائية "

والماديون القائلون بقدم العالم ملزمون بالقول بلا نهائية الاحتمالات القائمة فيه، وإذن فهم بحسب قانونهم ملزمون بالقول بأن حظ المصادفة في هذا المجال معدوم.

رابعا: إنه بتطبيق هذا القانون على احتمالات ظهور أصل الحياة على الأرض – من وجهة نظر العلم التجريبي الحديث – فإن حظ المصادفة هنا يدخل في حكم المستحيل وفقا للدراسات العلمية التي أجريت بهذا الصدد التي انتهت إلى أنه لكي

يتكون جزيئ بروتينى واحد – وهو القالب الأساسى للهادة الحية – وفقا لقانون المصادفة فإنه يحتاج إلى حجم للكون أكبر مما يتسع له الكون الحالى بملايين المرات، وإلى زمن أكبر مما يقدره العلم الحديث لعمر الأرض (۱)، ومعنى هذا أنه بتطبيق قانون المصادفة على ظهور الحياة على الأرض فإنه من المفترض ألا تكون الحياة فى صورتها الأشد بساطة (الجزيء البروتيني)قد ظهرت بعد على هذا الكوكب، لكن لقد ظهرت الحياة فعلا، ليس فى صورتها البروتينية الساذجة ولكن فى تركيباتها الأكثر تعقيدا ابتداء من الجزيء البروتيني إلى البروتوبلازم، إلى النبات، إلى الحيوان، إلى الإنسان، ومعنى هذا أن الحياة ظهرت لا بفعل قانون المصادفة ولكن بالرغم منه، مما يبطل أى دور له فى هذا الصدد (۱).

يقول الدكتور ليكونت دى نوى (٣): (يجب ألا ننسى أنه مهها كانت فرصة المصادفة فإننا لا يمكننا إثبات أن هذه الفرصة سوف تتحقق حتى فى نهاية بليون بليون قرن، فقد تتحقق ذرة واحدة منذ البداية ثم لا تعود ثانية على الإطلاق، وذرة واحدة لا تفيد بل بلايين الذرات ... وتزداد استحالة حدوث ذلك مع كل ذرة جديدة، وتزداد الاستحالة مع كل مجموعة متناسقة) ثم يقول: (إننا نصل إلى نتيجة هامة، هي أنه من المستحيل تماما تفسير جميع الحوادث التي تتعلق بالحياة وتطورها وتقدمها .. إلا بكونها معجزة أو بتدخل قوة تفوق العلم)

يقول سقراط في حواره منكرا القول بالصدفة في تفسير وجود العالم (أرأيت لو عرضت عليك مصنوعات مختلفة منها ما هو خفى المنفعة، ومنها ماله منفعة ظاهرة وحكمة في الوجود باهرة فأيها أولى بأن تظنه من نتائج الصدفة أو من نتائج الحكمة؟)

<sup>(</sup>۱) التصور الحالى لحجم الكون هو حسب نظرية أينشتين: نصف قطر طوله ۱۰ أس ٢٣ من الأميال، وعمر ه الزمني حسب أقصى التقديرات وأحدثها ١٨ مليارا من السنين !!

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل هذه الدراسة في كتاب " الله يتجلى في عصر العلم " لجون كلوفر

<sup>(</sup>٣)هو من أعلام العصر، شغل رئيس قسم الفيزياء في معهد باستور ورئيس قسم الفلسفة بجامعة السوربون: أنظر كتابه " مصير البشرية " ص ٣٣ ترجمة أحمد عزت طه، وعصام أحمد طه، نشر دار اليقظة العربية بدمشق طبعة ١٩٦٣

إن العلم الحديث الذي يقوم في أساسه وجوهره على البحث عن الأسباب لا بد له من أن ينكر القول بالصدفة وإلا وقع في تناقض منهجي شديد .

خامسا: أن القول بالمصادفة ليس إلا اختيارا محضا - بحسب الهوى - بين اختيارين:

القول بالإرادة الإلهية، والقول بالمصادفة، ومن الواضح أن القول الأول هو الذي يناصره كل ذي عقل صحيح أو قلب سليم، ولا دافع يدفع إلى القول الثاني من العقل أو القلب إلا أن يكون كراهية محضة للتوجه إلى الله تعالى في شئون حياتهم، ومن لم يتوجه إلى الله فمن الطبيعي أن يكون توجهه إلى طريق لا ينال فيه شيئا من حماية الله ﴿ نَسُوا ٱللّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ ٦٧ سورة التوبة، أو بعبارة أخرى تركوا الله فتركهم: إنه إذن الهلاك بالنار . ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴾ ٢٦

# ثالثًا : احتياج العالم إلى الله طبقًا لقوانين الفيزياء الحديثة

١ - مبدأ عدم التحدد والإفادة به في الاستدلال على وجود الله

من المعروف الآن في علم الفيزياء الحديثة، أن قوانين الميكانيكا التي تسرى على حركات الأجسام الكبيرة، لا تنطبق على الذرات المفردة، فضلا عن الإليكترونات، والبروتونات، والنيوترونات، وغيرها من مكونات الذرة.

أما حركة هذه الصغيرات فلها أحوال غير محددة، ولا تتدخل حالة منها فى أخرى، وقد تقفز الصغيرة من حالة من هذه الحالات إلى أخرى دون وجود قوانين، تحدد أى هذه القفزات هو ما سيحدث فى أى ظرف من الظروف.

وهذا هو ما يسمى في الفيزياء الحديثة بمبدأ عدم التحدد لهايزنبرج (١).

وقد امتحن هذا المبدأ من كبار العلماء، مثل أينشتين، الذي حاول اكتشاف

<sup>(</sup>١) أعلن فرينر هايزنبرج هذا المبدأ عام ١٩٢٧، انظر (بواتق وأنابيق)لبرنارد جافى، ترجمة الدكتور أحمد زكى، نشر مؤسسة فرانكلين ومطبعة النهضة المصرية ص ٤٠٠، و(قصة الفيزياء) لجورج جاموف ترجمة جمال الدين الفندى، نشر دار المعارف عام ١٩٦٤ ص ٣٤٨، وغيرهما من المصادر ٠

المتناقضات فيه ولكن مجهوداته أدت إلى تقويته بدلا من دحضه .وعندما عجز أينشتين عن ذلك سلم بأن فكرة (عدم التحدد) خالية من المتناقضات إلا أنه حتى آخر أيام حياته ظل يأمل أن تعود الفيزياء مرة أخرى إلى وجهة نظر إمكان التحديد في يوم من الأيام (1). ولكن هذا لم يجدث وظل مبدأ عدم التحدد يمثل ركناً في الفيزياء الحديثة .

# يقول برترندرسل، معلقا على مبدأ هايزنبرج:

(إنه لا يعرف حتى الآن على وجه يقارب التأكيد: هل هناك قوانين تتحكم فى سلوك الذرات المفردة من كل وجوهه، أم أن سلوك هذه الذرات سلوك عشوائى فى ناحية من نواحيه ؟ وهناك من يظن أن الذرة لا تخضع لأى قوانين على الإطلاق فى هذا الصدد، وإنها لها ما يمكن أن يسمى " إرادة حرة " (٢).

ومن جهتنا فنحن نجد في هذا المبدأ - مثل كثيرين من مفكرى العصر – ما يدل على وجود الله، ولذا فنحن نناقش ما يدور حول هذا المبدأ في أربع نقاط:

ا - الأولى اعتقاد بعضهم - كبرتراند رسل - أنه بالرغم من مبدأ عدم التحدد فالعلم الطبيعى سوف يكشف فى المستقبل عن القانون الذى يحكم حركة الصغيرات والذى يعجز عن كشفه الآن بمقاييسه الحالية القائمة على الزمان والمكان أو على " الزمان/ المكان "

ويرد لويس دى برولى على الذين يعتقدون بوجود حتمية يحتمل الكشف عنها فيها بعد قائلا: (لا يبدو أن الأمر على هذا النحو ..يبدو هذا الأمر بعيد الاحتمال إذا تأملنا ملياً الطريقة التى يتدخل بها كم الفعل (<sup>٣)</sup>، إذ يدخل علاقة جديدة بين الوجهين الديناميكى والهندسى للكون، تحرم كل معرفة مضبوطة للوجهين وبهذا

<sup>(</sup>١) قصة الفيزياء ص ٣٥٠، ٣٥١٠ •

<sup>(</sup>٢) مجموعة نظمي لوقا (عالمنا المجنون)ص ٥١.٤٠٠

<sup>(</sup>٣) انظر بياننا عن "كم الفعل" في كتابنا (في مواجهة الإلحاد المعاصر أو عقائد العلم)نشر مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة ط ١٩٨٠ ص ١٠٩

الشكل تجعل مستحيلا وضع قوانين حاسمة للتتابع بين الظواهر التي يمكن مشاهدتها .. (١)).

ويقول لويس دى برولى جازماً باللاحتمية فى الطبيعة: (نتيجة لفيزياء الكم من المستحيل أن نسلم بأنه توجد وراء لاحتمية قوانين فيزياء الكم الحالية حتمية متخفية يمكن أن تظهر لنا كها لو كنا قادرين على فهم تطور متغيرات خفية معينة)(٢).

وعلى كل فنحن نرى أنه لا مسوغ على الإطلاق للقول بأن تلك القوانين التى يحتمل أن يكشف عنها الإنسان فى المستقبل توصف بأنها طبيعية، وقد تجردت تماماً من الزمان والمكان، بل تجردت من الزمان – المكان.

إنه ماذا يبقى بعد هذا التجريد لتوصف بالطبيعية، ورسل هو الذى يقرر أن ثنائية العقل والمادة أصبحت أمام الحقائق العلمية الحديثة فى خبر كان، وأنه لم يعد أيها غير سلسلة أحداث ترتبط بقوانين، وأننا لا نعرف شيئا عن هذه الأحداث إلا في كيانها الزماني -المكاني<sup>(٦)</sup>

ماذا يصح من وصف هذه القوانين بأنها طبيعية في عالم يقول عنه رسل: (إن العقل والروح والمادة ليست سوى رموز لأشياء غير معروفة)(٤).

وإذا نزع عنها وصف " الطبيعية " فهاذا تكون ؟ ماذا عند رسل خارج هذه الدائرة ؟ لاشئ

فى حين أن ضرورة السببية – كمبدأ عقلى وعلمى معا – تلجئنا إلى شئ خارج . تلجئنا إلى عالم الأمر . وهو لا شئ إلا أن يكون أمر الله .

<sup>(</sup>١) الفيزياء والمكروفيزياء ص ١٤٨، ١٤٩٠

<sup>(</sup>۲) الفيزياء والمكروفيزياء ص ۲۳۰ ·

<sup>(</sup>٣) العقل والمادة ص ٢٠٣ - ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٤) مجموعة عالمنا المجنون ص ٩٧٠

وهذا ما ينبغي أن نسميه دليل القانون "غير الطبيعي "على وجود الأمر الإلهي، أي على وجود الله .

ب- إنه وإن كان مبدأ عدم التحدد يتعلق كما يقول رسل وترنر بالقياس لا بالسببية، فإن هذا في الحقيقة ينسحب على جميع القوانين الطبيعية، يعنى أنها جميعاً تتعلق بالقياس لا بالسببية (۱).

ومن هنا يبقى تطلع العقل الدائم إلى اكتشاف السببية، وهنا لا غنى عن الدين أو الميتافيزيقا، وتصبح الأسباب الطبيعية قياسات غير محددة مفتقرة إلى تفسيرها بالسبب الحقيقي، وهو أى السبب لا محالة غير هذه القوانين.

ج - إنه وإن كان صحيحا ما يقوله رسل: (لا يوجد فى مبدأ التحدد ما يثبت أن أى حدث طبيعى غير معلول)لكنه على أى حال يضعنا - أى مبدأ عدم التحدد - أمام حالات لا يمكن أن نثبت فيها ما إذا كان الحدث الطبيعى معلولا لعلة طبيعية؟

وهذا كاف لكى ينهدم المنطق الإلحادى القائم على أن العلم قدم التعليل الكافى للظواهر الطبيعية وأزاح من الطريق الحاجة إلى التعليل بالإرادة الإخية . هنا يعترف العلم بأنه لا يقدم السبب الطبيعى .

بل هنا يعترف العلم بأنه عاجز عن تقديم القياس والسبب معاً في صلب حقيقة الظاهرة الطبيعية إذ يكون القياس العلمي بعد ذلك مجرد قوانين إحصائية توسطية للمجموع الكبير لا يدرى مصدر انضباطها بعد أن زال هذا الانضباط من الوحدات الصغيرة التي يتألف منها هذا المجموع.

إنه لا يصح القول بأن مصدر الانضباط هو حساب الاحتمالات الذي بينا بطلانه من الناحية العملية والنظرية معا فيها تقدم عن بطلان القول بالمصادفة

فمن أين جاء الانضباط إذن وقد تحقق بالفعل في حالات معروفة في الطبيعة في

<sup>(</sup>١) أعنى أن القوانين الطبيعية مهمتها الوصف والقياس، لا تفسير السبب ولا بيانه

انضباط المجموع الإحصائى للصغيرات، وانضباط نسبة الوفيات في بيئة معينة، وانضباط نسبة الذكور إلى الإناث في المواليد .. الخ .

إن الأمر يرجع إذن إلى غير قانون الاحتمالات النظرى.

وهنا أيضا تسقط دعوى العلم في الاستغناء بالأسباب - مهم يكن تفسيره لهذه الأسباب - عن الإرادة ويعود للإرادة حقها في تفسير الظواهر.

## بل هنا ينبغى أن نستنبط ما نسميه:

## دليل الانضباط الإحصائي الواقعي للصغيرات على وجود الله:

ومحتوى هذا الدليل هو أن الصغيرات التى تتكون منها المادة لا تحتوى على قوانين تحكم سيرها، ومع ذلك فإنه عندما تكثر هذه الصغيرات وتكون المجموع الكبير (الجسم) يدخل هذا المجموع تحت قوانين الميكانيكا المعروفة، وهذه القوانين التى تتحكم في سلوك الأجسام مجرد قوانين إحصائية تعطى النتيجة المتوسطة لعدد كبير من الحركات دون حتمية ترجع إليها ودون حتمية ترجع إلى الأصل المادى، فهي إذن - أي هذه الحتمية أو هذا الانضباط الواقعي - يأتي من خارج الوضع النظرى لهذه القوانين، ومن خارج الأصل المادى للهادة، فهي إذن راجعة إلى الرادة الله سبحانه وتعالى .

د - إن برتراندرسل يهاجم رجال الدين في محاولتهم الاستفادة بمبدأ عدم التحدد: من أجل إثبات وجود الإرادة الإلهية وراء الظواهر الطبيعية .وهو يبنى هذا الهجوم على مغالطة: فيدعى أنهم يحاولون إسقاط مبدأ السببية (۱) ثم يقول: (وإن مبدأ السببية قد يكون صحيحا كها أنه من الممكن أن يكون غير صحيح، بيد أن الإنسان الذي يبتهج بعدم صحته لا يدرك تماماً معنى عدم صحة هذا المبدأ، إنه في العادة يستبقى التسليم بكل ما يرغب فيه من قوانين السببية، من مثل أن الطعام

<sup>(</sup>١) والحقيقة أنهم لا بفعلون ذلك ٠٠، وإنها يتشبئون باعتباره موضوعا بجعل من الله، مضمونا بضهان الله

يغذى، والبنك سيدفع له رصيدا، في حين يرفض من قوانين السبب مالا يلائمة، وأى سذاجة أكثر سذاجة من هذا الموقف الطفولي (١٠)

وهكذا يسلط رسل سخريته على رجال الدين، وهى مردودة عليه لأننا نعرف أنه يتجاهل أن رجال الدين إذ يبتهجون بمبدأ عدم التحدد لا يرون فيه إسقاطاً للسببية مطلقاً، وإنها يرون فيه دلالة على أن السببية كامنة وراء الظاهرة الطبيعية، لا فيها، ويرجعون بها إلى أمر خارج عنها، هى الإرادة الإلهية .

إن رجال الدين أشد تمسكا بمبدأ السبية على النحو الذى يقررونه - وكها نجده - عند الإمام الغزالى - لأنهم يرون فيه دليلا من أدلتهم على وجود الله فهم كها رأينا لا يسقطون مبدأ السببية مطلقا، وإنها يثبتونه راجعين به إلى ما خلف الظواهر، إلى الإرادة الإلهية ومن ثم يستشفون هذه الإرادة في كلتا الحالين، حالة التحدد، وحالة عدم التحدد، بل هم يرون في الترواح بين الحالتين دليلا جديداً على "سببية" الإرادة الإلهية .

إنه لحق مشروع - منطقياً - للفكر الديني أن يثبت مبدأ " الإرادة الإلهية " سواء ثبت مبدأ (عدم التحدد)أو ثبت مبدأ (الحتمية )، لأنه في كلا الحالين يقوم الدين على أن السببية الحقيقية كامنة وراء الظواهر.

إن افتراض حتمية القانون لا يلغى الإرادة الإلهية كم لا يلغيها القول بعدم الحتمية.

# ٢\_ حدوث العالم وفناؤه:

١١٢ - الكون متناه حجمًا:

هذا ما يقرره العلم الحديث: فلقد تمكن أينشتين من إيجاد نصف قطر الكون، " وبالتعبير الرياضي: وجد أينشتين أن نصف قطر الكون يتناسب عكسياً مع الجذر التربيعي للكثافة.

<sup>(</sup>١) مجموعة عالمنا المجنون ص ٥٥،٥٧ .

وباستعمال أحسن التقديرات لمتوسط كثافة المادة في الكون يكون التقدير الحالى لنصف قطر الكون هو ٢ وأمامها ثلاثة وعشرون صفرا - من الأميال، وترتيبا على ذلك يقول العلماء المحدثون: إنه إذا تمكن أحد الفلكيين يوما من بناء تلسكوب كبير بعيد المدى، فإننا نستطيع أن نتخيل ما يمكن أن يحدث عندما ينظر أحد من خلاله . (ربها يرى جسها لامعاً مضيئاً يشبه القمر، وينمو على سطحه شجرة منحنية غريبة المنظر . وقد تمضى ساعات طويلة من البحث والتدقيق قبل أن تشرق عليه الفكرة بأنه ينظر إلى صلعته اللامعة، وقد أتم الضوء الصادر عنها دورته حول الكون وعاد ثانية)(۱) يقول سير آرثر أدنجتون: (وبطبيعة الحال فإن هذه الفكرة التي الكون وعاد ثانية) من الحقل قد يصعب هضمها إلى حد كبير، ولكن من الحق أنها ليست أسوأ من تلك الفكرة الأقدم المتعلقة بالفضاء اللانهائي المفتوح الذي لا يمكن أن يتصوره أحد فليس ثمة من يستطيع أن يتصور اللانهاية)(۱).

۲\۲: الكون متناه زمنياً: يستدل العلم الحديث على أن للكون بداية من عدد
 من النتائج التي توصل إليها أخيرا:

۱\۲\۲ – فهو متناه فى المستقبل .وذلك يستدل عليه من قابلية المادة للفناء، كما تقرره الفيزياء الحديثة . يقول الدكتور جورج جاموف من مشاهير رجال الفيزياء النووية المعاصرين: (إن ميكانيكا النسبية تؤدى إلى احتمال وجود عالمين مختلفين:

أحدهما: موجب وهو الذي نعيش فيه .

والثانى: غريب سالب: وهو مالا سبيل له سوى تحدى واعتراض سبيل تصوراتنا وأحلامنا. وكتلة الأجسام فى هذا العالم السالب هى بدورها سالبة كذلك. ومعنى ذلك أنها عندما تدفع فى اتجاه معين تتحرك فى الاتجاه المضاد.

<sup>(</sup>١) النسبية في متناول الجميع ١١٥،١١٦،١١٥ •

<sup>(</sup>٢) العلم أسراره وخفاياه جـ ١ ص ٩٦، ولا يطعن فى استدلالنا بهذه النتيجة التى توصل اليها أينشتين ماثبت بعد ذلك من أن الكون فى حالة اتساع مستمر، فهذا من حيث الاستدلال على نهاية الكون حجماً مجرد تعديل جزئى ولا يلغى أصل الفكرة بل يؤكدها •

وبطريقة التشابه أو المقارنة نستطيع أن نطلق على الكهارب التى لها كتل سالبة اسم الكهارب البليدة (۱) . ثم يقول: (ونظرا لإمكان وجود البروتونات والنيوترونات والكهارب التى تتكون منها ذرات المادة العادية وظهورها جميعا فى الحالات المضادة، فإن ذلك يعنى إمكان وجود المادة المكونة من هذه الجسيات .

ومن اللازم أن تكون جميع الصفات الكيهاوية والطبيعية للهادة المضادة هي عينها صفات المادة العادية، والسبيل الوحيد الذي نستطيع به أن نقرر أن حجرين يتكونان من مادتين متضادتين فيها بينهها هو ضمهها معا فإذا لم يحدث شئ فها من نفس النوع المادي، أما إذا حدثت بينهها عملية إفناء ذريعة فها من مادتين متضادتين.

فهل مادة الكون بأسره من نفس النوع أم أن هناك أرجاء من نوع مادتنا وأخرى من المادة المضادة موزعة هكذا حسبها اتفق عبر الفضاء اللآنهائي ؟

وإذا كانت جميع مادة الكون من نوع واحد، فلهاذا يكون الأمر هكذا ؟

وإذا كان بعضها من المادة العادية .. وبعضها الآخر من المادة المضادة .. فكيف تم فصل هذه الأجزاء المميزة بعضها عن بعض .إننا لا نملك الإجابة عن أى من هذه الأسئلة)(٢)

### ولكننا نحن ننصدي للإجابة:

إذ هنا ينبغي أن نستنبط دليلا على وجود الله يمكن أن نسميه:

<sup>(</sup>۱) قصة الميتافيزيقا ص ٣٥٤، وقد جاء أخيرا في الأنباء (أنه نجع في منتصف هذا العام – ١٩٧٨ - فريق من علماء المنظمة الأوربية للبحوث النووية "سيرن" في تحقيق معجزة علمية أقرب إلى الخيال، وهي تخليق أشعة متصلة من جسيهات المادة المضادة وهي المادة ذات الوجود السالب التي إذا ما التقت بالمادة العادية فإنها تفنيها، وينتج عن ذلك فراغ خال من المادة ، وأعلنت المنظمة أن تخليق أشعة الأنتيروتونات هو بداية عصر جديد في ميدان التعرف على عالم المادة المضادة)أنظر مجلة أكتوبر العدد ١١٤ في ٢٠ / ١٢ / ١٩٧٨

<sup>(</sup>٢) قصة الفيزيقا ص ٣٦١٠

### دليل الإمساك: أو دليل إمساك المادة من الفناء

فحوى هذا الدليل: أنه مادام أن الفيزياء الحديثة تثبت أن المادة لها قابلية مستمرة للفناء وأن هذا الفناء يحدث عندما تلتقى بهادة أخرى تماثلها تماما في جميع الصفات، وأن شيئا ما يحدث آنذاك، لا يعرفه العلم إلا عند حدوثه، فيسمى بعضهم هذه المادة (مادة عادية) وبعضها الآخر (مادة مناقضة) ... فهذا يدل على أن عامل الحفظ وارد من خارج المادة، كما يدل على أن عامل الإفناء وارد من خارجها كذلك: وهو الله سبحانه وتعالى . وهو مصداق قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَنوَاتِ وَٱلأَرْضَ أَن تَرُولًا وَلِين زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِن بَعْدِهِ آكه ١٤ فاطر، صدق الله العظيم .

٢١٢١٢: وهو متناه من جهة الماضي:

ويقول جورج جاموف عن تولد المادة من لا شئ وذهابها إلى لا شئ وفنائها بالإشعاع:

(ذهب نيل بور .. إلى أن قانون بقاء الطاقة لا ينطبق فى حالة تحللات بيتا ذات النشاط الإشعاعى، وأنه فى حالة انبعاث جسيم بطئ من جسيمات بيتا تختفى كمية معينة من الطاقة ..

أما فى حالة انبعاث جسيم سريع من جسيمات بيتا فيكون من الممكن تولد كمية إضافية من الطاقة من لا شئ . وتبعا لهذه النظرية فإن قانون بقاء الطاقة فى العلميات النووية الأولى ينطبق على المتوسط فقط) (١)

وهذا الذى يقرره العلم الحديث من فناء المادة، يذهب - فى تقديرى - إلى أبعد مما ذهب إليه شيخ الإسلام الشيخ مصطفى صبرى عندما استدل على فناء المادة بها أثبته العلم الحديث من تحولها إلى ما ليس بهادة (٢)

٣١٢١٢ - بل هناك دلالات علمية أقوى، على أن للعالم بداية تستنتج مما توصلت

<sup>(</sup>١) قصة الفيزياء ص ٣٨١ •

<sup>(</sup>٢) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين، نشر عيسي الحلبي جـ ١ ص ٢٣٨، ٢٣٧٠٠

إليه الفيزياء الحديثة عن تمدد الكون إذا أضيف ذلك .. إلى ما تقرر عن تناهى الكون حجما: يقول السير آرثر أدنجتون عالم الفلك الإنجليزى الكبير: (من الاستنتاجات التي أخذناها عن النظرية النسبية، أنه يجب أن توجد قوة تعرف باسم "التنافر الكونى" تعمل على نشوء هذا النوع من التشتت الذى معه يتباعد كل جرم عن أى جرم آخر) (١)

ولم تكن قوة التنافر الكونى هذه مجرد استنتاج من النظرية النسبية، ولكنها من المسائل التى أسفرت عنها الملاحظة والرصد الفلكى فيها تم كشفه أخيرا من التباعد بين الأجرام يقول أدنجتون: (والشيء الملحوظ الذى تم اكتشافه فيها يتعلق بالمجرات هو أنها تجرى متباعدة عن مجرتنا، وأنها كلها ازداد بعدها عنا ازدادت سرعتها وتنطلق المجرات بسرعات عالية جدا. وإنها فى نفس الوقت الذى تتباعد فيه عنا إذ بها تتباعد بعضها عن بعض كذلك ... وهذا التمدد لا يتجه بعيدا عن مركز بالذات، ولكن يسبب تشتتا عامًا ... ونحن نعتقد أنه جنبا إلى جنب مع تمدد الساع الكون المادى يتمدد الفضاء نفسه، وتتلخص الفكرة فى أن المجرات التى تمثل الجزر تتناثر عبر فضاء كروى يتمدد)(٢)

يقول سير آرثر أدنجتون: فإن أضفنا ذلك كله إلى ما تقرر عن تناهى الكون حجم كان لابد أن نستنتج أن - الكون متناه أيضا زمنياً. إذ يعنى ذلك بالتالى أننا لا نستطيع أن نرجع القهقرى في الزمن إلى مالا نهاية) (٣).

وإذا كان هذا القول لا يرضى العلماء العاجزين عن تصور كون له بداية وأرادوا أن يجمعوا بين القول بكون متمدد، والقول بأنه بدون بداية أو نهاية . فقد فعلوا ذلك عن طريق الإقرار بنظرية الخلق المستمر، ووجود المادة من العدم، والتخلى عن

<sup>(</sup>١) العلم أسراره وخفاياه: جـ١ ص ٩٧

 <sup>(</sup>۲) أنظر العلم أسراره وخفاياه للدكتور هارلو شابلي جـ ۱ ص ۹۵ - ۹۷ والنصوص المأخوذة من
 السبر أرثر أدنجتون نشرها في مقال له عام ۱۹۳۷ .

<sup>(</sup>٣) العلم أسراره وخفاياه جـ ١ ص ٩٦ ٠

مبدأ بقاء الطاقة ... يقول الدكتور فايسكوف .. (يدافع فريق من العلماء عن وجهة نظر تسترعى الاهتمام تتجنب هذه الحالة الخارقة للعادة التى كان عليها الكون فى البداية، إذ يصحب تمدد الكون طبقا لأراء هذا الفريق خلق مستمر للمادة فى الفضاء، والمفروض أن تخلق مادة جديدة كلما ترك التمدد قضاء كبيرا غير عادى بين المجرات، وتحتل مناطق الفضاء هذه، وتتجمع فى نجوم ومجرات جديده، ويكون إنتاج المادة الجديدة طبقا لهذه النظرية بالقدر الكافى لحفظ المسافة بين المجرات ثابتة تقريبا على الرغم من التمدد وعلى هذا الأساس يمكن تصور كون متمدد بدون بداية أو نهاية)

نعم لقد تراجع عن القول ببداية الكون ونهايته لكن تراجعه كان إلى خندق القول بالخلق .. - يقول: (إن عدد المجرات كان قليلا في ذلك الوقت، ومعظم المجرات التي نراها خلقت في الفترة الزمنية بين البداية الظاهرية (!!) للكون والوقت الحاضر).

ولست أدرى لماذا يمكن تصور خلق أكثر المجرات الموجودة حاليا ولا يمكن تصور خلق باقيها ذلك القليل الذى يصر بغير مبرر على أنه كان موجودا بغير بداية؟؟ – ثم يقرر المؤلف أيضا أن عملية الخلق مستمرة في المستقبل ..

ويقول: (سوف لا تنحف المجرات في المستقبل، وذلك لأن هناك مجرات جديدة تخلق باستمرار . فالمجرات تولد بصفة مستمرة وتتحرك متباعدة إحداها عن الأخرى في الفضاء اللانهائي .. ).

وإذا كان هذا رأى فريق من العلماء فها رأى المؤلف ؟ يقول: (هذا ولا توجد حقائق كثيرة تدعم هذه الآراء، كما لا يوجد أى شئ يتناقض معها).

ويصل المؤلف إلى حد التنكر لمبدأ بقاء الطاقة، ويراه غير صالح للحكم على الزمن السحيق، كما يراه غير صالح لمعارضة ما ذهب إليه هذا الفريق من العلماء إذ يقول: (حقيقى أن فكرة خلق المادة من لا شئ في الفضاء تتعارض مع آرائنا العادية في بقاء المادة والطاقة إلا أن الكمية اللازمة لحفظ الكون من (النحافة) صغيرة جدا

لدرجة تستحيل معها ملاحظتها في المعمل، فكل ما يلزم هو خلق ذرة إيدروجين واحدة سنويا في الميل المكعب من الفضاء، ومن المستحيل ملاحظة هذه الكمية اللانهائية في الصغر بطريقة مباشرة (١).

يا سبحان الله، تأمل قوله تعالى: ﴿ مَّآ أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴾ ٥١ الكهف.

وهنا يمكننا أن نقول بأن النظريات العلمية أخذت تكف – على الأقل – عن الاعتراض على مبدأ الخلق، وتقرر إمكانيته علميا، وأنها تكاد تنحصر الآن في التردد بين نظريتين: يشير إليهما الدكتور هارلو شابلي مدير مرصد هارفارد (من عام ١٩٢١ – ١٩٥٢) هما: النظرية التي تنادي بأن الكون نشأ في لحظة واحدة عارمة.

والنظرية التى تنادى بها مجموعة من العلماء الإنجليز وتذهب إلى أن الكون نتيجة عملية نشوء مستمر من غير ابتداء أو انتهاء معين؟ ويتساءل: أى هاتين النظريتين ترجحه الحقائق العلمية ؟ يقول: (إنه لما كان معدل التمدد يتباطأ فعلا، وان كثافة المادة تزداد بازدياد المسافة، فإن هاتين الحقيقتين تشيران إلى أن الكون خلق دفعة واحدة وراح يتطور وتقفان ضد نظريات النشوء المستمر).

۱۲\۲ وتستنتج حقيقة أن للكون بداية أيضا من القانون الثانى للديناميكا الحرارية . فحوى هذا القانون أن الحرارة تسرى دائيا من الأجسام الساخنة إلى الأجسام الباردة ولا يحدث العكس بتاتا .

وإنه ليس في الإمكان تحويل الحرارة إلى طاقة ميكانيكية من غير أن يكون لدينا فائض أو مزيد من الحرارة الهابطة من مكان ساخن إلى مكان بارد (٢٠).

وسنترك السيد برتراندرسل نفسه يقدم لنا هذا القانون ودلالته . يقول رسل: إنه

 <sup>(</sup>۱) انظر ص ۲۱۰ - ۲۱۱، من كتاب المعرفة والتساؤل للدكتور فكتورفايسوف (كتبه عام ۱۹۶۳)
 )ترجمة الدكتور سيد رمضان هدارة (النشرة العربية لدار النشر للجامعات المصرية بالقاهرة)
 (۲) قصة الفيزياء ص ۱۵۸: ۱۵۸

إذا كان هناك فرق فى درجة الحرارة بين جسمين متجاورين فإن الأشد حرارة منها يبرد والأشد برودة تأخذ درجة حرارته فى الارتفاع حتى يتساويا فى درجة الحرارة. ولكن سرعان ما وجد للقانون معنى اعم من هذا بكثير. فالدقائق المادية فى الأجسام الشديدة الحرارة تتحرك فى سرعة كبيرة جداً، فى حين أن تلك الأجسام الباردة تتحرك بسرعة أقل. وفى آخر الأمر يجد عدد من الدقائق السريعة الحركة وعدد من الدقائق السريعة ترتطم وعدد من الدقائق البطيئة الحركة أنها فى حيز واحد، فإن الدقائق السريعة ترتطم بالبطيئة حتى تصل المجموعتان إلى سرعة متوسطة مشتركة. وتصدق الحقيقة المهائلة على كل صور الطاقة . فحيثها وجد قدر كبير من الطاقة فى حيز ما وقدر ضئيل فى حيز مجاور، مالت الطاقة إلى الانتقال من الحيز الأول إلى الثانى حتى يتم التساوى . وهذه العملية لا رجوع فيها).

ويقول رسل: (لعل من أعوص المسائل التي تعترض طريق العلم في هذه الآونة الأخيرة تلك المشكلة التي نتجت عما يبدو لنا من انهيار العالم .

ذلك أن العالم - مثلا - به من العناصر الإشعاعية ما ينحل باستمرار إلى عنصر أقل تركيبا، ولا نعرف الوسيلة التي نتمكن بها من إعادة تجميع وتركيب هذه العناصر (١).

ونظرا لأن الكون المادى يعتبر الآن فى نظر الفيزيقا متناهيا ويتكون من عدد عدود، وإن كان غير معروف من الإلكترونات والبروتونات، فهناك حد نظرى للتجميع الممكن للطاقة فى بعض الأماكن دون الأخرى، فإذا رجعنا بالبصر إلى الماضى وجدنا بعد إيغالنا فيه .. أننا وصلنا إلى حالة للعالم لا يمكن أن تكون قد سبقت بحالة أخرى وهذه الحالة الأولى هى التى كانت فيها الطاقة موزعة توزيعاً أبعد ما يكون عن المساواة).

ويشرح أدنجتون هذه النقطة فيقول: (وكلما توغلنا في ماضي الزمن وجدنا أن العالم يزداد تمايزا بالتدريج إلى أن نصل إلى لحظة كانت فيها قوى العالم متمايزة تمايزاً

<sup>(</sup>١) مجموعة عالمنا المجنون، جمع وترجمة نظمي لوقا ص ٥٦ • ص ٦٥ – ٦٧

كاملا، ومن المستحيل أن نتجاوز هذه اللحظة إيغالا في الماضي، فالتهايز الذي نتكلم عنه يبلغ مرتبة الكمال، ولا توجد سلسلة لا متناهية من حالات التهايز الأعلى والأكثر علواً وهذا التنظيم نقيض المصادفة، فهو شئ لا يمكن حدوثه عرضاً واتفاقاً)

ويعلق رسل على أدنجتون فيقول: (ويلاحظ أن أدنجتون في هذه الفقرة لم يستنتج حدثاً محدداً للخلق بيد الخالق، وليس من سبب يمنعه من ذلك إلا عدم حبه لهذه الفكرة، مع أن الحجج العلمية المؤدية إلى النتيجة التي يرفضها أقوى بكثير من الحجج التي تعارضها).

ثم يقول: (إنى أعتقد أنه يجب التسليم بأن ما يمكن أن يقال إثباتاً لفكرة أن الكون له بداية فى الزمان، فى عصر ليس باللامتناهى فى قدمه، يرجح كثيرا ما يمكن أن يقال إثباتاً لأى استنتاج آخر).

مما جعله يضطر إلى أن يقول: (ينبغى علينا أن نقبل مؤقتا افتراض أن العالم له بداية ترجع إلى وقت محدد وإن كان غير معروف)(١).

نقول: وقد كان من البديهى أن يخضع رسل لهذه النتيجة وما تؤدى إليه من أن العالم من صنع خالق ولكنه وقد وصل إلى هذه النقطة يبدو وكأن قد أصابه مس فيذهب يرتكب حماقات عجيبة إنه يرفض التسليم بالخالق مفضلا عليه القول: (بأن الكون قد بدأ تلقائياً). فإذا بدا له أن هذا قول عجيب، قال شيئاً أعجب، قال: (إنه ليس من قانون في الطبيعة يقول إن ما يبدو عجيباً لا يمكن أن يحدث)! وهو يفضل أن يرتكب هذه الحاقة العجيبة، على القول بخلق الله للعالم، ويرى أن قانون الطبيعة لا يقبل القول بالخالق (لأن استنتاج "خالق" للعالم هو استنتاج علته، ولا يسلم بالاستنتاجات السبية في العلم إلا حين تبدأ من قوانين محسوسة والخلق من العدم لم يره أحد)

<sup>(</sup>١) أنظر مجموعة عالمنا المجنون ص ٦٥-٧٠

وهكذا: " الخلق من عدم على يد خالق " لا يسلم به الفيلسوف مدعيا الاستناد إلى العلم، ولكن الفيلسوف الذي يدعى الاستناد إلى العلم يسلم بالخلق من عدم إذا كان لا على يد خالق!! .

ما أعجب هذا الحضيض الذي وصل إليه عقل الفيلسوف.

ما أصدق أن يقال عن رسل ما قاله هو عن أدنجتون (إنه لم يستنتج حدثاً محدداً للخلق، وليس من سبب يمنعه من ذلك إلا عدم حبه لهذه الفكرة).

وما أصدق بسكال حين أخذ يعلل لإصرار الملحد على إلحاده وهو ينطبق أعظم الانطباق على رسل في هذا الموقف، وفي غيره من المواقف.

يقول بسكال: (إن ما يجعل الملحد متصلباً فى إلحاده، ليس ضعف الشواهد الموجودة فى العالم المنظور، بل قرار اتخذته الإرداة والعواطف. والعيب الرئيسى فى مذهب للألوهية مبنى على الاعتبارات الرياضية والفيزيائية وحدها، هو أنه لا يلتفت إلى المشكلات والدوافع الإنسانية التى تشكل فى نهاية الأمر موقف الإنسان من الله ).

### المدخل العملي إلى الإيمان بالله تعالى

المدخل العملى: هذا المدخل يعتمد - كما قدمنا سابقا - على قانون الضرورة العملية القائمة على العقل العملى، وهذا العقل العملى هو الذى عرفه علماء الكلام بأنه (قوة التصرف في الموضوعات واستنباط الصناعات، وتمييز المصالح من المفاسد لانتظام المعاش والمعاد).

وهذه الضرورة العملية هي التي تفرض نفسها في كل موقف عملي، كما تفرض نفسها في مواجهة الفرد لمسألة ما بعد الموت. طبقا لقواعد الإنذار

نجد هذا المدخل واضحا عند الإمام الإمام الغزالي

ولشخصية الإمام الغزالي من التميز والتنوع الواضح ما يحفز إلى أن نبحث في

تراثه عن الأكثر تميزا بدلا من تتبع آرائه التقليدية كأحد الأئمة الأشاعرة، وهنا سنتجه رأسا إلى رأى له تميز به في قضية الدخول إلى الإيمان.

عند الإمام الغزالي تبرز بطريقة منهجية مهمة الإنذار بعذاب الآخرة، الأمر الذي يمكننا أن نعتبر أنه يصب في الأصل الثاني من أصول النظر في العقيدة الإسلامية، وهو المنهج العملي.

الإنذار بعذاب الآخرة يقوم - ضمن شروط عملية خاصة - بمهمة الدعوة إلى تصديق الرسول فيها يأتى به من أصول في العقيدة أو الشريعة، انطلاقا من أن تكذيبه يعرض لخطر الخلود في النار.

وهذا ما عنى الإمام الغزالى بشرحه فى كتابه الاقتصاد فى الاعتقاد: إذ يبين أن الأنبياء يأتون بأوامر ينذرون فيها مخالفيهم بالمصير إلى النار، ثم لا يقتصرون على مجرد الإخبار بل يستشهدون على صدقهم بالمعجزات

ثم يقرر أنه بمجرد الساع وقبل إمعان النظر في المعجزات ؛ يسبق إلى عقل السامع بل يغلب على ظنه إمكان صدق الرسول، ويقول: (وهذا الظن البديمي أو التجويز الضروري ينزع الطمأنينة عن القلب، ويحشوه بالاستشعار بالخوف ويهيجه للبحث والافتكار، ويسلب عنه الدعة والقرار، ويحذره مغبة التساهل والإهمال، وأن ما أخبر به هؤلاء غير خارج عن حيز الإمكان، فالحزم ترك التواني في الكشف عن حقيقة الأمر).

ثم يضرب مثالا لذلك فيقول: (فها هؤلاء - مع العجائب التي أظهروها - في إمكان صدقهم قبل البحث عن تحقيق قولهم بأقل من شخص واحد يخبرنا عند خروجنا من دارنا بأن سبعا من السباع قد دخل الدار، فخذ حذرك، واحترز منه لنفسك جهدك، فإنا بمجرد السهاع إذا رأينا ما أخبرنا عنه في محل الإمكان والجواز لم نقدم على الدخول وبالغنا في الاحتراز)

ثم يقول: (فالموت هو المستقر والوطن، فكيف لا يكون الاحتراز لما بعده مهما)؟

وتطبيق كلام الغزالى منهجيا يضعنا فى موقف عملى كاف فى التوجه إلى الله وإسلام الوجه له دون الحاجة للدخول فى البحوث النظرية التى تجرى وفق المنهج الفلسفى أو الكلامى التى أشار هو إليها والتى إذا احتكمنا إليه فيها كتبه فى المنقذ من الضلال وجدناها لا تجدى فتيلا.

وفى كتابه ميزان العمل، إذ يبين أن الإنسان أمام اعتقاد أن الموت عدم محض وأن الطاعة والمعصية لا عاقبة لهما لا يخلو أن يكون واحدا من أربعة: إما أن يكون قاطعا ببطلانه . وإما أن يكون ظانا لبطلانه . أو ظانا لصحته ظنا غالبا ومجوزا لبطلانه بطريق الإمكان البعيد . أو قاطعا بصحته .

وعلى كل حال فإنه يجب أن يعتقد بصحة الآخرة وأن يعمل لها .

أما في الحالة الأولى فبين . ويلحق بها الحالة الثانية .

وعن الحالة الثالثة يقول (وإن كنت تظن صحته غالبا [ يعنى صحة الاعتقاد بأن الموت عدم محض وأن الطاعة والمعصية لا عاقبة لها ] ولكن بقى فى نفسك تجويز صدق الأنبياء والأولياء وجماهير العلماء ولو على بعد ؛ فعقلك [ أى العقل العملى ] أيضا يتقاضاك سلوك طريق الأمن واجتناب مثل هذا الخطر الهائل، فإنك لو كنت في جوار ملك وأمكنك أن تتعاطى فى واحد من محارمه مثلا عملا من الأعمال تظن ظنا غالبا أنه يقع منه موقع الرضا فيعطيك عليه خلعة ودينارا ... ويحتمل احتمالا على خلاف الظن الغالب أنه يقع منه موقع السخط، فينكل بك ويفضحك ويديم عقوبتك طول عمرك ... أشار عليك عقلك [ العملى ] بأن الصواب أن لا تقتحم هذا الخطر . فإنك إن فعلت وأصبت فمزيته دينار لا يطول بقاؤه معك، وإن أخطأت فنكاله عظيم، يبقى معك طول عمرك فليس تفى ثمرة صوابه بغائلة خطئه.

ولذلك إذا وجدت طعاما وأخبرك جماعة بأنه مسموم، أو شخص واحد حاله دون حال نبى واحد، فضلا عن أن يقدر على التأييد بالمعجزة، وغلب على ظنك كذبه كما غلب على ظنك الآن كذب الأنبياء كلهم ... ولكن جوزت مع ذلك

صدقه، وعلمت أنه ليس في أكله إلا التلذذ بطعمه وحلاوته وقت الذوق ... وإن كان مسموما ففيه الهلاك ... فعقلك يشير عليك باجتناب الخطر إن كنت من زمرة العقلاء .

ولهذا قال على رضى الله عنه لمن كان يشاغبه ويهارى فى أمر الآخرة: " إن كان الأمر على ما زعمتَ تخلصنا جميعا، وإن كان الأمر كها قلتُ فقد هلكتَ ونجوتُ "

وقد تبين على القطع أن العظيم الهائل وإن لم يكن معلوما فبالاحتمال يتقدم على اليقين المستحقر).

ثم يتحدث الإمام الغزالى عمن هو فى الحالة الرابعة، وبعد أن يلفت نظره إلى أنه لا برهان لديه على ما قطع بصحته ... يبدأ معه من السعادة الدنيوية التى يحرص عليها ولا ينكرها (وأعلى السعادات الدنيوية العزة والكرامة والمكانة والقدرة والسلامة من الغموم والهموم ودوام الراحة والسرور).

ثم يبين أن العلم بالآخرة والعمل من أجله يحقق السعادة الدنيوية .

(فإذن العالم العامل أحسن حالا عند من رأى السعادة مقصورة على الدنيا، فإن الدنيا ليست تصفو لأحد، وليس يفي جدواها بمشاقها، فالمعن في اتباع الشهوات والمعرض عن النظر في المعقولات شقى في الدنيا باتفاق، وشقى في الآخرة عند الفرق الثلاث إلا شرذمة من الحمقى لا يؤبه بهم ولا يعدون من زمرة العقلاء رأسا، فقد تبين أن الاستعداد للآخرة بالعلم والعمل ضرورى في العقل)[ العملي]

وتطبيق كلام الغزالى منهجيا يضعنا فى موقف عملى كاف فى التوجه إلى الله وإسلام الوجه له دون الحاجة للدخول فى البحوث النظرية .

وهذا ما يلتقي مع المنهج العملي للرسل الذين أتوا بالإنذار باليوم الآخر .

وهذا ما تقضى به دلالة المثال الذي ضربه الغزالي نفسه عن الخبر عن سبُع داخل الدار، وعن الأكل من الطعام الذي قيل إنه مسموم.

وهذا ما تقضى به دلالة المثال الذى ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم فى أول الدعوة عن النذير العريان .

إنه مما يتناقض مع العقل العملى أمام الإنذار أن نرجئ تصديقه والعمل بمقتضاه حتى نجرى هذه البحوث .

وإن الغزالى اتجه إلى ذلك في بداية كلامه عندما قال: (سبق إلى عقله إمكان صدقهم بل غلب على ظنه ذلك بأول السماع قبل أن يمعن النظر).

وإمكان الصدق يرِد حتى عند عتاة الكفر والإلحاد بناء على أنهم لا يملكون دليل العدم، وإن كانوا يتيهون في عدم الدليل.

إنه طبقا للعقل العملى لا يمكن الانتظار حتى يتم إجراء البحوث النظرية بينها النذير يتحدث عن أمور مغيبة داهمة .

إن البحث على النحو النظرى فيها يأتى به النذير تتاح فرصته بعد المبادرة إلى العمل بمقتضى الإنذار، والنظر يأتى هنا لتأكيد أن ما جاء به النذير ممكن حقا، ثم لتحقيق الترقى بالسالك من غالب الظن الذى بدأبه إلى مرتبة اليقين، والشارع الذى قد بدأ مع الإنسان تلك البداية – بداية الإنذار العملى بها فيها من يقين النجاة – هو نفسه الذى يصاحب السالك بعد هذه البداية بها يوصله إلى مرتبة اليقين المطلق بوسائل لم تغفل النظر ولم تقتصر عليه، وهذا ما لمسه الإمام الغزالى برفق إذ يقول (فإن صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه لم يطالب العرب في مخاطبته إياهم بأكثر من التصديق، ولم يفرق بين أن يكون ذلك بإيهان وعقد تقليدى أو بيقين برهانى، وهذا مما علم ضرورة من مجارى أحواله في تزكية إيهان من سبق)(١)

ونظرا لما تميز به الإمام الغزالى - مع التزامه بأشعريته - من اتساع أفق النظر فى كافة المباحث التى تطرق إليها فإننا نجده يلتقى فى نظرته تلك مع طائفة من العلماء - ومنهم بعض المعتزلة - الذين يوجبون العمل بخبر الواحد على أساس الضرورة العملية التى تلجئ الإنسان إلى التحرز من المخاطر المحتملة .

<sup>(</sup>١) أنظر الاقتصاد في الاعتقاد ص ٥ وما بعدها، وميزان العمل ص ١٨٠ – ١٩٣

ذهب إلى ذلك أبو الحسين البصري، والقفال الشاسي وابن سريج وغيرهم.

قال أبو الحسين البصرى: (العمل بالظن فى تفاصيل معلوم الأصل واجب عقلا، كإخبار واحد بمضرة طعام، وسقوط حائط: يوجب العقل العمل بمقتضاه للأصل المعلوم ؛ من وجوب الاحتراس عن المضار، فكذا خبر الواحد يجب العمل به، للعلم بأن البعثة للمصالح، ودفع المضار، ومضمون الخبر لا يخرج عنها)(١)

ونجد القاعدة مقررة عند المعتزلة وهم بصدد إيجاب النظر، يقول القاضى عبد الجبار: (وقد تقرر فى العقول وجوب دفع الضرر عن النفس معلوما كان أو مظنونا، متى كان المتحرز منه أعظم من المتحرز به)(٢)

كها نجده عند العلامة ابن المرتضى المعروف بابن الوزير الذى أدرك هذا المعنى الذى ينطوى عليه الإنذار بعذاب الآخرة، والذى طرق الغزالى بابه فى الاقتصاد فى الاعتقاد وميزان العمل، وذلك إذ يقرر ابن المرتضى (أن من واجب العاقل أن يدفع عن نفسه المضار المحتملة)وإذ يقول (لأن السلامة متحققة فى الإيهان والخطر مأمون فيه، والمهالك مخوفة فى مخالفته) ".

ویستشهد لهذا بقوله تعالی: ﴿ قُلْ أَرْءَیْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُ مِمْنْ هُوَ فِي شِقَاق بَعِیدٍ ﴾ ٥٢ فصلت، وقوله تعالى: ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآَيَوْمِ ٱلْآَيَوْمِ ٱلْآَيَوْمِ ٱلْآَيَوْمِ ٱلْآَيَوْمِ ٱلْآَيَوْمِ الْآَيَوْمِ الْآَيَوْمِ الْآَيَوْمِ الْآَيَوْمِ الْآَيَوْمِ الْآَيَوْمِ الْآَيَوْمِ اللّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيْنَتِ مِن رَّبِكُمْ وَإِن يَكُ فُولَ رَبِي ٱللّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيْنَتِ مِن رَّبِكُمْ وَإِن يَكُ فُولَ رَبِي ٱللّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيْنَتِ مِن رَّبِكُمْ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ ﴾ ٢٨ غافر، وقوله تعالى: ﴿ وَكَيْفُ أَشْرَكْتُم بِٱللّهِ مَا لَمْ يُنَزِلْ تَعَالَى: ﴿ وَكَيْفُ أَشْرَكْتُم بِٱللّهِ مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ عَلَيْكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللّهِ مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ عَلْيُكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللّهِ مَا لَمْ يُنَزِلُ بِهِ عَلَيْكُمْ شُلْطَئنًا ﴾ ٨١ الأنعام

هذا المنهج الإنذاري الذي لمسه الغزالي لمسا خفيفا والذي ينبع أساسا من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه هو وأصحابه، والذي ينطبق تمام

<sup>(</sup>١) التقرير والتحبير لابن أمير ج٢ ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) المحيط بالتكليف ص ٢٦

<sup>(</sup>٣) إيثار الحق على الخلق ص ١٨

الانطباق مع الأصول الثلاثة التى ذكرناها فى بداية الكتاب .. نجده معروضا هنا بعد خسة قرون تقريبا من بدء الرسالة كجوهرة نبوية ضمن قش الفلسفة البشرية النظرية العقيم، لأسباب ليس بعيدا عنها ضغط الانخراط فى المذهب الأشعرى وتطوراته الفلسفية غير العملية فى بعض أدواره المتأخرة .

### التفكير في ذات الله

ذكر اللالكائى فى شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: فى سياق ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى النهى عن التفكير فى ذات الله عز وجل – بسنده عن عروة بن الزبير رضى الله عنه أن أبا هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته . أخرجه مسلم عن زهير والبخارى من حديث الزهرى

وفى صحيح مسلم: فى باب بيان الوسوسة فى الإيهان وما يقوله من وجدها بسنده عن أبى هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبى فسألوه إنا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه ؟ قالوا: نعم قال: ذاك صريح الإيهان .

وفى رواية أخرى له بسنده عن علقمة عن عبد الله قال سئل النبى عن الوسوسة قال تلك محض الإيهان .

هذه الأحاديث تفيد أن بعض الصحابة رضى الله عنهم كانوا يشعرون بأسئلة تتردد في صدورهم وراء ما يمكن للعقل البشرى أن يقتحمه من مجالات .

وكانوا يشعرون فى نفس الوقت أن هذه الأسئلة تعرض إيهانهم لشيء من الخطر، أو يشعرون من ناحية أخرى بأن هذه الأسئلة فيها من الجرأة مالا يتفق مع الحد الذي يجب أن يقف عنده الإنسان.

كانت هذه الأسئلة يتعرض بعضها لمسائل تدور حول الذات الإلهية، ولذلك

فإنهم كانوا فى بعض الأحيان يقمعونها أو يستعظمون البوح بها (إنا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن ينطق به)ومن هنا كان رد الرسول صلى الله عليه وسلم (ذاك صريح الإيهان )،والشيء الذى يصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه صريح الإيهان هو ما يجدونه فى أنفسهم من الحرص على قوة عقيدتهم وسلامتها، وما يشعرون به من التخوف واستعظام النطق بها يجدون، لا الوساوس فى ذاتها .

ويؤكد لنا ذلك ما رواه الإمام احمد بسنده عن أنس بن مالك أنه قال: "كنا نهينا أن نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء رجل من البادية يسأله ونحن نسمع "

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما عليه حال بعضهم فلم يكن لينتظر بهم حتى يتكلموا، أو لينتظر بهم حتى يرهقهم التساؤل المكبوت، وإنها كان في بعض الأحيان يبدأ بعرض المشكلة ويجيب عنها، كها جاء في الحديث الذي صدرنا به المبحث. وفي رواية أخرى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: (يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السهاء؟ من خلق الأرض؟ فيقول: من خلق الله: ؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله)

فهذا سؤال عن ذات الله سبحانه وتعالى يدسه الشيطان فى قلب المؤمن، ولقد أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يدب فى صدور بعضهم، وهو سؤال يتعرض له كثيرون فى بعض أدوار حياتهم؛ فهاذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاءهم: لم يتهمهم فى إيهانهم، وإنها دلهم على مصدر السؤال ليتخذوا منه موقف الإيهان الصحيح.

### مصدره الشيطان

ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في رده وأوجز

ذلك أن هذا السؤال لا يصدر عن العقل كما لا يصدر عن الإيمان.

فهو من الناحية العقلية خطأ في أساسه: أن تسأل قائلًا: من خلق الله يشبه تماما

أن تسأل قائلا: من الذي طبخ الطائرة، ويشبه تماما أن تسأل قائلا: من الذي زرع التليفون .

الطائرة لا تطبخ، التليفون لا يزرع، كذلك فإن الله جل جلاله: لم يُخلق، ولا يُخلق، ولا يُخلق، ذلك لأنه موجود بغير أول، ومن كان كذلك فإنه لا أحد يوجده ولا أحد يخلقه.

فالسؤال إذن خطأ في أساسه لأنه يدس إلى العقل فرضية خاطئة: أن الله مخلوق

المخلوق وحده هو الذي يسأل عنه من الذي خلقه ؟، ونحن لم نبحث فيمن خلق العالم إلا بعد أن أثبتنا أنه حادث مخلوق، والله ليس مخلوقا، هو موجود غير مخلوق، والعقل من شأنه أن يقسم الأشياء إلى مخلوقة وغير مخلوقة، فيضع العالم في قسم المخلوق ثم يبحث عمن خلقه، أما عن الله تعالى فهو في قسم الموجود غير المخلوق، فمن ثم لا يصح السؤال عمن خلقه.

السؤال إذن خطأ في أساسه .. ليس صادرا عن العقل .

وليس صادرا عن طبيعة الإيهان نفسها التي دخل الصحابة إليها من دائرة التصديق والتسليم.

وإذن فهو صادر عن قوة شريرة ضالة مضلة، يجب أن يحتمى منها المسلم بالإيهان والعقل العملي . (فليقل آمنت)

هو سؤال صادر عن الشيطان (فليستعذ بالله من الشيطان).

إنه صادر من منطقة ما وراء محدودية العقل البشرى: وفيها التفكير في ذات الله

ومن هنا جاء في كتاب العظمة لأبى الشيخ (١)بسنده عن مجاهد عن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فتهلكوا

<sup>(</sup>۱) كتاب العظمة لعبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني ت ٣٦٩، تحقيق رضاء الله بن محمد الإربال علم ٢١٤ انشر دار العاصمة باتلرياض ج ٥ ص ٢١٤

وروى أنه صلى الله عليه وسلم طلع يوما على جماعة من أصحابه وهم يتكلمون فسكتوا فقال ما كنتم تقولون قالوا يا نبى الله: نظرنا إلى الشمس فتفكرنا من أين تجيء وأين تذهب ؟ وتفكرنا في خلق الله عز وجل فقال:كذلك فافعلوا، (تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله) يقول الإمام الإسفراييني في شرح هذا الحديث: (ابتدئوا بالفكرة في خلق الله حتى إذا عرفتم الخلق بالعجز عرفتم أن له خالقا قادرا موصوفا بأوصاف الكهال، ومن ابتدأ بالنظر في الخالق أداه إلى ما لا يصح من تشبيه وتعطيل)(۱).

ويستشهد الإمام الباقلاني على نفس المعنى بقوله تعالى: ﴿ وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ آل عمران ١٩١، ولم يقل فى الخالق، وبإجابات موسى عليه السلام عندما سأله فرعون عن الله إذ كان كلما سأله عن الذات أجابه بالنظر فى المخلوقات. سورة الشعراء من ٣٣-٢٨) (٢) وفى نفس المعنى يقول المقدسى: (سأل فرعون موسى " وما رب العالمين " فلم يرد موسى بالماهية ولكن بالصفات: ﴿ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا أَ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴾ ٢٤ الشعراء . يقول المقدسى: (هذا طريق السلامة) (٣).

وفى شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائى (<sup>1)</sup>: روى بسنده عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تفكروا فى آلاء الله ولا تفكروا فى الله عز وجل).

<sup>(</sup>١) التبصير في الدين للإسفراييني ص ٩٩

<sup>(</sup>٢) الإنصاف فيها يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلاني، ط الخانجي بالقاهرة الطبعة الثانية ص ٢٩

 <sup>(</sup>٣) البدء والتاريخ لأبى زيد أحمد بن سهل البلخى وهو المطهر بن طاهر المقدسى، من رجال القرن
 الرابع، نشرة مكتبة المثنى ببغداد ومؤسسة الخانجى بالقاهرة ج ١ ص ٨٦

<sup>(</sup>٤) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجهاعة من الكتاب والسنة لأبى القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي ت ٤١٨، تحقيق د: أحمد سعد حمدان ط ١٤٠٤ نشر دار طيبة بالرياض ج ٣ ص

تفكروا في خلق الله، تفكروا في الشمس، تفكروا في الفلك، تفكروا في الفلك، تفكروا في الفيزياء والكيمياء والفسيولوجيا، والبيولوجيا، والألكترونيات، في العمليات، و التشريعات، في الاقتصاد والتربية والتعليم ونظم الحكم وإعداد العدة للجهاد: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِن قُوْةٍ وَمِن رِبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِمِ عَدُوّ ٱللهِ وَعَدُوّكُمْ وَءَاخُرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ 10 الأنفال هذا هو المنهج الإسلامي، ولو اتبعه المسلمون بدقة لكان لهم اليوم شأن آخر، ولكنهم بالغوا في النظر وراء محدودية العقل، ووراء المنهج العملي فوقعوا في كثير من التفرق والمراء

# إن التفكير في ذات الله يقع خارج محدودية العقل

و فى هذا المعنى يستشهد الإمام ابن المرتضى المعروف بابن الوزير بقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحُيطُونَ بِهِ عَلَمًا ﴾ ١١٠ طه: إذ يقول (والذى وضح لى وضوحا لا ريب فيه أن الكلام فى ذات الله على جهة التصور والتفصيل أو على جهة الإحاطة كلاهما باطل)(١)

<sup>(</sup>١) أنظر إيثار الحق على الخلق لابن المرتضى ص ٩٣

# (لباب (لثالث

# (المتشابهات

إنه إذا كان التفكير في ذات الله يقع في منطقة ماوراء محدودية العقل – كما أوضحنا سابقاً – فإنه نما يقع داخل تلك المنطقة أيضا مسألة المتشابهات التي اقتحمها – أو حذر منها – بعض المتكلمين على تفاوت بينهم. و في هذا المعني يستشهد الإمام ابن المرتضى المعروف بابن الوزير بقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِـ عِلْمًا ﴾ ١١٠ طه: إذ يقول: (والذي وضح لي وضوحا لا ريب فيه أن الكلام في ذات الله على جهة التصور والتفصيل أو على جهة الإحاطة كلاهما باطل، بل من المتشابه الممنوع الذي (١) لا يعلمه إلا الله تعالى لقوله تعالى: ﴿ وَلَا رَبُّ وَيُحِيطُ بِهِمَ علماك

وانطلاقا من مبدأ محدودية العقل ظهرت ملامح المنهج القائم على: التسليم والتفويض والتنزيه في المتشاجات:

#### المحكم والمتشابه

إذا دل اللفظ على معناه بحيث لا يحتمل غيره يسمى النص أما إذا احتمل معنى آخر فإن كان راجحا سمى الظاهر

والنص والظاهر يسمى المحكم

وإن احتمل معنى مرجوحا أو متساويا سمى المتشابه

(١) أنظر إيثار الحق على الخلق ص ٩٣

وإن تساويا سمى المجمل

والمشترك إن أريد به كل معانيه فهو من قبيل الظاهر، وإن أريد بعضها على سبيل التعيين فهو من قبيل المجمل

ويدل على التقسيم السابق إيقاع المحكم مقابلا للمتشابه في القرآن الكريم، في قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أُنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبِ مِنْهُ ءَايَتٌ مُحْكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَبِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَتً ﴾ ٧ آل عمران.

فوجب تمييز المحكم بها يقابله ولا يتنافى ما جاء فى هذه الآية مع ما جاء فى آية أخرى من كون القرآن الكريم محكها كله وذلك فى قوله تعالى: ﴿ كِتَنَبُّ أُحْكِمَتْ ءَايَعْتُهُ ﴿ ﴾ ١ هود، وما جاء فى آية ثالثة من كونه متشابها كله فى قوله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْخَدِيثِ كِتَنَبًا مُتَشَبِهًا ﴾ ٢٣ الزمر.

وذلك لأن المراد بكونه محكما كله أنه منظم رصين متقن متين لا يتطرق إليه خلل، والمراد بكونه متشابها كله أنه يشبه بعضه بعضا فى حسنه وإعجازه،والمراد بكون بعضه محكما وبعضه متشابها أن منه ما اتضحت دلالته على المراد منه نصا أو ظهورا، ومنه ما خفيت دلالته فلا يدرك معناه لا عقلا ولا نقلا وهو ما استأثر الله بعلمه أو احتمل أوجها من التأويل دون قطع بأحدها.

وعليه فالمحكم هو الذى استقل بنفسه فلا يحتاج إلى بيان، والمتشابه الذى يحتاج إلى بيان حيث يقع الاختلاف فى تأويله ويدخل فيه الأسهاء المشتركة والألفاظ الموهمة للتشبيه (١)

وعلينا أن نسترشد في موقفنا من المتشابه بقوله صلى الله عليه وسلم فيها رواه البخارى بسنده عن النعيان بن بشير رضى الله تعالى عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصى حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه)

<sup>(</sup>١) أنظر " شرح جوهرة التوحيد في عقيدة أهل السنة والجهاعة " تأليف عبد الكريم تتان وآخرين نشر دار البشائر بدمشق الطبعة الثانية ١٩٩٩ ج ١ ص ٤٤٢ – ٤٤٣

وأن نسترشد بخصوص المتشابهات من الإلهيات بها جاء عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهها فيها رواه اللالكائى فى كتابه (اعتقاد أهل السنة) بسنده عن أبو صخر حميد بن زياد عن نافع قال بينها نحن عند عبد الله بن عمر جاءه إنسان فقال إن فلانا يقرأ عليك السلام لرجل من أهل الشام فقال ابن عمر إنه قد بلغنى أنه قد أحدث حدثا فإن كان كذلك فلا تقرأن عليه منى السلام"

وروى بسنده عن سليمان بن يسار أن رجلا من بنى غنيم يقال له "صبيغ بن عسل " قدم المدينة وكانت عنده كتب فجعل يسأله عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخيل، فلما دخل عليه جلس قال من أنت قال أنا عبد الله صبيغ، قال عمر وأنا عبد الله عمر، وأوماً عليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه وجعل الدم يسيل عن وجهه، فقال حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب الذى أجد في رأسى.

فإذا رجعنا إلى القرآن الكريم وجدنا من الملاحظات الهامة بالنسبة للآية التى تحدثت عن المحكم والمتشابه في قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِينَ أَن أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبِ مِنّهُ وَايَسَّ عُكَمَتُ هُنَ أَمْ ٱلْكِتَبِ وَأَخُر مُتَشَنِهَاتٌ فَأَمّا ٱلّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشْبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ تِغَآءَ بواً تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَةً إِلّا ٱللّهُ وَٱلرّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنًا بِهِ عَلَلٌ مِن عِندِ رَبِنَا وَمَا يَذّكُر إِلّا أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ > ٧ آل عمران .... وجدنا أنها فتحت المجال للوصل أو الوقف عند قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ يلَهُ رِتَالُو إِلّا أَولُوا ٱللّائِينِ يميلون للخوض في وجدنا أنها فتحت المجال للوصل أو الوقف عند قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ يلَهُ رِتَالُولِلا اللّهُ وَالدّين يميلون إلى عدم الخوض يستندون المتشابهات يستندون إلى قراءة الوصل، والذين يميلون إلى عدم الخوض يستندون إلى قراءة الوصل، والذين يميلون إلى عدم الخوض يستندون ولم قراءة الوصل، والذين تكون الآية التي تعرضت لمشكلة المحكم والمتشابه قد جاءت في أسلوب يشتبه على الفهم

وفى رأيى - والله أعلم - أننا حيث وجدنا الأمر مشتبها فى هذه الآية نفسها كان لابد أن نقول: إن الله أعلم بمراده، ومن هنا ننطلق من خصوص الآية إلى عموم

آيات الكتاب كلها: كلما اشتبه الأمر علينا قلنا الله أعلم بمراده وأنه ما يعلم تأويله إلا الله، أي آخذين بقراءة الوقف بالضرورة.

ونحن بحكم أن طريقة عمر رضى الله عنه فى معالجة الموضوع لم تعد هى المجدية حاليا من جهة، وبحكم التراث الواسع الذى ورثناه حول المتشابهات من جهة ثانية: نجد أنه لا مفر من دراسة ما جاء فيها، ملتزمين بالضوابط الثلاثة التى قدمناها، لنصل فى النهاية إلى الموقف الصحيح منها، طبقا لما جاء من هدى القرآن وهدى الرسول صلى الله عليه وسلم وهدى السلف الصالح رضى الله عنهم.

### ما يوهم التشبيه بين المعنى الظاهر والمؤول، والتشبيه والتنزيه والتسليم والتفويض:

المراد بها يوهم التشبيه كل ما جاء فى كتاب أو سنة وأوقع الأخذ به بحسب ظاهره فى وهم مشابهة الله تعالى للحوادث، مع أن المقطوع به نقلا وعقلا أنه تعالى مخالف للحوادث كها هو صريح قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مُثَى ۗ ١٨ الشورى.

وفى المتشابهات بوجه عام يقول العلامة الغنيمى شارحا ما ذهب إليه الإمام الطحاوى: (وأما ما ورد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من وصفه تعالى بها يوهم ظاهره ذلك كاليد والإصبع والقدم وكذا النفس والوجه، كقوله تعالى: ﴿ مَا مَنعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾، ﴿ فَثَمَّ وَجَهُ ٱللّهِ ﴾ البقرة ١١٥، وقوله صلى الله عليه وسلم "لا أحصى ثناء عليك، أنت كها أثنيت على نفسك" رواه مسلم وغيره، وقوله "عن قلوب بنى آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء" رواه مسلم وغيره، وقوله "لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد؟ حتى يضع فيها الرب قدمه فينزوى بعضها إلى بعض، وتقول: قط، قط" إلى قائله، وتنزيه البارى عن الجارحة ومشابهة الصفات المحدثة) (۱۰).

ولا تعارض بين القول بإجرائه على ظاهره وتفويض علمه إلى قائله، إذ المراد

<sup>(</sup>۱) (شرح العقيدة الطحاوية المسهاة بيان السنة والجماعة للإمام أبي جعفر الطحاوى ت ٣٢١ هـ) للعلامة عبد الغني الغنيمي ت ١٢٩٨، طبعة دار الفكر دمشق ط ١٩٨٢ م ص ٧٣-٧٤

إجراؤه على ظاهره من حيث معنى الكلمة في حد ذاتها وتفويض علمه إلى قائله من حيث نسبتها إلى الله تعالى، إذ من المسلم به تغاير المعانى عند تغاير الصلات. فالأسد معناه معروف ولكن المراد منه يتغاير إذا وصلت الكلمة بالغابة في قولك " رأيت أسدا في الخابة " عنها إذا وصلتها بالحام إذا قلت " رأيت أسدا في الحام"

وهذا هو منهج التسليم والتفويض والتنزيه.

### وليس في هذا المنهج شيء من التعطيل: لأمرين:

الأول أن إعمال هذه النصوص - حيث لا يترتب عليها عمل بالجوارح - ينحصر في التسليم بها، والتسليم بها يكون في علم الله بالمراد منها، وإنها التعطيل الصريح يقع فيها لو ضربنا صفحا عن التنزيه الوارد في النص المحكم في قوله تعالى "ليس كمثله شيء ".

الثانى: أنه ليس فيه بالضرورة صرف للكلمة عن ظاهرها لأن المراد بالتفويض عدم الخوض في البحث أصلا، سواء في صرف الكلمة عن ظاهرها، أو عدم صرفها عن ذلك.

وقد جاء في معنى ذلك في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجهاعة لللالكائى: ما رواه بسنده عن عباس بن محمد الدورى قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام وذكر عنده هذه الأحاديث: ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده، والكرسى موضع القدمين، وأن جهنم لتمتلئ فيضع ربك قدمه فيها، وأشباه هذه الأحاديث: فقال أبو عبيد هذه الأحاديث عندنا حق يرويها الثقات بعضهم عن بعض، إلا أنا إذا سئلنا عن تفسيرها قلنا: ما أدركنا أحدا يفسر منها شيئا، ونحن لا نفسر منها شيئا، ونحن لا نفسر منها شيئا، نصدق بها ونسكت . وهنا يظهر مبدأ التفويض

ثم ذكر أنه سئل ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن قوله: ﴿ ٱلرَّحْمَـٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ فقال: الاستواء معقول والكيف مجهول والإيهان به - قال ابن الجراح: "واجب" - والله عز وجل لا يحد. وهنا يظهر مبدأ التنزيه.

قال المصنف: ذكره عبد الرحمن: قال وجدت فى كتاب أبى نعيم بن حماد قال " حق على كل مؤمن أن يؤمن بجميع ما وصف الله به نفسه، ويترك التفكر فى الرب تبارك وتعالى، ويتبع حديث النبى صلى الله عليه وسلم أنه " قال تفكروا فى الخلق ولا تتفكروا فى الخالق "

قال المصنف: قال نعيم " ليس كمثله شيء ولا يشبهه شيء من الأشياء "

ثم روى بسنده عن الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعى وسفيان الثورى ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث التى فيها ذكر الرؤية فقالوا "أمروها كها جاءت بلاكيف "، وهنا يظهر مبدآ التسليم والتنزيه.

وروى بسنده عن عبد الرحمن بن مهدى أنه قال لغلام له: بلغنى أنك تتكلم في الرب تبارك وتعالى وتصفه وتشبهه؟ فقال الغلام: نعم، فأخذ يتكلم في الصفة.

فقال رويدك يا بنى حتى نتكلم أول شيء فى المخلوق فإذا عجزنا عن المخلوقات فنحن عن الخالق أعجز وأعجز، وهنا تأتى حجة التفويض.

وقد صدق فيها قال: فنحن أعجز ما نكون عن التفكير في ذوات المخلوقات، وفي العلاقة بين ذواتها وصفاتها فكيف نقتحم من مقام الخالق ما هو أكثر تعجيزا .

و الإمام أبو حنيفة يرد على هواجس التشبيه فيقول: (وصفاته كلها بخلاف صفات المخلوقين يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا(١).

وهو يثبت اليد، والوجه، والنفس، والغضب والرضا، والقضاء والقدر صفات لله (٢).

ولكنه يقرر أيضا أن صفات اليد والوجه ...الخ هي (بلا كيف)، سابقاً بذلك ما عبر به مالك من بعد.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص ١٣)

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ١٤، ١٧)، والفقه الأبسط (ص ٥٦)

وهو يقرر (أن الله تعالى استوى على العرش من غير أن يكون له حاجة واستقرار عليه (١).

وأبو حنيفة متوقف غير مؤول، وذلك إذ يقول: (... ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال الصفة ... ولكن يده صفته بلا كيف (٢)).

إن الصفات عند أبى حنيفة ذاتية، وفعلية، والفعلية: يبدو أن لا عدد لها، وهي كلها قديمة. والأسماء قديمة كذلك(٣)

وبيان الطحاوى يؤكد ما سلفت الإشارة إليه من أزلية الأسهاء والصفات الفعلية فضلاً عن الصفات الذاتية، يقول (ما زال بصفاته قديهاً قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئاً ... ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق (٤) ...).

يقول العلامة الغنيمى فى شرحه للعقيدة الطحاوية (ومما يجب علينا: أننا لا نخوض فى ذات الله . روى عن أبى حنيفة أنه قال: لا ينبغى لأحد أن ينطق فى ذات الله بشيء، بل يصفه بها وصف به نفسه)(١٠٥) وفى هذا يظهر مبدأ التفويض

ويفرق الإمام الماتريدي بين التأويل والتفسير، فالتفسير " هو القطع على أن المراد من اللفظ كذا، والشهادة على الله سبحانه أنه عنى باللفظ كذا "

والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة .

ويرى الإمام الماتريدى أن المحكم فى القرآن الكريم يتناول أصول الدين، إذ لا متشابه فيها إليه أحكام من نهى وأمر وحلال وحرام وهذا ما يحتاجه الناس، فعلى الناس أن ينظروا فيه ويطلبوا معرفته.

ويرى أن فائدة النظر فى المحكم ومعرفته توقفنا على معرفة المتشابه الذى يجب التسليم به لعدم الحاجة إلى العلم به ولأنه لا يعلم تأويله إلا الله، وإن علم به أحد

<sup>(</sup>١) الجوهرة المنيفة في شرح الوصية (ص ١٠).

<sup>(</sup>٢) الفقه الأكبر بشرح المعنيساوي (ص١٤).

<sup>(</sup>٣) الفقه الأكبر بشرح المغنيساوى (ص٥-٧). ويظل التساؤل عن قدم اللغة.

<sup>(</sup>٤) بيان السنة للطحاوي (ص٥).

<sup>(</sup>٥) شرح الغنيمي للعقيدة الطحاوية ص ٩٥

فبالله علم، لا لأن فى العقول بلوغ ذلك. والخلاصة أن الإمام الماتريدى يبين ما يجب تأويله ومالا يجب فيقرر أنه إذا كان الأمر خاصا بالعمل وجب طلب دليله للعمل به، وإذا كان خاصا بالاعتقاد وجب الوقف فيه والتسليم به مع عدم تحقيق المثلية أو الكيفية. (۱)

ونضيف نحن إلى ذلك أن أقصى ما يطلب من عمل بالنسبة للمتشابه هو التسليم والتفويض، وهنا يظهر منهج الضرورة العملية .

ويذهب الإمام الماتريدي إلى أن ما جاء من نسبة اليد لله، لا يفهم منه الجارحة، وما جاء عن الاستواء على العرش لا يفهم منه ما يفهم من استواء الخلق لأنه بريء عن مشابهة الخلق، وما جاء عن المجيء لا يفهم منه ما يفهم من مجيء الأجسام لأنه تعالى لا يوصف بالجسمية، والمراد منه يجب أن يتوقف فيه.

وينفى عن الله تعالى الحالات الانفعالية، فلا يصح أن يفهم انفعال من إضافة المكر والخداع والاستهزاء، ويقرر أن الله لا يوصف بالاتصال بالأشياء ولا الانفعال بها، ولا بالحلول فيها، ولا بالخروج منها من جهة المسافة ... لأن الله تعالى كان ولم يكن شيء غيره

ويصنف الماتريدي إضافة الأشياء إلى الله على نوعين:

فإما إضافة كلية فتخرج مخرج الوصف لله تعالى بالعلوم والرفعة والتعظيم مثل قوله تعالى: ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾.

وإما إضافة الخاص من الأشياء فتخرج مخرج الاختصاص والتعظيم لذلك الخاص على جنسه مثل قوله تعالى: ﴿ نَاقَةَ ٱللَّهِ ﴾ . ومن هنا تكون إضافة المكان إلى الله لا تعنى الوصف له بالمكان .(٢)

<sup>(</sup>١) المغربي ص ٧٨ نقلا من تأويلات أهل السنة ج١ ص ٣٦٤

<sup>(</sup>۲) المغربي ص ۲۱۶ – ۲۲۸ نقلا عن التوحيد ص ۲۸ – ۲۹، ۸۰، ۱۱۹، وتأويلات أهل السنة ج۱ ص ۲۱، ۲۰۵، ۲۰۵، ۲۰۲، ج ۳ ص ۲۶۳، ۳۲۹

ويستدل الإمام الماتريدى على أنه لا يجوز القول بمكان فى حق الله تعالى لأنه تعالى كان ولا مكان، وهو الذى أنشأ الأشياء وأمسك كليتها لا بمكان يتعالى عن الحاجة إلى مكان، ويتعالى عن الوصف بها عليه العالم بجزئياته فى المكان، فلو كان الله فى مكان لكان مثل الجزئيات من العالم، ولمّا كان العالم بكليته فى لا مكان فمن أقامه على ذلك أحق وأولى.

# وهذه نظرة للماتريدي متميزة فيها أعلم.

ويذهب الإمام أبو الليث السمرقندى – من الماتريدية - فى اليد إلى أنها (صفة وصف بها تعالى نفسه، ونؤمن بها، وبجميع أوصافه، وبتأويل اليد وغيرها من الوجه والعين والقدم، وهو القدرة والقوة) (١)

وقد أثبت الأشعرى: اليدين والوجه، قائلا: ورد بذلك السمع فيجب الإقرار به كها ورد، وهو يثبت يدين ليستا جارحتين، ولا قدرتين، ولا نعمتين، وليستا كالأيدى وفي هذا يظهر منهج التسليم والتفويض والتنزيه.

ولا يختلف هذا عن التنزيه الذى ذهب إليه الإمام الأشعرى واضحا فى كتابه اللمع إذ يستدل على مخالفة الله تعالى للحوادث بقوله: (لأنه لو أشبهها لكان حكمه فى الحدث حكمها، ولو أشبهها لم يخل أن يشبهها من جميع الجهات أو من بعضها، فإن أشبهها من جميع الجهات، وإن آشبهها من بعضها كان محدثا مثلها من جميع الجهات، وإن آشبهها من بعضها كان محدثا من حيث أشبهها، ويستحيل أن يكون المحدّث لم يزل قديها) (")

وذكر البياضي روايتين عنه في مسألة اليد: إحداهما: أنها صفة قائمة بذاته تعالى سوى القدرة، وفي رواية عنه فسر اليد بالنعمة (١)، وهنا يختلف الاتجاه عند الإمام الأشعرى من التفويض في كتابه الإبانة إلى شيء من التأويل في كتابه اللمع

<sup>(</sup>١) شرح الفقه الأكبر ص ١٧ - ١٨

<sup>(</sup>٢) الإبانة ص٥١

<sup>(</sup>٣) اللمع ص ٢٠

<sup>(</sup>٤) إشارات المرام ص ١٨٨

ويرد الإمام الباقلاني على من يطلقون على الله تعالى وصف الجسمية متسترين بالبلكفة فينكر عليهم أولا أن يكون الله جسما، بناء على أن الجسم هو المجتمع المؤلف، ولو كان كذلك لكان ذا حيز وشغل (وما هذه سبيله فلا بد أن يكون حاملا للأعراض (۱)، وأن يكون من جنس الجواهر والأجسام) والله تعالى يتنزه كما يستحيل أن يكون من جنس مخلوقاته.

ولو كان مجتمعا من أجزاء لكانت صفاته إما لجزء منها فحسب، فيكون هذا الجزء هو الإله، أو لكل جزء فتتعدد الآلهة بتعدد الأجزاء.

ثم ينكر عليهم أن يقال إنه جسم لا كالأجسام ؛ قياسا على أنه شيء لا كالأشياء، ذلك لأن الجسمية وضعت للمؤلف فحسب، أما الشيئية فليست لجنس دون جنس، ولا لإفادة التأليف.

وهو ينكر عليهم إطلاق لفظ جسم على الله تعالى على معنى مخالف للغة ومفيد لمعنى آخر هو معنى القيام بالنفس، أو لمعنى "شيء " مما يصح إطلاقه على الله تعالى، وذلك لأنه لما كان ذلك لا يتفق مع اللغة ولا مع العقل كنا بحاجة إلى إذن الشرع بإطلاقه ولم يرد فامتنع (٢)

وفى قضية التأويل نجد الإمام الجوينى – وإن ذهب فى كتابه "لمع الأدلة " إلى تأويل الاستواء بالقهر والغلبة والعلو – يذهب فى كتابه " العقيدة النظامية " وهو من آخر مؤلفاته إلى أن الأولى اتباع ما ذهبت إليه (أثمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل، وإجراء الظواهر على مواردها، وتفويض معانيها إلى الرب سبحانه).

ويقول: (إذا تصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك قاطعا بأنه الوجه المتبع بحق. فعلى ذى الدين أن يعتقد تنزيه الرب عن صفات المحدثين، ولا يخوض في تأويل المشكلات، ويكل معناها إلى الرب تعالى).

وهو يحبذ الوقف عند قوله تعالى ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾.

<sup>(</sup>١) على الأقل عرض الاجتماع والافتراق

<sup>(</sup>٢) التمهيد

ويذكر قول مالك رضى الله عنه (الاستواء معلوم والكيفية مجهولة) ويدعو إلى اتخاذ هذا المنهج فيها يتعلق باليد والوجه والعين والاستواء والمجيء وغيرها(١)

ويضبط الجوينى الصفات التى لا يصح وصف الله بها بأنها هى الجائزات التى تحتاج لمخصص يخصصها بوجه دون وجه ثم يقول: (من انتهض إلى طلب مدبره: فإن اطمأن إلى موجود انتهى إليه فكره فهو مشبه، وإن اطمأن إلى النفى المحض فهو معطل، وإن قطع بموجود واعترف بالعجز عن درك حقيقته فهو موحد) (٢)

أما الإمام فخر الدين الرازى: فى كتابه أساس التقديس فيحزم أمره إلى جهة التأويل حيث يقيم الدلائل العقلية على أنه تعالى ليس بمتحيز ألبتة، وفى هذا يذكر براهين منها: أنه لو كان متحيزا لكان محتاجا إلى حيزه، فكان محتاجا إلى غيره، وقد ثبت بطلانه .

و فى تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات يضع مقدمة فى بيان ضرورة التأويل عند (جميع فرق الإسلام) ثم يقدم فصولا فى تأويل ما أشبه علينا إثبات الجسمية لله، مثل ما جاء فى: الصورة - الشخص - النفس - الصمد - اللقاء - النور - الحجاب - القرب - المجيء - النزول - الخروج - البروز - التجلى - الظهور - التبعيض - الوجه - العين - اليد - الكف - الأصبع - الأنامل - الجنب - الساق - الرجل -القدم - الضحك - الفرح - الحياء - الجهة .

ومن الواضح من كتب الرازى بعامة وكتابه أساس التقديس بخاصة أنه يتبنى منهج التأويل فى كل ما يتوهم أنه يخل بمبدأ التنزيه المطلق لله تعالى . وهو يبنى موقفه هذا على أصول عقلية ولغوية و نقلية:

<sup>(</sup>١) العقيدة النظامية بتحقيق الكوثرى وحول هذا يقول الكوثرى: (إن المراد بالسلب في قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ ٓ إِلّا ٱلله ﴾ سلب العموم، لا عموم السلب، أى أن المنفى أن يعرف تأويل كل شيء، لا تأويل شيء ما)، ولعل هذا هو ما يعيد الاتساق إلى كلام الجويني في تأويله للاستواء في كتابه لمع الأدلة ثم تقعيده لأولوية الوقوف عن التأويل هنا.

<sup>(</sup>٢) العقيدة النظامية ص ١٣ – ١٤

فهو من الناحية العقلية يقرر استحالة معرفة كنه الذات والصفات الإلهية ويقول (قد ثبت أن معرفة كنه الذات أعلى وأجل وأغمض من معرفة كنه الصفات، فلما عزلنا الوهم والخيال في معرفة الصفات والأفعال فلأن نعزلهما في معرفة الذات أولى وأحرى) (١)

ومن الناحية اللغوية والنقلية يقول فى تأويل اليد: (إن لفظ اليد حقيقةٌ فى هذه الجارحة المخصوصة إلا أنه يستعمل على سبيل المجاز فى أمور غيرها: الأول أنه يستعمل لفظ اليد فى القدرة ...، والثانى أن اليد قد يراد بها النعمة، وإنها حسن هذا المجاز لأن آلة إعطاء النعمة اليد، فإطلاق اسم اليد على النعمة إطلاق لاسم السبب على المسبب ...) ثم يقول: (إذا عرفت هذه المقدمة فنقول:

أما قوله تعالى: ﴿ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ فالمعنى أن قدرة الله غالبة .

وقوله تعالى: ﴿ بَلِّ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ فالمراد النعمة .

كما يقول فى التعبير باليد عن القدرة: (إن القدرة عبارة عن الصفة التى يكون الموصوف بها متمكنا من الإيجاد والتكوين ... فلما كان المسمى باليد هو كذلك كان ذلك المعنى نفس القدرة )

ويرد على الاعتراض بأنه لو كان المراد باليد القدرة لما كان فى قوله تعالى عن آدم: "خلقته بيدى" وجه للتكريم المقصود، إذ يستوى الخلق جميعا فى ذلك . . يرد بأن فى التعبير عن خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى – أى بقدرته – بيانا لمزيد العناية به، كها يقول القائل " هذا الشيء أعمله بيدى " (فالتخليق باليدين عبارة عن التخليق المخصوص بمزيد الكرامات والتشريف، وهذا ما كان حاصلا فى غير آدم )(٢)

ويذهب إلى تأويل الاستواء على العرش بالاستيلاء بمعنى القدرة التامة الخالية

<sup>(</sup>١) أساس التقديس ص ١٦

<sup>(</sup>٢) أساس التقديس ص ١٥٦ – ١٥٧، وكان أولى به من حيث هذه الناحية أن يفوض في المعنى المراد ويكف عن التأويل تماما

من المنازع والمعارض، ويبين سبب اختصاص العرش دون غيره من ملك الله بهذا المعنى .. بأن العرش أعظم المخلوقات، فخص بذلك .(١)

# ويناقش الرازى المجسمة فيقول:

(فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: إنه تعالى وإن كان جسما إلا أنه مخالف لغيره من الأجسام، كما أن الإنسان والفرس وإن اشتركا فى الجسمية لكنهما مختلفان فى الأحوال والصفات، ولا يجوز أن يقال الفرس مثل الإنسان فكذا هنا؟

### والجواب من جهتين:

الثانى: أن بتقدير أن يكون مشاركا لسائر الأجسام فى الجسمية ومخالفا لها فى الماهية المخصوصة يجب وقوع الكثرة فى ذات الله تعالى لأن الجسمية مشترك .. وخصوصية ذاته غير مشتركة، وما به المشاركة غير ما به المهايزة، وذلك يقتضى وقوع التركيب فى ذاته المخصوصة، وكل مركب ممكن لا واجب، على ما بيناه، فثبت أن هذا السؤال ساقط، والله أعلم) (٢)

ويرى الأستاذ الدكتور حمودة غرابة أن السلف مؤولون كالأشاعرة تماما، غاية ما هناك أن المراد بالوجه مثلا على مذهب السلف غير محدد، مع القطع بأن الوجه الذي نعرفه غير مراد.

وأن المراد بالوجه عند الأشاعرة هو الذات، مع القطع بأن الوجه الذي نعرفه غير مراد.

<sup>(</sup>١) أساس التقديس ص ١٩٢

<sup>(</sup>٢) أساس التقديس ٢٨

وهذا يعنى الإجماع على التنزيه، ونفى الوجه المعروف. وهذا يعنى التأويل عندهم جميعا، ولكن ما المراد بالوجه؟ يقول السلفية: هو وصف لله أجراه على نفسه وهو أعلم بمراده.

ويقول الأشاعرة إنه لفظ عربي، وقد استحال المعنى الحقيقي، فليكن المعنى المجازى الذي يناسب عظمة الله هو المقصود. فهما متحدان في التنزيه والتأويل. (١)

ونحن نرى أن الفرق الذى ذكره الدكتور حمودة غرابة هام، ولكنه يجعل القول بأن السلف مؤولون كالأشاعرة تماما غير دقيق، ولو حذفت كلمة تماما " وقيل: مؤولون كالأشاعرة بوجه معين لكان صحيحا . وعلى كل حال فهم مختلفون من ناحية التفويض الذى يأخذ به السلف ولا يأخذ به المؤولون .

### رؤية الله تعالى في الآخرة

يبين العلامة الغنيمى شروط الرؤية مطلقا بصورة دقيقة من شأنها حل المشكلة - نقلا عن بعض العلماء - فيقول: فإن الرؤية تابعة للشيء على ما هو عليه، فمن كان في مكان وجهة لا يرى إلا في مكان وجهة كما هو كذلك، ويُرى بمقابلة واتصال شعاع وثبوت مسافة، ومن لم يكن في مكان ولا جهة وليس بجسم فرؤيته كذلك، ليست في مكان ولا جهة، ولا بمقابلة واتصال شعاع وثبوت مسافة، وإلا لم تكن رؤية له

ويشرح العلامة الغنيمى رؤية الله بخاصة فيقول: بغير إحاطة بجوانب المرئى وحدوده لتعاليه تعالى عن التناهى والاتصاف بالجوانب والحدود، ولا كيفية من مقابلة وجهة وارتسام واتصال شعاع، وثبوت مسافة بين الرائى والمرئى، لأن هذا كله فى رؤية الأجسام، والله تعالى ليس بجسم، فليست رؤيته كرؤية الأجسام.

وفي الرؤية يقول أبو حنيفة رضي الله عنه: (والله يتُرى في الآخرة، ويراه المؤمنون

<sup>(</sup>١) أنظر تحقيقه على اللمع للأشعرى ص ٨

فى الجنة بأعين رءوسهم: بلا تشبيه، ولا كيفية، ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة (١)).

وفى الدليل العقلى على صحة رؤيته تعالى: يذهب الإمام الأشعرى إلى أن كل موجود – أى موجود هو ذات – يصح أن يرى، فإن المصحح للرؤية هو الوجود، والله تعالى موجود إذن فإنه يصح أن يرى . ولا يصح أن تتعلق به الرؤية على جهة ومكان وصورة ومقابلة واتصال شعاع أو على سبيل الانطباع .

أى ويتوقف الأمر بعد ذلك لا على شرط فى المرتى ولكن على شرط أو شروط فى أدوات الرائى، كما يؤيده نظرة العلم الحديث إلى الرؤية، وأنه يجوز منها لبعض المخلوقات ما لا يجوز لمخلوقات أخرى، وأن تركيب الأداة التى يتم بها الرؤية يتوقف عليه الكثير بما يمكن أو لا يمكن رؤيته، مما نراه فى أدوات العلم ومكتشفاته الحديثة فى بجال الرؤية البشرية، بل فيها نراه فى مكتشفات العلم من التفاوت بين الأحياء المختلفة فى إمكانات الرؤية، ولعله من هذا الباب كان تمكين الرسول صلى اله عليه وسلم من رؤية ربه فى المعراج – إن صح القول بذلك – بعد أن تم تأهيله جسديا للعروج فكان لجسده وحواسه من الإمكانات والأدوات ما ليس له فى حاله قبل العروج، والله أعلم

ويقول الإمام الغزالى: (إن الله تعالى مع كونه منزها عن الصورة والمقدار مقدسا عن الجهات والأقطار .. مرئى بالعين والأبصار فى الدار الآخرة دار القرار) ثم يقول: (إن نفى الجهة عمن تقدس عن الجهات والأقطار يوهم انتفاء الرؤية، إذ جرت العادة ألا تتعلق الأبصار إلا بمرئيات مقابلة للأبصار، فدفع هذا التوهم المتأتى من سطوة العادة ببيان جواز الرؤية عقلا، ووقوعها سمعا، إن الحشوية والكرامية وإن ساعدوا على جواز الرؤية حكموا بجوازها لاعتقادهم أنه فى جهة، أما نحن أهل السنة فنقضى بجوازها مع نفى اختصاصه بالجهات) (1)

 <sup>(</sup>۲) الفقه الأكبر بشرح المغنيساوى (ص٣٦) ومثله في بيان الطحاوى (ص٧).

<sup>(</sup>١) كتاب العقائد من كتاب إحياء علوم الدين

ثم يشرح الغنيمى المراد برؤية المسلم لله تعالى نقلا عن اللقانى فى شرح الجوهرة فيقول: والمراد أنه ينكشف سبحانه وتعالى انكشافا تاما بحاسة البصر لكل فرد من المؤمنين مع اختلاف فى الجزئيات. فيها يتعلق بالملائكة والجن.

ومما يؤيد صحة الانكشاف بحاسة البصر دون وقوع فى التشبيه ما نجده فى النظرة العلمية الحديثة لكل من الإحساس والإدراك الحسى من التفرقة بين كلمة الإحساس التى تطلق على الوقائع العقلية التى لا ترجع إلى الخبرة الفردية السابقة، وبين كلمة (الإدراك الحسى) التى تطلق على الإحساس وما يصاحبه ويلصق به مما جعله التاريخ الماضى للفرد لا فكاك منه (۱)

ومن الواضح أن شروط الرؤية التي استند إليها المعتزلة في نفى إمكان رؤية الله تعالى ليست من قبيل الإحساس المطلق عن قيود الخبرة ولكنها من قبيل الإدراك الحسى الذي يرتبط عادة بالخبرات الفردية السابقة، ويتأكد ذلك من مطالعة الشروط التي أوردوها وهي:

سلامة الحواس، والمقابلة بين الرائى والمرئى، وانعدام الحجاب، وتوسط المسافة بين الرائى والمرئى فلا تكون فى غاية القرب ولا فى غاية البعد، وتوسط حجم المرئى فلا يكون فى غاية الصغر أو اللطافة [ولا فى غاية الكبر والكثافة إلخ ]هذه الشروط التى ضرب بها عرض الحائط التقدم العلمى المعاصر.

و بناء على هذه التفرقة بين الإحساس والإدراك الحسى نلمس قاعدة يمكن الاستناد إليها في مسألة رؤية الله، حيث يمكن أن يقال: إن قوله تعالى " لا تدركه الأبصار " فيه نفى للإدراك الحسى الملتصق بالتاريخ التجريبي الماضى للفرد الذي لا فكاك منه، وليس فيه نفى للإحساس (الرؤية) المتحرر من هذا التاريخ " فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ".

أضف إلى ذلك – مما يهدم شروط الرؤية المستفادة من التجارب السابقة والتي

<sup>(</sup>١) أنظر كتاب " العقل والمادة " لبرتراند رسل ص ١٩٥

كانت تسيطر على فهم المعتزلة للموضوع - ما أثبته العلم الحديث من بطلان التصورات العلمية القديمة التى كانت تقوم على أن الرؤية تكون نتيجة لأشعة تسقط من العين على المرئى، حيث ثبت العكس وهو أن الرؤية تكون نتيجة لأشعة متصلة بالمرئى تسقط على العين، وأيضا بطلان التصور القديم القائم على أننا نرى بعيوننا، في حين أن العلم الحديث يثبت اليوم أننا لا نرى بعيوننا ولكن بمراكز بعيوننا في المغر والعين وسيلة إلى هذه المراكز!!

هذا فضلا عها كان يذهب إليه بعض القدماء من أن العين ليست هي التي ترى ولكنها مجرد نافذة تطل منها النفس كشأن النوافذ الأخرى للحواس الأخرى، والنفس هي التي تسمع، إلخ: نقله الشيخ والنفس هي التي تسمع، إلخ: نقله الشيخ محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي عن القرافي في التنقيح، وذلك في شرحه للقطة العجلان للإمام الزركشي.

#### الدليل السمعي

ومن الدليل السمعي على رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة قوله تعالى: ﴿ وُجُوهُ ۗ يَوْمَ بِنْ ِ نَاضِرَةً ﴾ ٢٢ - ٢٣ القيامة

ولا يصح تأويل ناظرة بمنتظرة أولا: لأن التأويل لا يصار إليه إلا بعد استحالة المعنى الظاهر، وقد أثبتنا أن القول بالاستحالة محض وهم بحكم العادة، وثانيا لأن الانتظار سبب للغم والقلق، والآية مسوقة لبيان النعم، وثالثا: لان النظر بمعنى الانتظار يتعدى بنفسه، أما بمعنى النظر فيتعدى بإلى وهو ما جاء فى الآية، رابعا: لأن النظر بمعنى الانتظار يتعلق بالقلب والخاطر لا بالعين كما فى الآية .

ومن الدليل السمعى قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْخُسْنَىٰ وَزِيَادَةً ﴾: وفي تفسيرها جاء ما ورد عن صهيب رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم مرفوعا أنه قال (إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال:

فيكشف الحجاب، فها أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل) وفى رواية (وزاد: ثم تلا هذه الآية ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْخُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ (١). يونس ٢٦.

وقوله تعالى: ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِمْ يَوْمَبِنْ لَتَحْجُوبُونَ ﴾ يقول الإمام الشافعي " لما حجب الكفار في السخط دل على أن أولياءه يرونه في الرضا "

والحديث الشريف الصحيح فيها رواه الإمام البخارى وغيره بطرق متنوعة (إنكم ترون ربكم يوم القيامة كها ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته)

وفى رواية لمسلم أن ناسا قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال: هل تضارون فى الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا، قال فإنكم ترون كذلك. فتشبيه الرؤية برؤية البدر والشمس من حيث الوضوح التام والتجلى الكامل الذى لا شك فيه ولا ريب.

ويبين الإمام الباقلاني: أن التشبيه الوارد في الحديث هو تشبيه رؤية برؤية لا مرئى بمرئى . فالله يرى بلاكيف

أما قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ أَرِنَى أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَيْنِي وَلَئِكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِن ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَيْنِي ﴾ فقد نقل ابن فورك عن أبى الحسن الشعرى أنه قال: قال تعالى: ﴿ لَن تَرَيْنِي ﴾ ولم يقل: لست بمرئى على ما هو المقام لو امتنعت الرؤية .

كذلك فإن "لن" تفيد النفى فى المستقبل لا على التأبيد خلافا للزنخشرى وهو معتزلى، ودعواه بغير دليل (٢)

هذا وقد علق القرآن الكريم حصول الرؤية على ممكن هو استقرار الجبل، وما على على الممكن فهو ممكن، أما استغفار موسى فى قوله بعد طلب الرؤية " إنى تبت إليك " فلا يحمل على كونه من طلب الرؤية وإلا لمنع من بداية الأمر دون انتظار

<sup>(</sup>١) رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم

<sup>(</sup>٢) أنظر تتمة هذا البحث اللغوى في شرح الجوهرة للأستاذ عبد الكريم تتان وآخرين ج٢ ص ٦٦٥-

لحادثة التجلى واندكاك الجبل، ولجاءه الوحى بالمنع لا بالاستعداد للرؤية، وإنها هو الاستغفار المطلوب من المؤمن فى جميع الحالات أو هو الاستغفار من مجرد استشعار الجرأة فى التطاول إلى مستوى "الرؤية" الذى لم يصبح بعد مناسبا، أو لأنه طلب ما لم يعرف حقيقة مطلوبه، أو مما استشعر فى نفسه من ضعف الطمأنينة التى استشعر إبراهيم عليه السلام مثلها من قبل فى طلبه رؤية: كيف يجيى الله الموتى.

وقال تعالى: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ آلاً بَصَرُ وَهُو يُدْرِكُ آلاً بْصَرَ ﴾: قال الإسفرايينى "وأن تعلم أن الله القديم سبحانه يرى وتجوز رؤيته بالأبصار، لأن مالا تصح رؤيته لم يتقرر وجوده كالمعدوم، وكل ما صح وجوده جازت رؤيته كسائر الموجودات، ودلائل هذه المسألة في كتاب الله كثيرة منها قوله تعالى: ﴿ يَحِينتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وَ سَلَمٌ ﴾ 3٤ الأحزاب، فاللقاء إذا أطلق في اللغة وقع على الرؤية خصوصا، حيث لا يجوز التلاقى بالذوات والتهاس بينها .. ومنها قوله تعالى: "لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار هذا يبين أن جميع الأبصار لا تدركه ومفهومه أن بعضها يدركه "(1)

ويفرق بعضهم بين الرؤية فهى جائزة، والإدراك فهو لا يجوز، للفرق بينهما من حيث إن الرؤية لا تقتضي الإحاطة، والإدراك يقتضيه (٢)

وفى بصائر ذوى التمييز للفيروزابادى (تسمى الرؤية إدراكا إذا أحاط البصر بالمرثى بجميع حدوده)

وعن ابن عباس في تفسير الآية: لا يحيط بصر أحد بالملك .

يقول الإمام ابن كثير في تفسيره بعد أن يذكر رأى القائلين بأنه لا منافاة بين

<sup>(</sup>۱) التبصير في الدين لأبي المظفر الإسفراييني ت ٤٧١، بتعليق الشيخ محمد بن زاهد بن الحسن الكوثري ط مطبعة الأنوار عام ١٩٤٠ م ص ٩٤

<sup>(</sup>٢) في لسان العرب: الدَّرَك اللحاق، والدَّرَك اسم من الإدراك، مثل الَّلحَق، والدَّرْك اللحاق والوصول إلى الشيء، واللّدراك: لحاق الفرس الوحش، وفرس دَرَك الطريدة يدركها، والمدريكة الطريدة، والمتدارّكة غير المتواترة، والمتواتر الشيء الذي يكون هنيهة ثم يجيء الآخر، فإذا تتابعت فليست متواترة، والدَّرْك والدَّرْك أقصى قعر الشيء، وقال أبو عدنان: يقال: أدركوا الركية إدراكا، ودَرَك الركية قعرها الذي أدرك فيه الماء. اهـ

إثبات الرؤية ونفى الإدراك (فإن الإدراك أخص من الرؤية، ولا يلزم من نفى الأخص نفى الأعم:

# ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفى:

فقيل: معرفة الحقيقة، فإن هذا لا يعلمه إلا هو وإن رآه المؤمنون، كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته، فالعظيم أولى بذلك .

وقال آخرون: الإدراك أخص من الرؤية وهو الإحاطة، ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية، كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم، وفي صحيح مسلم (لا أحصى ثناء عليك)، ولا يلزم منه عدم الثناء.

وعن عكرمة قال: ألست ترى الساء؟ قال: نعم، قال: فكلها ترى؟

... وعن ابن عباس فى تفسير قوله تعالى لا تدركه الأبصار: رأى محمد ربه تبارك و تعالى ثم قال: ذلك نوره الذى هو نوره، إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء، وفى رواية: لا يقوم له شيء. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.) اهـ تفسير ابن كثير.

وإذ قد ثبت إمكان الرؤية من ناحية وصحة وقوعها بالفعل من ناحية أخرى بناء على الأدلة المذكورة فإنه لا يصح فيها تأويل ولا تشبيه .

وهذه الرؤية مجمع عليها عند أهل السنة في الجملة، وإن اختلف العلماء في بعض جزئياتها وأفرادها ومكانها

فقد قال العز بن عبد السلام: عن الملائكة أنها لا ترى ربها فى الآخرة أخذا بعموم قوله تعالى: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ ﴾ الأنعام ١٠٣ فإنه عام خص منه مؤمنو البشر بالنص – إشارة إلى الحديث (إنكم سترون ربكم إلخ) – فبقى على عمومه فيمن عداهم.

والحق أنهم يرونه سبحانه بناء على تفسير نفى الإدراك بأنه لا يعنى نفى الرؤية، وكما نص على ذلك الأشعرى والبيهقي والبلقيني وجزم الجلال السيوطى بأن الجن تحصل هم الرؤية في الموقف مع سائر الخلق قطعا، وتحصل لهم في الجنة في وقت ما من غير قطع بذلك (١).

والحق أنه يستوى في ذلك الرجل والمرأة لعموم النص .

## رؤية المؤمنين لله تعالى في الدنيا:

وفى استحالة رؤية المؤمنين لله فى الدنيا جاء فى شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائى رواية له بسنده عن الربيع عن أبى العالية فى قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَسَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ١٤٣ الأعراف، قال: وكان قبله مؤمنون، ولكن يقول: ﴿ وَأَنَا أُوّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾، أنا أول من آمن بهذا أنه لا يراك أحد قبل يوم القيامة "

وهو في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارَ وَهُوَ الْأَبْصَارَ وَهُوَ الْأَبْصَارِ فَ الدنيا (٢)

وقال الإمام النواوى فى شرح مسلم: (أما رؤية الله تعالى فى الدنيا فقد قدمنا أنها ممكنة، ولكن جمهور السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم على أنها لا تقع فى الدنيا)

## أما عن رؤية محمد صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا:

ففى تفسير ابن كثير: وأخرجه مسلم فى صحيحه بسنده عن أبى ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك قال نورا أنى أراه . وفى رواية أخرى: قال أبو ذر: قد سألت فقال: رأيت نورا اهـ

وفى شرح أصول السنة للالكائى وفى تفسير قوله تعالى: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ اللَّهِ مَالَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

<sup>(</sup>١) شرح الغنيمي للعقيدة الطحاوية ٦٩-٧٠

<sup>(</sup>۲) اعتقاد أهل السنة والجهاعة من الكتاب والسنة لهبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي ت ٤١٨ تحقيق د: أحمد سعد عمدان ط ١٤٠٢ ج ٣ ص ٥٢٠

عباس: فأين قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال: لا أم لك ذلك نوره الذي هو نوره، إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء .

وأرى فى عبارة ابن عباس هذه إشارة إلى الربط بين الأمرين: الرؤية وعدم الإدراك معا، بل إشارة إلى أن الرؤية هي السبب في عدم الإدراك، والله أعلم .

ومن الناحية المقابلة جاء فى صحيح البخارى: بسنده عن القاسم عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم، ولكن قد رأى جبريل فى صورته وخلقه سادا ما بين الأفق

وفيه بسنده عن الشعبى عن مسروق قال: قلت لعائشة رضى الله تعالى عنها: فأين قوله "ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى "؟ قالت: ذاك جبريل، كان يأتيه في صورة الرجل، وإنه أتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق ".

وفى السنن الكبرى للنسائى: بسنده عن مسروق عن عائشة قالت: ثلاث من قال واحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية:

من زعم أنه يعلم ما في غد، والله يقول: ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ﴾ لقيان .

ومن زعم أن مجمدا كتم شيئا من الوحى، والله يقول: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ﴾.

ومن زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ الأنعام، ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآي حِجَابٍ ﴾ الشورى .

فقلت: يا أم المؤمنين ألم يقل: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ النجم، ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأَفُقِ ٱلَّذِينِ ﴾ التكوير؟

فقالت: سألنا عن ذلك نبى الله صلى الله عليه وسلم، فقال: رأيت جبريل ينزل من الأفق على خلقه وهيئته أو على خلقه وصورته سادا ما بينهما. اهـ وفى تفسير هذا الاختلاف جاء فى الديباج على صحيح مسلم للسيوطى: قال: قال الإمام النووى: الراجح عند أكثر العلماء أنه رأى ربه بعينى رأسه ليلة الإسراء، لحديث ابن عباس وغيره، وإثبات هذا لا يكون إلا بالسماع من رسول الله، ولم تعتمد عائشة فى نفى الرؤية على حديث رسول الله، وإنها اعتمدت الاستنباط من الآيات، والجواب عن هذه الآية التى استشهدت بها أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها: أن الإدراك هو الإحاطة والله تعالى لا يحاط به وإذا ورد النص بنفى الإحاطة فلا يلزم منه نفى الرؤية بغير إحاطة.

## أما عن الرؤية في المنام:

فإنها إن كانت بتكييف وتشبيه فليست رؤية حقيقية، تبعا لما قررناه من أن رؤية شيء فإنها تكون تابعة لما هو به، فإذا لم تكن كذلك لم تكن رؤية له، وقد تكون حينئذ مما يخضع له المنام بوجه عام من وسائط التعبير والترميز .

يقول الإمام ابن تيمية في الفتاوى (لا يمكن لأحد أن يرى ربه في الدنيا، ومن جوز ذلك فإنها جوزه للنبى، كقول ابن عباس: رأى ربه بفؤاده مرتين، ولكن هذا التجلى يحصل بوسائط بحسب إيهان العبد ومعرفته وحبه ولهذا تتنوع أحوال الناس في ذلك، كها تتنوع رؤيتهم له تعالى في المنام) (١)

وفي شرح أصول السنة للالكائي بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في منامي في أحسن صورة .

وفى فتح البارى فى رؤية النبى فى المنام فى تفسير قوله صلى الله عليه وسلم من "رآنى فقد رآني": قال الغزالى: ليس معنى قوله "رآنى" أنه رأى جسمى وبدنى وإنها المراد أنه رأى مثالا، صار ذلك المثال آلة، يتأدى بها المعنى الذى فى نفسى إليه

وكذلك قوله: "من رآنى في المنام فسيراني في اليقظة" ليس المراد أنه يرى جسمي وبدني

<sup>(</sup>١) أنظر شرح الجوهرة للشيخ عبد الكريم تيتان وآخرين ج٢ ص ٦٨٩-٦٩٠

قال: والآلة تارة تكون حقيقية، وتارة تكون خيالية، والنفس غير المثال المتخيل، فها رآه من الشكل ليس هو روح المصطفى ولا شخصه، بل هو مثال له على التحقيق.

قال: ومثل ذلك من يرى الله سبحانه وتعالى فى المنام، فإن ذاته منزهة عن الشكل والصورة ولكن تنتهى تعريفاته إلى العبد بواسطة مثال محسوس من نور أو غيره، ويكون ذلك المثال حقا فى كونه واسطة فى التعريف، فيقول الرائى: " رأيت الله تعالى فى المنام " لا يعنى أنى رأيت ذات الله تعالى كها يقول فى حق غيره.

وقال أبو القاسم القشيرى: ما حاصله : إنه لو رأى الله على وصف يتعالى عنه وهو يعتقد أنه منزه عن ذلك لا يقدح فى رؤيته، بل يكون لتلك الرؤيا ضرب من التأويل كها قال الواسطى من رأى ربه على صورة شيخ كان إشارة الى وقار الرائى وغير ذلك اهـ

ونحن ما بين هذه الأخبار فى الرؤية فى الدنيا: نتوقف فى حصولها على صحة الخبر، والله أعلم بها وقع، أما من ناحية الجواز فنؤمن بجوازها بغير تشبيه ولا تأويل، على نفس النحو الذى نؤمن به بجوازها يوم القيامة .

لا تكفير لمن ينكر رؤية الله تأويلا لما ورد لا إنكارا له .

. ينقل العلامة الغنيمى فى شرح العقيدة الطحاوية عن شرح العقائد: (أن الجمع بين قولهم: لا نكفر أحدا من أهل القبلة وقولهم بكفر من قال بخلق القرآن واستحالة الرؤيا أو سب الشيخين وأمثال ذلك .. مشكل).

ويرد الغنيمى هذا الإشكال بقوله: قد ذكر العلامة البخارى: أن إطلاق مشايخنا الكفر بالكلمات المذكورة ونحوها ليس على ظاهره، بل تغليظا يريدون به التنفير أو مقيدا باعتقاد ما يكون به اللفظ كفرا.

ويرشد إلى هذا قوله - أي الإمام الطحاوي - (ولا يخرج العبد من الإيهان إلا

بجحود ما أدخله فيه) أي في الإيهان، وهو الإقرار بالتوحيد والإذعان به، وبكل ما علم بالضرورة أنه من الدين الهغنيمي (١)

يقول الإمام الطحاوى في موضوع الرؤية إجمالا: (لا يصح الإيهان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى حضرة الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المرسلين وشرائع النبيين، ومن لم يتوق النفى والتشبيه زل ولم يصب التنزيه)

وهو يقرر هنا أصولا ينبغى الرجوع إليها فى كل مظنة تشبيه حيث يقول (فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس بمعناه أحد من البرية، تعالى الله عن الحدود والغايات، والأركان والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات) فهو قد كان قبل خلقها، وهو الآن ما عليه كان (٣).

ثم يقول الإمام الطحاوى: (الرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كها نطق به كتاب ربنا .. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين فهو حق كها قال، ومعناه وتفسيره على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه )

## وهنا يظهر واضحا منهج التسليم والتفويض والتنزيه.

<sup>(</sup>١) شرح الغنيمي للعقيدة الطحاوية ص ٩٦ - ٩٧، وهذا من باب ما يقال: درجات من الكفر لا تخرج من الله كها سنذكره في موضعه بالتفصيل .

<sup>(</sup>۲) الوهم عند المناطقة: قوة تدرك المعانى الجزئية وهو أحد الحواس الخمس الباطنة: وهى بالإضافة للوهم: الحس المشترك وهو قوة يدرك بها صور المحسوسات، والمصورة وتسمى المتصرفة وهى قوة تحلل الصور وتركبها كيفها شاءت، والمتخيلة وهى قوة تحفظ صور المحسوسات والحافظة وهى قوة تحفظ ما يدركه الوهم. أنظر لقطة العجلان للزركشي بشرح الشيخ محمد جمال الدين القاسمي .

<sup>(</sup>٣) أنظر العقيدة الطحاوية بشرح الغنيمي ص ٧٧ -٧٥.

### الاستواء على العرش

العرش فى اللغة السرير وقيل المراد به كها قال اللقانى فى شرحه على جوهرة التوحيد: جسم عظيم نورانى علوى محيط بجميع الأجسام، ولا قطع لنا بتعيين حقيقته لعدم العلم بها

وذكر الإمام البيضاوى فى تفسيره: (والعرش الجسم المحيط بسائر الأجسام سمى به لارتفاعه، أو للتشبيه بسرير الملك، فإن الأمور والتدابير تنزل منه، وقيل: الملك .) (١)

وفى شرح البخارى لشيخ الإسلام: أن العرش فوق العالم وأنه ليس بكرة كما يزعم كثير من أهل الهيئة، بل قبة ذات قوائم تحمله الملائكة

قال الغنيمى: ويمكن الاستدلال على أن العرش والكرسى على صورة الكرة كها يزعمه أهل الهيئة بها ورد فى الحديث " بأن السموات السبع مع الكرسى كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على الحلقة (٢٠)": فإن تخصيص الحلقة بالتمثيل بها وذكر العرش معها مؤذن بذلك، فإن الحلقة مستديرة كها هو المتبادر والله أعلم.

والإمام أبو حنيفة يقرر (أن الله تعالى استوى على العرش من غير أن يكون له حاجة واستقرار عليه (٢). ويقول: (كان الله تعالى ولا مكان، قبل أن يخلق الخلق، وكان الله تعالى ولم يكن أين ولا خلق ولا شئ، وهو خالق كل شئ (١٠).

ويقول أبو حنيفة: (من قال لا أعرف ربي في السهاء أو الأرض فقد كفر، وكذا

<sup>(</sup>١) شرح الغنيمي للعقيدة الطحاوية ص٩١ – ٩١

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقى فى الأسهاء والصفات بسنده عن أبى ذر رضى الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنظر هامش شرح الغنيمى للعقيدة الطحاوية بتحقيق وتعليق محمد مطيع الحافظ، ومحمد رياض المالح ص ٩١

<sup>(</sup>٣) الجوهرة المنيفة في شرح الوصية (ص ١٠).

<sup>(</sup>٤) الفقه الأبسط (ص ٧٥).

من قال إنه على العرش ولا أدرى أفى السياء أو فى الأرض. والله تعالى يدعى من أعلى لا من أسفل لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والإلهية في شيئ (١٠).

وأرجح أن هذا النص يعنى أن أبا حنيفة ينزه الله عن المكان، وأن توجيه الدعاء للأعلى ليس بسبب المكان ولكن بسبب المكانة بدليل التعليل الذى ذكره، وهو إنها يكفر من يطرح أسئلته على ذلك النحو لما فيه من توهم العدمية من ناحية و أن يكون لله مكان من ناحية أخرى، هذا ما يتفق مع نص سابق للإمام، في قوله (كان الله ولا مكان) وهذا ما يستند إلى فهم أتباعه من الماتريدية مثل: أبى الليث السمرقندي، والطحاوى، والبياضي (٢).

وابن قيم الجوزية يروى عن أبى حنيفة خبراً يقول فيه أبو حنيفة: (إن الله سبحانه في السهاء دون الأرض) فقال رجل لأبى حنيفة: أرأيت قول الله تعالى: وهو معكم، قال أبو حنيفة (هو كها تكتب للرجل إنى معك وأنت عنه غائب) . ذكره ابن قيم الجوزية في كتابه اجتهاع الجيوش الإسلامية (ص٢٦)، وإنى لأستبعد صدور هذا عن أبى حنيفة، لما تقدم ولما في الخبر من تأويل عجيب، إذ يكون التأويل في جانب نفى المكانية، دون جانب إثباتها في العلو ...

وقال الإمام فى وصيته: نقر بأن الله على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه، وهو الحافظ للعرش وغير العرش، فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوق، ولو كان محتاجا إلى الجلوس فقبل خلق العرش أين كان الله تعالى؟ فهو منزه عن ذلك علوا كبيرا اهـ

يقول العلامة الغنيمي في شرحه للعقيدة الطحاوية: فانظر كيف أجراه على ظاهر التنزيل من غير تأويل، مع التنزيه عما لا يليق بذات الجليل، وهذه طريقة السلف، وهم أسلم، والتأويل طريقة الخلف وقد قيل: إنها أحكم اهـ(١)

<sup>(</sup>١) الفقه البسط (ص ٤٩).

<sup>(</sup>٢) الفقه الأبسط: انظر شرح الشيخ الكوثري (ص٤٩) وما بعدها

<sup>(</sup>١) شرح الغنيمي للعقيدة الطحاوية ص٧٣-٧٤

وفى رأيى أن العلامة الغنيمى كان موفقا فى صيغة التضعيف فى قوله: وقد قيل إنها أحكم، وربها كانت طريقة التسليم بغير تشبيه ولا تأويل هى أسلم وأحكم معا، وهذا ما أميل إليه.

يقول الإمام الطحاوى (وهو عز وجل مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وبها فوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه)

## وهذا واضح في تثبيت منهج التسليم والتفويض والتنزيه

وللإمام الماتريدى نظرة متميزة وهو يبطل القول بالكون على العرش بمعنى الاعتلاء المكانى إذ يستدل على ذلك فيها يستدل بأن كل ملك فى الشاهد يتخذ لنفسه عرشا لا ليجعل ذلك مسكنا أو مقعدا، فإذا لم يتوهم من الخلق أنهم يتخذون ذلك لمقاعدهم ومجالسهم فلا نتوهم ذلك من الله من باب أولى.

وإذ ينفى الماتريدى أن يكون المراد بالاستواء الفوقية المكانية يورد عبارات أخرى ذات معان لا تتضمن التشبيه، ويستُقبل فيها عادة تفسير الاستواء بمعنى الاستيلاء أو التهام أو العلو أو القصد مثل قولهم: "استوى فلان على كوره"، أى استولى عليها، والعلو في مثل قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ ﴾ والتهام في مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَٱسْتَوَى ﴾ والقصد في مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَٱسْتَوَى ﴾ والقصد في مثل قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى إلى ٱلسَّمَآءِ ﴾، أما من ناحية استعمال حرف" على " فهو يذكر أنها من حروف الجر التي يوضع بعضها موضع بعض، كقوله تعالى: ﴿ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ فالمعنى عن الناس.

ويبين الماتريدى رأيه بوضوح فى : أنه ثبت بالتنزيل القول بأنه استوى على العرش، وقد لزم القول بأنه ليس كمثله شيء، وتم الاتفاق على ألا يقدر كلامه بها عرف من كلام الخلق، ولكن بها يليق به، وبها يوجبه حق الربوبية، فكذلك فى الاستواء، ثم يلزم تسليم المراد لما عنده إذ لم يبينه لنا، وقد ثبت نفى ما يفهم من غيره. (۱)

<sup>(</sup>۱) المغربي ص ۲۲۹ – ۳۳۳ نقلا من التوحيد ٦٩ – ٧٣ – ٧٤، وتأويلات أهل السنة ج١ ص ٦٤٩ – ١٦٠، وتأويلات أهل السنة ج١ ص ٦٤٩ –

ويقرر أبو الليث السمرقندى (مذهب أهل السنة والجهاعة: أن الله تعالى على العرش علو عظمة وربوبية لا علو مكان ومسافة) ويذهب إلى ضرورة تأويل الاستواء على العرش،فيؤوله تارة بأنه استواء المملكة، وتارة بأن المراد منه "استوى فعل التخليق على عرشه "

والإمام الأشعرى فى كتابه "الإبانة" بعد أن تحدث عن الاستواء على العرش وبعض الآيات وما فيها عن الفوقية: قال: كل ذلك يدل على أنه تعالى ليس فى خَلقِه، ولا خَلقُه فيه، وأنه مستو على عرشه سبحانه بلا كيف ولا استقرار، تعالى الله على يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، فلم يثبتوا له فى وصفهم حقيقة، ولا أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانية، إذ كل كلامهم يؤول إلى التعطيل، وجميع أوصافهم تدل على النفى، يريدون بذلك التنزيه ونفى التشبيه على زعمهم، فنعوذ بالله من تنزيه يوجب النفى والتعطيل .اهـ

والإمام الأشعرى ينكر فى كتابه الإبانة على القائلين بتأويل الاستواء بمعنى الاستيلاء، فيقول: (فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها لكان مستويا على العرش، وعلى الأرض، وعلى السياء، وعلى الحشوش) ومادام أن القول بذلك غير جائز (وجب أن يكون معناه استواء يختص العرش دون الأشياء كلها) (1) أى فلا يكون بمعنى مستوليا.

لكن من الممكن مناقشة هذا الاستدلال: بأن الذين يؤولون الاستواء بمعنى الاستيلاء لا ينكرون أن يكون مستويا على الحشوش بمعنى مستوليا عليها، ويبقى عندهم أمران: أن الأسلوب القرآنى خص الاستيلاء على العرش بالذكر باعتبار أن الاستيلاء على الأشرف استيلاء على ما دونه، وأن استعمال الاستواء فى الأشرف يمثل خصوصية له فلا يتوسع فى استعماله فى غيره.

ويقرر الباقلاني (أن الله تعالى متقدس عن الاختصاص بالجهات ... لا يوصف بالتحول والانتقال، ولا القيام ولا القعود ...)

<sup>(</sup>١) الإبانة ص ٤٣

وفى مسألة استوائه تعالى على العرش يقرر إطلاق ذلك كها جاء فى الكتاب والسنة، مع نفى أمارة الحدوث عنه تعالى، وأن استواءه لا يشبه استواء الخلق، (ولا نقول إن العرش له قرار ولا مكان، لأن الله تعالى كان ولا مكان، فلها خلق الخلق لم يتغير عها كان) (١) فالتغير أمارة النقص والحدوث.

والإمام الجوينى وإن ذهب فى كتابه" لمع الأدلة " إلى تأويل الاستواء بالقهر والغلبة والعلو – نجده فى كتابه " العقيدة النظامية " وهو من آخر مؤلفاته يذهب إلى أن الأولى اتباع ما ذهبت إليه (أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل، وإجراء الظواهر على مواردها، وتفويض معانيها إلى الرب سبحانه) ويقول: (إذا تصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك قاطعا بأنه الوجه المتبع بحق.

فعلى ذى الدين أن يعتقد تنزيه الرب عن صفات المحدثين، ولا يخوض فى تأويل المشكلات، ويكل معناها إلى الرب تعالى) وهو يحبذ الوقف عند قوله تعالى (وما يعلم تأويله إلا الله) ويذكر قول مالك رضى الله عنه (الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيهان به واجب والسؤال عنه بدعة ) ويدعو إلى اتخاذ هذا المنهج فيها يتعلق باليد والوجه والعين والاستواء والمجيء وغيرها (٢)

ويرجع الإمام الزركشى بمقالة مالك الشهيرة إلى أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها، ويذكر أن سفيان الثورى رضى الله عنه قال: (أفهم من قوله تعالى: ﴿ ٱلرَّحَمُنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانً ﴾ على ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانً ﴾ 11 فصلت ويذكر أن الإمام الأوزاعى سئل عن تفسير هذه الآية فقال: ﴿ ٱلرَّحَمُنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ كما قال وإنى لأراك ضالا) وأنه سئل إسحاق بن راهويه ت

<sup>(</sup>١) الإنصاف ص ٤١ - ٤٢

<sup>(</sup>٢) العقيدة النظامية بتحقيق الكوثرى وحول هذا يقول الكوثرى: (إن المراد بالسلب في قوله تعالى: 
﴿ وَمَا يَعْلَمُ تُأْوِيلُةً وَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ سلب العموم، لا عموم السلب، أى أن المنفى أن يعرف تأويل كل شيء، لا تأويل شيء ما )، ولعل هذا هو ما يعيد الاتساق إلى كلام الجويني في تأويله للاستواء في كتابه لمم الأدلة ثم تقعيده لأولوية الوقوف عن التأويل هنا .

٢٣٨ هـ عن الاستواء أقائم هو أم قاعد؟ فقال: لا يمل القيام حتى يقعد ولا يمل القعود حتى يقوم وأنت إلى غير هذا السؤال أحوج )(١)

وينقل السيوطى عن ابن الحاجب أن الذين توقفوا عن التأويل هم الأكثرون من الصحابة والتابعين وأتباعهم (٢)

وإذا كان صحيحا ما ذكره الإمام البيضاوى فى تفسيره: (والعرش الجسم المحيط بسائر الأجسام سمى به لارتفاعه، أو للتشبيه بسرير الملك، فإن الأمور والتدابير تنزل منه، وقيل: الملك .)(1) فيمكن القول بأن لفظ العرش مشترك لفظى (4) يعنى الجسم المخصوص فى موضع، والملك فى موضع آخر، ويصبح من ثمّ لا تشابه فى قوله تعالى " ثم استوى على العرش " حيث يصرف إلى أحد هذه المعانى التى لا تورث تشابها .

ويضبط الإمام الجويني التفاوت بين كل من مناهج: التشبيه، والتفويض، والتعطيل بقوله: (من انتهض إلى طلب مدبره: فإن اطمأن إلى موجود انتهى إليه فكره فهو مشبه، وإن اطمأن إلى النفى المحض فهو معطل، وإن قطع بموجود واعترف بالعجز عن درك حقيقته فهو موحد)(ء)

# نظرة شاملة في ساحة الحنابلة واتهامهم ظلما بالتشبيه

## الإمام أحمد بن حنبل والتشبيه:

يقول الإمام الرازى: اعلم أن جماعة من المعتزلة ينسبون التشبيه إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين، وهذا خطأ.

<sup>(</sup>۱) البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي بتحقيق الأستاذ أبو الفضل إبراهيم طبعة عيسي البابي الحلبي الأولى عام ١٣٧٦ هـ ج ٢ ص ٧٨

<sup>(</sup>٢) الإتقان في علوم القرآن للإمام جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي طبعة مصطفى الحلبي لعام ١٩٥١ هـ ج٢ ص ٣

<sup>(</sup>٣) شرح الغنيمي للعقيدة الطحاوية ص٩١ - ٩١

<sup>(</sup>٤) المشترك إن أريد به كل معانيه فهو من قبيل الظاهر، وإن أريد بعضها على سبيل التعيين فهو من قبيل المجمل، وعلى كل فهو غير المتشابه

<sup>(</sup>٥) العقيدة النظامية ص ١٣ - ١٤

فإنهم منزهون فى اعتقادهم عن التشبيه والتعطيل . لكنهم كانوا لا يتكلمون فى المتشابهات، بل كانوا يقولون آمنا وصدقنا، مع أنهم كانوا يجزمون بأن الله تعالى لا شبيه له، وليس كمثله شيء، ومعلوم أن هذا الاعتقاد بعيد جدا عن التشبيه (١)

وفى أساس التقديس يقول الرازى: نقل الإمام الغزالى رحمه الله عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال بالتأويل فى ثلاثة أحاديث: أحدها قوله عليه السلام " الحجر الأسود يمين الله فى الأرض "، وثانيها قوله عليه السلام " إنى لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن " وثالثها قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه " أنا جليس من ذكرنى " (٢)

ويقول الدكتور محمد يوسف موسى (إنه وإن كان بعض الحنابلة الأتقياء وقعوا في التجسيم أو التشبيه فإن من الخطأ ما يذكره بعض المعتزلة من أن الإمام أحمد بن حنبل كان من الذاهبين هذا المذهب . إنه كان كالك بن أنس وغيره من رجال السلف، الذين ينزهون الله عن التشبيه وعن التعطيل، ويسكتون عن الكلام في الآيات المتشابهة، مع الجزم بأن الله لا شبيه له، وليس كمثله شيء) (٣)

وهو كها قال عنه الشيخ محمد أبو زهرة: أثبت أحمد بن حنبل رضى الله عنه لله تعالى كل ما جاء فى القرآن والحديث من صفات الله، فهو يصف الله تعالى بأنه سميع بصير متكلم مريد عليم خبير لطيف عزيز ليس كمثله شيء، ويذكر كل ما وصف به الله تعالى ذاته من غير محاولة تأويل، وكذلك ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم. وقد روى عنه ابنه عبد الله أنه قال فى أحاديث الصفات: "هذه الأحاديث نرويها كها جاءت" فهو لا يبحث عن كنه الصفات وحقيقتها، واعتبر التأويل خروجا على السنة والقرآن إن لم يكن مستمدا من أحدهما بالنص، وذلك لأنه يرى أن اتباع المتشابه ابتغاءٌ للفتنة، وابتداعٌ فى الإسلام، ولذلك يقول رضى الله

<sup>(</sup>١) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين الإمام الرازى ص ٦٦

<sup>(</sup>٢) أساس التقديس ص ١٠١

<sup>(</sup>٣) القرآن والفلسفة للدكتور محمد يوسف موسى ص ٧٧

عنه: (صفة المؤمن إرجاء ما غاب عنه من الأمر إلى الله تعالى كما جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيصدقها ولا يضرب لها الأمثال)(١)

وإذا عرضنا هذا المنهج على الأصول الثلاثة التي ذكرناها وجدناها متطابقة معها في محدودية العقل، والمنهج العملي، والقصد في الجدل.

ولا يفوتنا أن نذكر أن آفة هذه المنهجية تأتى عندما تطرح المسائل بحذافيرها وتفاصيلها وجدلياتها وسط الجهاهير فيجد فيها الأغبياء ضالتهم لتعويض ما يشعرون به من ضعف ذهنى عندما يتبنون منها مالا يقدرون على إدراك نتائجه أو مراميه، ويندفعون في إرضاء غرورهم مستعرضين ما لا يملكون من زعامة فكرية وقيادة مذهبيه، تؤدى في النهاية إلى تحريف الفكرة الأصلية، واختلاط العقائد، وإحداث القلاقل، وانفلات النظام.

وقد حدث مثل ذلك قريبا من عهد الإمام أحمد – وقد رأينا الجماهير التى التفت حوله – وذلك فيها ينقل أبو الفداء أنه في عام ٣٢٣ هـ ببغداد (عظم أمر الحنابلة على الناس، وساروا يكبسون دور القواد والعامة، فإن وجدوا نبيذا أراقوه، وإن وجدوا مغنية ضربوها، وكسروا آلة الغناء، واعترضوا في البيع والشراء، وفي مشى الرجال مع الصبيان ونحو ذلك.

فنهاهم صاحب الشرطة عن ذلك، وأمر ألا يصلى منهم إمام إلا إذا جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فلم يفد فيهم ذلك شيئا، فكتب الراضى توقيفا ينهاهم فيه، ويوبخهم باعتقاد التشبيه، ومما جاء فيه قوله:

إنكم تارة تزعمون أن صورة وجوهكم القبيحة السمجة على مثال رب العالمين، وهيئتكم على هيئته، وتذكرون له الشعر القطط، والصعود إلى السهاء والنزول .... الخ، وفي آخره يقول: إن أمير المؤمنين، يقسم قسما عظيما لئن لم تنتهوا ليستعملن السيوف في رقابكم، والنار في منازلكم ومحالًكم) (٢)

<sup>(</sup>١) تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ محمد أبو زهرة، ومناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي

<sup>(</sup>٢) المختصر في أخبار البشر لابن أبي الفداء ج٢ ص ٨٢

ولو تم تحييد الأغبياء في مجالس العلماء لما حدثت المأساة، وما أشبه الليلة بالبارحة.

هذا ويقرر الإمام ابن تيمية - وهو من كبار أثمة الحنابلة - فساد ما ذهب إليه بعض الفرق من أن كلام الله القديم هو خروف وأصوات لازمة لذاته أزلا وأبدا، ولا يفرقون بين جنس الحروف وأعيانها، بل يجعلون عين الحروف قديمة أزلية، وينكر نسبة هذا الرأى إلى أحمد وأصحابه، ويقول: (هذا الذي يحكى عن أحمد وأصحابه - أن صوت القارئين ومداد المصاحف قديم أزلى - كذب مفترى لم يقل ذلك أحمد، ولا أحد من علماء المسلمين)

وإذا كان صاحب المواقف نسب هذا الرأى إلى الحنابلة حيث قال (ثم قال الحنابلة: كلامه حرف وصوت يقومان بذاته، وأنه قديم، وقد بالغوا فيه حتى قال بعضهم جهلا الجلد والغلاف قديهان)(۱) فإن الإمام ابن تيمية لا ينكر وقوع ذلك من بعضهم، حين يقرر أن أبا حامد الغزالى يخطئ وهو يسند إلى أحمد بن حنبل كلاما لم يقله ويقول إن أبا حامد (لم يكن يعرف ما قاله أحمد ولا ما قاله غيره من السلف في هذا الباب، ولا ما جاء به القرآن والحديث!!! وقد شمع مضافا إلى الحنابلة ما يقوله طائفة منهم ومن غيرهم من المالكية والشافعية وغيرهم في الحرف والصوت وبعض الصفات مثل قولهم: إن الأصوات المسموعة من القراء قديمة أزلية، وإن المحلوقات فوقه وبعضهم تحته إلى غير ذلك من المنكرات، فإنه ما من طائفة إلا وفي المخلوقات فوقه وبعضهم تحته إلى غير ذلك من المنكرات، فإنه ما من طائفة إلا وفي بعضهم من يقول أقوالا ظاهرها الفساد وهي التي يحفظها من ينفر عنهم ويشنع عليهم) (۱)

وابن الجوزى بدوره يقول: (ورأيت من أصحابنا - يقصد الحنابلة - من تكلم في الأصول بها لا يصلح وانتدب ثلاثة للتصنيف في هذا:

<sup>(</sup>۱) شرح المواقف ج ۸ ص ۹۲

<sup>(</sup>٢) تفسير سورة الإخلاص ص ١٠١

أبو عبد الله بن حامد البغدادى الوراق المتوفى عام ٤٠٣ هـ وصاحبه القاضى أبو يعلى المتوفى عام ٤٥٨ هـ فصنفوا كتبا شانوا بها المذهب، قد نزلوا إلى مرتبة العوام، فحملوا الصفات على مقتضى الحس.

فسمعوا أن الله تعالى خلق آدم عليه السلام على صورته فأثبتوا له صورة، ووجها زائدا على الذات، وعينين وفيا ولهوات وأضراسا، وأضواء لوجهه هى السبحات، ويدين وأصابع وكفا وخنصرا،وإبهاما، وصدرا وفخذا وساقين، وقالوا ما سمعنا بذكر الرأس!!

وقالوا يجوز أن يمَس ويمُس، ويدني العبدَ من ذاته .

وقال بعضهم: ويتنفس.

وقد أخذوا بالظاهر في الأسماء والصفات، فسموها بالصفات تسمية مبتدعة لا دليل لهم في ذلك من النقل ولا من العقل .

ولم يلتفتوا إلى النصوص الصارفة عن الظواهر إلى المعانى الواجبة لله تعالى ولا إلى إلغاء ما توجبه الظواهر من سهات الحدث .

ولم يقنعوا بأن يقولوا صفة فعل، حتى قالوا صفة ذات، ثم لما أثبتوا أنها صفات قالوا لا نحملها على توجيه اللغة، مثل يد على نعمة وقدرة، ولا مجيء وإتيان على معنى بر ولطف، ولا ساق على شدة.

بل قالوا نحملها على ظواهرها المتعارفة، والظاهر هو المعهود من نعوت الآدميين - والشيء إنها يحمل على حقيقته إذا أمكن، فإن صرف صارف حمل على المجاز - ثم يتحرجون من التشبيه - أى من تهمة التشبيه - ويأنفون من إضافته إليهم، ويقولون نحن أهل سنة .

وكلامهم صريح فى التشبيه وقد تبعهم خلق من العوام، وقد نصحت التابع والمتبوع فقلت لهم: (يا أصحابنا أنتم أصحاب نقل واتباع، وإمامكم الأكبر أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول وهو تحت السياط: "كيف أقول ما لم يُقل " فإياكم أن تبتدعوا فى مذهبه ما ليس منه .

وينبغى ألا يهمل ما يثبت به الأصل وهو العقل، فإنا عرفنا به الله تعالى، وحكمنا له بالقدم، فلو أنكم قلتم نقرأ الحديث ونسكت لما أنكر عليكم أحد، إنها حملُكم إياها على الظاهر قبيح، فلا تدخِلوا في مذهب الرجل الصالح السلفى ما ليس منه، فلقد كسيتم هذا المذهب شيئا قبيحا، حتى صار لا يقال عن حنبلي إلا مجسم).

ويبين الإمام ابن الجوزى الحنبلي أسباب وقوع هؤلاء المصنفين في الغلط مما جعل بعض المصنفين يطلق عليهم لقب الحشوية:

أولها: أنهم سموا الأخبار صفات، وإنها هي إضافات وليس كل مضاف صفة، فإنه قال تعالى: ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي ﴾ وليس لله صفة تسمى روحا، فقد ابتدع من سمَّى المضاف صفة.

وثانيها: أنهم قالوا هذه الأحاديث من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، ثم قالوا نحملها على ظواهرها، فواعجبا ما لا يعلمه إلا الله أي ظاهر له، وهل ظاهر الاستواء إلا القعود، وظاهر النزول إلا الانتقال (۱).

والثالث: أنهم أثبتوا لله سبحانه صفات، وصفات الحق جل جلاله لا تثبت إلا با تثبت به الذات من الأدلة القطعية .

الرابع: أنهم لم يفرقوا فى الإثبات بين خبر مشهور كقوله صلى الله عليه وسلم (ينزل تعالى إلى السهاء الدنيا) وبين حديث لا يصح كقوله صلى الله عليه وسلم (رأيت ربى فى أحسن صورة) بل أثبتوا بهذا صفة وبهذا صفة .

والخامس: أنهم لم يفرقوا بين حديث مرفوع إلى النبى صلى الله عليه وسلم وبين حديث موقوف على صحابى أو تابعي، فأثبتوا بهذا ما أثبتوا بهذا .

والسادس: أنهم تأولوا بعض الألفاظ في موضع ولم يتأولوها في موضع، كقوله

<sup>(</sup>١) أقول: اللهم إلا أن يقال: إن المراد إجراؤها على الظاهر فيها يختص بمعنى الكلمة في حد ذاتها لا فيها يتعلق بكيفية نسبتها إلى من أضيفت إليه، وهذا ما لا يفعله المشبهة الذين يتصدى لهم ابن الجوزى في هذا المقام.

تعالى فى الحديث القدسى (ومن أتانى يمشى أتيته هرولة)(١) قالوا: ضرب مثلا للإنعام .

والسابع:أنهم حملوا الأحاديث على مقتضى الحس، فقالوا: ينزل بذاته، وينتقل ويتحول، ثم قالوا لاكها نعقل، فغالطوا من يسمع، وكابروا الحس والعقل). (٢) حديث الجارية:

جاء حديث الجارية في صحيح مسلم برواية معاوية بن الحكم السلمي في حديث طويل وقد كان حديث عهد بجاهلية قال: (وكانت لي جارية ترعى غنها لي قبل أحد فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كها يأسفون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظم ذلك على، قلت: يا رسول الله: أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها، فأتيته بها، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السهاء، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، قال: اعتقها، فإنها مؤمنة)

## وهناك ملاحظات حول هذا الحديث من ناحية الرواية:

أنه جاء فى روايات أخرى فى غير مسلم عن غير معاوية بن الحكم السلمى، وبصيغة سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم للجارية ليس فيها قوله "أين الله" ولكن بصيغة أخرى .

ففى رواية الشريد بن سويد الثقفى فى صحيح ابن حبان، ومسند أحمد، والمعجم الكبير للطبراني: أنه كان له جارية سوداء نوبية أراد أن يعتقها فجاء بها إلى رسول

<sup>(</sup>١) ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ ١٦ ق، وقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَنهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَنهُ ﴾ ٨٤ الزخرف، وقوه تعالى: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْرَ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ ٤ الحديد

<sup>(</sup>۲) أنظر (دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه) لابن الجوزى ت ٥٩٧، بتحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثرى، ويضيف المحقق هنا ما نقله حنبل عن أحمد بن حنبل أنه سمعه يقول: احتجوا على يوم المناظرة فقالوا: تجيء يوم القيامة سورة البقرة وتجيء سورة تبارك، فقلت لهم: إنها هو الثواب، قال الله عز ذكره ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ وَ ٱلْمَلكُ صَفًّا ﴾ وإنها تأتى قدرته. وقال ابن حزم الظاهرى في الفصل: وقد روينا عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: (وجاء ربك) إنها معناه وجاء أمر ربك. اهد كوثرى في تحقيقه على كتاب ابن الجوزى ص ٢٨

الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: من ربك؟ قالت: الله . وفي سنن الدارمي، وسنن النسائي قال قال لها: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم .

وفى رواية أبى هريرة فى بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبى أسامة الطوسى البغدادى، جاء قوله "جاء رجل بجارية سوداء لا تفصح فقال: إنى جعلت على رقبة مؤمنة أفأعتق هذه؟ فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم: من ربك؟ فأشارت برأسها إلى السهاء، فقال: من أنا؟ فأشارت إلى السهاء، تعنى أنك رسول الله، قال: اعتقها فإنها مؤمنة .) ومن الواضح فى هذه الرواية أمران: التصريح بأن الجارية سوداء لا تفصح، وأنها أشارت إلى السهاء فى السؤال عن الله، وفى السؤال عن الله عليه وسلم أيضا . أى لابد من تأويل، وفى الرواية ما يفيد كونها خرساء (۱)

ومن الملاحظ أيضا أن الحديث لم يخرجه البخارى في صحيحه، وقد أخرج في جزء "خلق الأفعال" ما يتعلق بتشميت العاطس الذي ورد في النص الكامل للحديث الذي رواه مسلم، دون ما يتعلق بكونه تعالى في السهاء، وبدون إشارة إلى أنه اختصر الحديث.

#### وهناك ملاحظات من ناحية فقه الحديث:

١ - من المقطوع به أن المكان والزمان جميعا من خلق الله وهو سبحانه موجود قبل السياء والخلق جميعا، وهو في السياء إله وفي الأرض إله بعلمه وقدرته وإرادته وسلطانه وفعله وخلقه ورحمته وعدله وحكمته.

٢- أن الرواية بالمعنى شائعة فى الطبقات كلها، وصاحب القصة لم يكن من فقهاء الصحابة مما يرجح روايته بالمعنى حملا على الروايات المتفقة مع التنزيه، والتى لم يرد فيها فى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لفظ " أين"، ولقد كان من بين شروط الإمام الشافعى للاحتجاج بخبر الواحد أن يكون راويه من العلماء بمعانى الكلمات حيث يقول: (ولا يكون الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا: منها أن

<sup>(</sup>١) أنظر شرح الجوهرة للأستاذ عبد الكريم تنان وآخرين، الجزء الأول ص ٥٣٧ وفيه رواية عن أحمد والبزار ورد فيها " فأشارت برأسها إلى السماء أو بأصبعها السبابة "

يكون من حدث به ثقة في دينه، معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدث به، عالما بها يحيل معانى الحديث من اللفظ، وأن يكون عمن يؤدى الحديث بحروفه كما سمع لا يحدث به على المعنى) (١)

٣- أن السؤال بأين يأتى في المكان والمكانة، حقيقة فيهما، وكذلك حقيقة في الأول ومجازا في الثاني. وعلى سبيل المثال قولهم: اين الثرى من الثريا، وأين الأرنب من الأسد، وأين العصفور من النسر.

٤- من الجائز - كما جاء فى شرح المواقف للسيد الشريف - مجيء السؤال بأين للاستكشاف عن معتقد الجارية هل هى عابدة وثن أرضى أم هى مؤمنة بالله رب السماوات، وهذا يعنى الأخذ بدلالة المفهوم (٢)، ودلالة المفهوم تعنى: أنه ليس الوثن.

٥- من المقرر في تلقين الإيهان لشخص ما الكشف عن رأيه في معتقده السابق،
 فلا بد من تصريح المسيحي بانخلاعه من الإيهان بالثالوث، والمجوسي بانخلاعه
 من الإيهان بالنار، ومن عابد الوثن انخلاعه من عبادة الأصنام وهكذا ..

ولم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فى تلقين الإيهان طوال أدائه الرسالة السؤال بأين فى غير هذه القصة، فاللفظ الجارى على الأصل فى بعض الروايات هو الأجدر بأن يكون لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وما سواه فى رواية معاوية بن الحكم إنها جاء بالمعنى الذى عبر عنه الصحابى.

<sup>(</sup>١) أنظر الرسالة للإمام الشافعي ط الحلبي عام ١٩٤٠ ص ٣٦٩

<sup>(</sup>٢) المفهوم عند الأصولين هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وينقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة وهو أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم، ويسمى فحوى الخطاب، كتحريم ضرب الوالدين من تحريم التأفف منها، وشرطه فهم المعنى في محل المنطوق وأنه أولى، والثانى مفهوم المخالفة وهو أن يكون المسكوت عنه خالفا في الحكم للمنطوق ويسمى دليل الخطاب، وشرطه ألا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت عنه ولا خرج غرج الأغلب، وجوابا لسؤال، ومثله " في الغنم السائمة زكاة، وهو أقسام وهي يحتج بها إلا مفهوم اللقب، وأنكر أبو حنيفة الجميع: أنظر شرح الشيخ محمد جمال الدين القاسمي على لقطة العجلان للإمام الزركشي . ص ٢٧

7- من العلماء من يعد العامى معذورا فى اللفظ الموهم، اعتدادا بأصل اعتقاده بالله سبحانه وتعالى، ويؤيد ذلك ما جاء فى بعض روايات الحديث عن الجارية، وأنها نوبية سوداء لا تفصح، وما هو ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من رفقه فى التعليم، ومخاطبة الناس بغير أن يشق عليهم فيها يفهمون.

٧- أن الجارية كما جاء في بعض الروايات أشارت إلى السماء فيما يتعلق بسؤال
 الرسول صلى الله عليه وسلم عن معرفتها بالله والرسول أيضا، ولا مفر من التأويل.

۸- و الخلاصة أنه: بعرض الحديث على المحكم المقطوع به من كونه تعالى خالق كل شيء وهو قبل كل شيء، يصبح ما جاء بالحديث على اختلاف رواياته من المتشابهات التي لم نكلف بالغوص فيها، ولا بالعمل بشيء وراءها غير التسليم بورودها، ونكل علم حقيقتها إلى الله تعالى مع التنزيه .

يقول الإمام ابن الجوزى في هذا الحديث وطائفة من الأحاديث الأخرى التي تسمى أخبار الصفات: (اعلم أن في الأحاديث دقائق وآفات لا يعلمها إلا العلماء الفقهاء، تارة في نقلها، وتارة في كشف معناها) ثم شرح عددا منها .

## ونشير نحن هنا إلى الصحيح منها:

من ذلك ما رواه مسلم والبخارى من حديث أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خلق الله آدم على صورته) وبيِّنٌ أن الضمير في " صورته " لا يرجع إلى لفظ الجلالة (١)

<sup>(</sup>۱) وفي رواية لابن خزيمة (لا يقولن أحدكم لعبده: قبح الله وجهك ووجه من أشبهك، فإن الله خلق آدم على صورته) وروى هذا الحديث في الجامع الصغير ورمز له بالصحة، والضمير في هذا الحديث إما أن يرجع إلى لفظ عبده أو إلى لفظ آدم، أما إرجاع الضمير إلى لفظ الجلالة فيكون المراد فيه أن الله خلق آدم على صفته، من العلم مثلا، مع حفظ الفارق بين علم الله وعلم آدم، أو يراد بالإضافة في (صورته) معنى التشريف، كقول القائل (بيت الله) و (ناقة الله) وعلى هذا يأتي معنى الرواية الأخرى التي رواها ابن خزيمة أيضا حيث جاء فيها قوله (على صورة الرحمن) رواها بسنده عن عمر رضى الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الملاحظ أن هذه الرواية ضعفها ابن خزيمة نفسه.

وما روى فى الصحيحين من حديث النبى صلى الله عليه وسلم عن بعض ما يحدث يوم القيامة: (فيأتيهم الجبار فى صورة غير صورته التى رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيقال: هل بينكم وبينه آية تعرفونها؟ فيقولون الساق فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن).

ويذكر كثيرا من أقوال العلماء التي تفسره بغير تشبيه، ومن ذلك: يأتيهم بأهوال القيامة فيستعيذون من تلك الحال، ويطلبون أن يأتيهم بها يعرفونه من لطف، فيكشف عن ساقه أي عن شدته، يكشفها أي يزيلها.

وما روى فى الصحيحين من حديث أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع الرب فيها قدمه فينزوى بعضها إلى بعض) ويذكر ما ذكره بعضهم فى تفسيره بغير تشبيه. ويضيف الكوثرى فى تحقيقه ما ذكره جار الله الزمخشرى فى كتابه (الفائق فى غريب الحديث): وضع القدم على الشيء مثل للردع والقمع

وما روى فى الصحيحين من حديث أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم (يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة) ومما ذكره فى تفسيره بغير تشبيه أن يكون معنى الضحك: التعبير عن كثرة الكرم وسعة الرضا.

وما روى فى الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (يدنى المؤمن من ربه فيضع عليه كنفه فيقول: تعرف ذنب كذا) قال العلماء: يدنيه من رحمته ولطفه، وقال ابن الأنبارى: كنفه حياطته وستره.

وما روى فى الصحيحين من حديث أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير يقول من يدعونى فأستجيب له) ومما ذكره تفسيرا له بغير تشبيه: ينزل بمعنى يقرب برحمته، وقد ذكر الله أشياء بالنزول فقال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ ﴾. ﴿ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ﴾.

ثم يقول ابن الجوزى: (واعلم أن الناس فى أخبار الصفات على ثلاث مراتب: أحدها: إمرارها على ما جاءت من غير تفسير ولا تأويل إلا أن تقع ضرورة، كقوله تعالى " وجاء ربك " أى أمر ربك، وهذا مذهب السلف.

والمرتبة الثانية: التأويل وهو مقام خطر .

والمرتبة الثالثة: القول فيها بمقتضى الحس، وقد عم جهلة الناقلين إذ ليس لهم حظ من علوم المعقولات التي يعرف بها ما يجوز على الله تعالى وما يستحيل).

ثم يقول: (ونحن نحمد الله إذ لم يبخس حظنا من المنقولات ولا من المعقولات، ونبرأ من أقوام شانوا مذهبنا فعابنا الناس بكلامهم) (١)

#### الإمام ابن تيمية والصفات الخبرية:

ينبنى موقف الإمام ابن تيمية من الصفات على رفضه لمبدأ التفويض بناء على فهمه الخاص لمعانى التأويل في شرحه لقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ وَ إِلّا ٱللّهُ ﴾، كما ينبنى على رفضه القول بأن الله يخاطب عباده بما لا يعلم، ورفضه لمبدأ المجاز، وإعماله التأويل بمعنى التفسير والبيان لا بمعنى صرف الكلام عن معناه الظاهر وتأويله بمعنى عجازى، حيث يعتبر ذلك تحريفا

ويقصد بالصفات الخبرية في مقامنا هذا ما كان الدليل عليها السمع المحض، أو مجرد الخبر دون استناد إلى نظر عقلى، كاستوائه تعالى على العرش، ونزوله إلى السياء الدنيا، ومجيئه يوم القيامة، وكمحبته ورضاه وسخطه وغضبه، وكالوجه واليد والعين والقدم، وغير ذلك مما جاء به الكتاب الكريم، والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد عنى الإمام ابن تيمية عناية بالغة بإثبات هذه الصفات والرد على من أنكرها من المتكلمين والفلاسفة، ووضع في ذلك رسائل على جانب عظيم من

<sup>(</sup>۱) أنظر (دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه) لابن الجوزى بتحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثرى من ص ٩١ إلى ٩١

الأهمية منها (العقيدة الحموية الكبرى) و (العقيدة الواسطية) إلى جانب ما يوجد مبثوثا في معظم كتبه من محاورات طويلة لاسيها كتابه (منهاج السنة) وكتابه في الرد على تأسيس التقديس للرازى .(١)

والإمام ابن تيمية هو لسان الحنابلة الناطق بآرائهم وبإثبات هذه الصفات والرد على المنكرين لها . ومن ذلك إثباته للاستواء على العرش، دون أن يكون محتاجا إليه، استواء يليق بجلاله ويختص به، فكها أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم ولا يجوز أن يثبت للعلم خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها (٢)

أما ما يلزم هذه الفوقية من الجهة والحيز فالإمام ابن تيمية يمنعه إذا أريد به أمر وجودى، إذ لا موجود غير الخالق والمخلوق، والله لا يحيط به شيء من المخلوقات، فهو ليس فى جهة بهذا المعنى، وإن أريد به أمر عدمى وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله، فإذا قيل إنه فى جهة كان معنى الكلام أنه هناك فوق العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع عال عليه (٣)

ولعل الإمام ابن تيمية في إثباته للجهة بالمعنى المذكور – كما يقول الأستاذ الدكتور محمد خليل هراس – قد تأثر إلى حدما بابن رشد الذي صرح بإثبات الجهة في كتابه (الكشف عن مناهج الأدلة) وفرق بينها وبين المكان (1)

ونحن نقول: كيف نعبر عن أمر عدمى بظرف المكان (هناك) وكيف نتحدث عن أمر عدمى بنفس ما استخلصناه من أمور وجودية كالفوقية والاستواء؟ وإذا كنا هنا نعانى من ضيق اللغة البشرية فلهاذا فتحنا الملف بوصاية العقل، ولم نغلقه بوصاية التوقف والتفويض؟

<sup>(</sup>١) أنظر كتاب (الإمام ابن تيمية السلفي )للشيخ محمد خليل الهراس ط ١٩٥٢، ص ١٤٤

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة ج ١ ص ٢٦٢، ومجموعة الرسائل الكبرى ص ٤٢٩ العقيدة الحموية

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة ج ١ ص ٢١٦

<sup>(</sup>٤) كتاب الإمام ابن تيمية السلفي ص ١٥٤، والكشف عن مناهج الأدلة ص ٩٣

وكيف يقبل الإمام ابن تيمية الأمر العدمى في صفة الله خلافا لما أنكره من ذلك على أصحاب الصفات السلبية .؟

وألا نتعرض بذلك لوصفه تعالى بأمرين متناقضين معا فى هذا الاستواء: الأول كونه وجوديا ضرورة عدم أخذ المذهب بالصفات السلبية المحضة، والثانى كونه عدميا وهو هذه الجهة التى يقول عنها الإمام الجليل ؟

ولم يقتصر الإمام فيها يثبته على حد النص، ولكننا نجده يغوص في الاستنتاجات والقياسات في هذه المسألة كما نجد في كتابه " الرسالة العرشية". إذ يثبت للعرش وزنا، وأنه أثقل الأوزان دون تأويل (١)، وأنه يمكن لقائل أن يقول: إنه محيط بالأفلاك، أو إنه فوقها وليس محيطا مها (كما أن وجه الأرض فوق النصف الأعلى. من الأرض، وإن لم يكن محيطا بها!) على حد قوله ، وهو – أي العرش - لا يخلو: إما أن يكون كريا كالأفلاك، ويكون محيطا مها، وإما أن يكون فوقها وليس هو كريا، وإن كان الأول فالجهة العليا هي جهة المحيط، والجهة السفلي هي جهة المركز كسائر الأفلاك، وليس لها غير هاتين الجهتين، بخلاف الحيوان الذي له جهات ست، وليس لهذه الجهات الست في نفسها صفة لازمة بل هي بحسب النسبة والإضافة، (لكن جهة العلو والسفل التي للأفلاك لا تتغير فالمحيط هو العلو والمركز هو السفل، مع أن وجه الأرض التي وضعها الله للأنام وأرساها بالجبال هو الذي عليه الناس والبهائم والشجر والنبات والجبال والأنهار الجارية، فأما الناحية الأخرى من الأرض فالبحر محيط بها، وليس هناك شيء من الآدميين وما يتبعهم، ولو قدر أن هناك أحدا لكان على ظهر الأرض، ولم يكن من في هذه الجهة تحت من في هذه الجهة، ولا مَن في هذه تحت مَن في هذه .. فكما أن جوانب الأرض المحيطة بها وجوانب الفلك المستديرة ليس بعضها فوق بعض ولا تحته فكذلك من يكون على الأرض من الحيوان والنبات والأثقال فلا يقال إنه تحت أولئك، وإنها هذا خبال الإنسان وهو تحت إضافي)

<sup>(</sup>١) ١٨ الرسالة العرشية لابن تيمية نشر قصي محب الدين الخطيب عام ١٣٩٩ هـ ص ١٠ -١٣ -١٤

وإنه ليلزم على مذهبه أن نقول بالفوق الإضافي قياسا على التحت الإضافي لولا أن هذا القول يعكر قضية الفوقية عموما .

وإنه ليلزم على مذهبه كذلك أن نعمم القول بالنسبية في المخلوقات جميعا، فالفلك يصدق عليه الجهات الست أيضا: بنسبة بعضه إلى بعض، وبعضه إلى المركز، ونسبة القائم عنده إليه لولا أن هذا التعميم يعكر قضية الفوقية عموما كذلك.

وأخيرا فإنه ليلزم استبعاد هذه التفصيلات التي استنبطها الإمام عن العرش أخذا بها عبر به من مبدأ هو أقرب ما يكون إلى التسليم والتفويض والتنزيه في قوله (فها وصف الله من نفسه وسهاه على رسوله سميناه كها سهاه ولم نتكلف منه علم ما سواه، لا هذا ولا هذا، لا نجحد ما وصف، ولا نتكلف معرفة ما لم يصف )(۱)

وفي إثبات صفة العلولة تعالى يستدل الإمام ابن تيمية بالفطرة والسمع:

فالفطرة مجبولة على الاعتراف لله بالعلو، وتبدو مظاهر هذه الفطرة في التوجه للعلو حين الدعاء والابتهال، ويحكى الإمام ابن تيمية ما يسمى قصة الهمدانى مع إمام الحرمين أنه سأله محتجا عليه: بهاذا تفسر ما طبعت عليه فطرتنا من التوجه للعلو حين التوجه إلى الله تعالى؟ فلم يجد الجوينى عن ذلك جوابا إلا قوله (لقد حيرنى الهمدانى) (٢)

والقصة هنا أشبه بالقصة التي تروى عن أبى على الجبائي وما أسكته به الإمام أبو الحسن الأشعرى عندما سأله في مسألة الصلاح والأصلح عن الثلاثة: المؤمن والكافر والصبى، والتعليق الساخر الذي علق به المقبلي دفاعا عن الجبائي (٣)،

<sup>(</sup>١) الرسالة العرشية ص ٢٠ - وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) أنظر كتاب الاستقامة لابن تيمية، ضمن مجموعة الفتاوى تحقيق عبد الرحمن النجدى ط ٢ ج١ ص ١٦٧ ، و كتاب (الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل) للدكتور محمد السيد الجليند ص ٣٨١ – ٣٨٥ – ٣٨٥

<sup>(</sup>٣) أنظر ما كتبناه عن ذلك في كتابنا (الفرق الإسلامية في الميزان) ص ٢٩١ في سبب خروج الأشعري على المعتزلة.

بقوله: (هذه الحكاية هوس، وأدنى المعتزلة - فضلا عن شيخهم - يقول من جواب الله على الصغير: "التكليف فضلى أتفضل به على من أشاء "إلخ )(١)

إذ يمكن أن نقول هنا: ما أيسر أن يقول الجبائي: تلك فطرة صادقة هذبها الإسلام.

أما أنها صادقة ففى دلالة هذا التوجه للعلو على انعتاق القلب من التوجه للأوثان القائمة بين يدى البشر من ناحية، ودلالته على الإحساس بعلو المكانة - لا المكان أو الجهة - من ناحية أخرى، ويمتنع أن يكون إحساسا بعلو الجهة أو المكان، لأنها حينئذ كان من الممكن أن يتحقق لها الاستجابة لهذا الإحساس لو أن النظر كان لموضع القدمين من حيث ما هو معروف عن وجود السهاء - ومن ثم العلو - وأنها محيطة بالكرة الأرضية من جميع الجهات.

وأما أنه قد هذبها الإسلام - كشأنه في كل الأمور الفطرية: يلتقى معها ليرتقى بها - فذلك ما يقتضيه قوله تعالى: ﴿ وَخَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ ١٦ ق، وما يتبين من رفض التوجه لأعلى حين الصلاة كها هو معروف من سنة رسول الله من النظر حين الصلاة إلى موضع السجود، وإلا فلقد لكان من الواجب النظر إلى أعلى في لحظات الصلاة، وهو ما لم يقره رسول الله ضلى الله عليه وسلم.

وربها قيل: إن توجيه الرسول بالنظر إلى موضع السجود هو للتخلق بأدب الحياء في حضرة الصلاة بين يدى الله .

ولكنه يُردُّ على ذلك: بأن هذا يعنى أن القول بالعلو متاح سواء عند النظر إلى أعلى أو إلى أسفل، فلم يعد للنظر إلى أعلى عندئذ دلالة خاصة في الموضوع.

على أنه من المشكوك فيه أن يكون التوجه لأعلى توجها فطريا، وإنها هو تعبير عن عادة متوارثة اجتماعيا، بدليل وجود طائفة عريضة من الناس لا تفعل ذلك، ولكن تستغرق ذاتيا عند الدعاء.

<sup>(</sup>١) أنظر كتابه (العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ) ص ٢٢٩، ٣٣٠، وتفصيل ذلك في كتابنا عن الصلاح والأصلح ص ١٢٥

وأما استدلاله بالسمع فمن خلال صعود الملائكة وقصة المعراج، وهو في الواقع صعود للمخلوق لا يدل على أكثر من احتياجه إليه في خلقته ليخلص ذاتا وهيئة للحالة التي ينعم الله بها عليه، وبعبارة أخرى لكي يصل إلى المكان الذي تصلح فيه خلقته لتلقى ذلك الإنعام دون أن يكون لذلك أية دلالة بالنسبة لذات الله تعالى (۱۱)، وهو إعداد شبيه من هذا الوجه بها كان من إعداد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلقى الوحى، سواء نظرنا إلى شق صدره، أو نظرنا إلى ما كان يعترى جسده من تغيرات حين نزول الوحى ...

وأما صفة النزول فلم يرد ذكرها في القرآن الكريم ولكن ورد بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها خرجه الإمام البخارى بسنده عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ينزل<sup>(۲)</sup> ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السهاء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعونى فأستجيب له، من يسألنى فأعطيه، من يستغفرنى فأغفر له) وروى مثله من حديث أبى هريرة أيضا كل من مسلم، والترمذى، وأبوداود، وابن ماجة، وأحمد، ومالك، والدارمى . وكلها تتحدث عن النزول حين يبقى ثلث الليل الأخير

وفى روايات أخرى بألفاظ مختلفة جاء الحديث عن النزول أنه يكون حين يمضى ثلث الليل الأول، وذلك من حديث أبى هريرة فى زيادة الجامع الصغير للسيوطى، ومن حديث على ابن أبى طالب رضى الله عنه، فيها رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه.

و جاء فى كتاب العلو للذهبى (ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول فيقول: من ذا الذى يسألنى فأعطيه؟ من ذ الذى يدعونى فأستجيب له؟ من

<sup>(</sup>۱) ولا يمكن في هذا الموضوع تجاهل ما أثبته الكندى من التلازم بين المادة والزمان والمكان، أو تجاهل ما أثبته ما أثبته كانط من كون الزمان والمكان مجرد قوالب للمعرفة خاصة بالعقل البشرى، أو تجاهل ما أثبته نظرية النسبية الحديثة من التلازم بين الزمان والمكان إلى حد استبدال مصطلح الزمكان بهها .

<sup>(</sup>۲) ينقل الشيخ الكوثرى في تحقيقه على كتاب (دفع شبه التشبيه) لابن الجوزى ص ٦٥: أن ابن حزم الظاهرى يقول عن هذا النزول: إنها هو فعل يفعله الله تعالى في سهاء الدنيا من الفتح لقبول الدعاء

ذا الذي يستغفرني فأغفر له) ويقول الذهبي إن إسناده قوى (۱)، وهو متفق عليه.

وجاء في معارف السنن للترمذي قوله: (وفي الفتح: وقد حكى أبو بكر بن فورك: أن بعض المشايخ ضبط (ينزل) بضم أوله على حذف المفعول، أى يُنزل ملكا، ويقويه ما رواه النسائي بسنده من طريق الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ " إن الله يمهل حتى يمضى شطر الليل ثم يأمر مناديا يقول: هل من داع فيستجاب له " الحديث، وفي حديث عثمان ابن أبي العاص " ينادي مناد: هل من داع يستجاب له " الحديث . قال القرطبي: وبهذا يرتفع الإشكال، ولا يعكر عليه ما في رواية رفاعة الجهني "ينزل الله إلى سماء الدنيا، فيقول: لا يسأل عن عبادي غيري" لأنه ليس في ذلك ما يدفع التأويل المذكور اهد. وفي العمدة بعد رواية الحديث من طريق الأغر وصححه عبد الحق) اهد (1)

والإمام ابن تيمية يؤكد على معنى النزول كها جاء باللغة العربية، وأنه لو أريد النزول بغير معناه اللغوى، لكان خطابا بغير العربية واستعمالا للفظ المعروف له معنى في معنى آخر وهذا لا يجوز (٢)

لكن: كيف نأخذ النزول بمعناه الحقيقى منسوبا إلى الله تعالى مع وجود صارف يصرف عن ذلك: وهو أنه ما من وقت فى الأرض إلا وهو ثلث ليل فى مكان ما، فهل نأخذ بالمعنى الحقيقى هنا منسوبا إلى الله تعالى وعندئذ يكون النزول دائها ونتوجه إلى الله فى أى وقت لأنه نازل فيه بغير انقطاع ويفرغ الحديث من معناه فى نصه على ثلث الليل أم يكون للحديث معنى غير معناه الظاهر؟

<sup>(</sup>١) كتاب العلو ص ٩٥ نقلا عن كتاب (ابن تيمية السلفي) للدكتور محمد خليل هراس ص ١٥٤

<sup>(</sup>۲) معارف السنن للترمذي مع فوائد الحافظ الشيخ محمد أنور الكشميري، تأليف الشيخ محمد يوسف البنوري ج ٤ ص ١٣٨

<sup>(</sup>٣) أنظر " فتيا فى مسألة العلو " ضمن مجموعة الفتاوى والرسائل تحقيق عبد الرحمن النجدى ط ٢ ج ٥ ص ١٤٦-١٤٧، ورسالة الجمع بين علو الرب وقربه ضمن المجموعة المذكرة ج٥ ص ٢٣٢، و كتاب (ابن تيمية السلفى) للدكتور محمد خليل هراس ص ١٥٥ – ١٥٦

ومع ذلك فمعنى النزول عند الإمام ابن تيمية كها جاء فى تفسيره لسورة الإخلاص: صفة لله عز وجل لا يهاثل نزول الخلق، كها أن استواءه لا يهاثل استواء الخلق (وهو ليس من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة حتى يقال يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر).

### منهج الإمام ابن تيمية في الصفات:

أسس الإمام ابن تيمية مذهبه في الصفات (١) \_ بصفة عامة على أربع قواعد أساسية:

القاعدة الأولى: أن كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات يجب إثباته .

وما صرح الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم بنفيه يجب نفيه .

وما لم يصرح الشرع لا بنفيه ولا بإثباته يجب استفسار قائله ؛ فإن أراد به معنى صحيحا موافقا لما أثبته الشرع قبل، وإن كان مما نفاه الشرع وجب رده .

وإن كان اللفظ قد أثبت به حق وباطل،أو نفى به حق وباطل، أو كان مجملا يراد به حق وباطل، وصاحبه أراد به بعضها ولكن عند الإطلاق يوهم الناسَ أو يفهمهم ما أراد وغير ما أراد فهذه الألفاظ لا يطلق إثباتها ولا نفيها .(٢)

ويمثّل الإمام ابن تيمية بالألفاظ التي تنازع فيها من ابتدعها من المتأخرين مثل لفظ الجوهر والمتحيز والجهة ونحو ذلك، فلا تطلق نفيا ولا إثباتا حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن أراد بالنفى أو الإثبات معنى صحيحا موافقا لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم صُوِّب المعنى الذي قصده بلفظه، ولكن ينبغى أن يعبر عنه بألفاظ النصوص، لا يعدل إلى هذه الألفاظ المبتدعة المجملة إلا عند الحاجة، مع قرائن تبين المراد بها.

<sup>(</sup>١) أنظر الدراسة القيمة للأستاذ الدكتور محمد خليل هراس في كتابه بعنوان (الإمام ابن تيمية السلفي) المنشور عام ١٩٥٢

<sup>(</sup>٢) تفسير سورة الإخلاص للإمام ابن تيمية

والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها.

وأما إن أريد بها معنى باطل نفى ذلك المعنى، وإن جُمع بين حق وباطل أثبت الحق وأبطل الباطل. وإذا اتفق شخصان على معنى وتنازعا: هل يدل ذلك اللفظ عليه أم لا ؛ فيعبر عنه بعبارة يتفقان على المراد بها، وكان أقربهما إلى الصواب من وافق اللغة المعروفة .(١)

وفى رأيى أن التطبيق الدقيق لهذه القاعدة الذهبية - وقد ذكرها من قبل الإمام ابن الجوزى فيها ذكره من أسباب الوقوع فى التشبيه - من شأنه أن يضمن استبعاد الأخبار والإضافات عن مستوى الصفات.

ومن ناحية أخرى فها أجدر هذه القاعدة أن يُتعامل بها مع الألفاظ والمصطلحات العصرية التى تطرح فى مجال الفكر الدينى المعاصر ويراد بها معان مختلفة يظهر بعضها ويختفى بعضها تبعا لمستويات النقاش، من مثل: القوة الكونية، والمهندس الأعظم وتطور الأديان، والنسبية التاريخية، والأديان السهاوية، والضرورة الاجتهاعية للدين، وحتمية قوانين الطبيعة، وحقوق الإنسان إلخ.

القاعدة الثانية: نفى مماثلة الله تعالى لشيء من خلقه فى ذاته وصفاته وأفعاله، فهو لا يهاثل شيئا، ولا يهاثله شيء، وكل ما ثبت له تعالى من صفات الكهال فهو مختص به لا يشركه فيه غيره .

وإذا كان هناك من الأسهاء ما يطلق على صفات الله كها يطلق على صفات خلقه فإن هذا ليس إلا محض اشتراك في الاسم، لا يقتضي مماثلة صفاته لصفاتهم أصلا، فتسميته تعالى قادرا وتسمية العبد قادرا لا توجب مماثلة قدرة الله لقدرة العبد، وكذا تسميته عالما ومريدا وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلها مع تسمية عباده بهذه الأسهاء لا يستلزم أن علمهم كعلمه، ولا إرادتهم كإرادته، ولا حياتهم كحياته، إلخ

وبيان هذا أن ما يوصف الله به ويوصف به العباد يوصف الله به على ما يليق به، ويوصف العباد على ما يليق به،

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة ج ۱ ص ۳٤٩

فللصفة ثلاثة اعتبارات: تارة تعتبر مضافة إلى الرب، وتارة تعتبر مضافة إلى العبد، وتارة تعتبر مطلقة لا تختص بالرب ولا بالعبد.

فإذا أضيفت كقدرة العبد وقدرة الله فهى تتبع الموصوف مخلوقا وغير مخلوق، وإن أطلقت كالقدرة والعلم والإرادة فهو مجمل لا يقال عليه مخلوق ولا غير مخلوق حتى يضاف .(١) وأقول: اللهم إلا أن تكون أل في قوله " العالم " للاستغراق " فهى عندئذ لا تكون إلا للخالق .

ويستدل الإمام ابن تيمية لنفى الماثلة من السمع بمثل قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِمِ مُنَى ۗ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ مُسَمِيًّا ﴾ وقوله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُّ ۞ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۞ وَلَمْ يَكُن لَهُ مَكُنُواً أَحَدًّا ﴾ .

ويستدل على نفى الماثلة من العقل بأن المتهائلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويجب له ما يجب له ويمتنع عليه ما يمتنع عليه .ومعلوم أن كل ما سواه تعالى ممكن قابل للعدم،بل معدوم مفتقر إلى فاعل، ومصنوع مربوب محدث، فلو ماثل تعالى غيره فى شيء من الأشياء للزم أن يكون هو والشيء الذى ماثله فيه ممكنا قابلا للعدم، بل معدوما مفتقرا إلى فاعل،مصنوعا مربوبا محدثا . (٢)

القاعدة الثالثة: أن الكهال ثابت لله تعالى، بل الثابت له أقصى ما يكون من الأكملية، بحيث لا يكون وجود كهال لا نقص فيه { كالعلم . بخلاف الشفقة } إلا وهو ثابت للرب تعالى . وكل كهال ثبت للمخلوق وجاز أن يتصف به الخالق كان الخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عنه .

ويستدل الإمام ابن تيمية لثبوت الكمال له سبحانه وتعالى بوجوه نقلية وعقلية.

فمن النقل مثل قوله تعالى: ﴿ أَفَمَن تَحْلُقُ كَمَن لَا يَحْلُقُ ﴾ وقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ﴿ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيُّا ﴾.

<sup>(</sup>١) مجموعة الرسائل والمسائل ج ٢ص ٥٤

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة ج١ ص ١٩٥

وأما الحجج العقلية فيعتمد فيها الإمام ابن تيمية على قياس الأولى،إذ كلما كان الكمال ممكن الوجود ممكنا للمفضول فلأن يمكن للفاضل بطريق الأولى، ولأن ذلك الكمال استفاده المخلوق من الخالق، والذى جعل غيره كاملا هو أحق بالكمال منه فالذى جعل غيره قادرا أولى بالقدرة، والذى جعل غيره عالما كان أولى بالعلم، والذى جعل غيره حيا أولى بالحياة .(١)

ونلاحظ هنا أن الإمام الماتريدى استخدم صورة من القياس هي قياس الأولى، سابقا بذلك ما جاء به الإمام ابن تيمية في هذا الموضوع: وهو أن كل كمال ثبت للممكن لا نقص فيه بوجه من الوجوه - وهو ما كان كمالا للموجود غير مستلزم للعدم فالواجب القديم أولى به

وأن كل نقص وعيب فى نفسه - وهو ما تضمن سلب هذا الكمال - إذا وجب نفيه عن شيء ما من أنواع المكنات فإنه يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى.

وقد استخدم الماتريدي هذا القياس في إثبات الكلام لله .(٢)

وهنا يؤكد الإمام ابن تيمية بطريقته: أن الكهال لا يكون إلا أمرا وجوديا، أو يتضمن أمرا وجوديا، أما العدم المحض فليس بشيء فضلا عن أن يكون كهالا، ومن هنا يأتى مدخله في الطعن على الفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة في وصف الله بصفات السلوب كأن يقولوا عن الله إنه (لا هو داخل العالم ولا خارجه) ويراه مستلزما لعدم ما وصف به .(٣)

وفى إطار الحجج العقلية التي سيق فيها هذا الدليل نحسب أن طعن صفات السلوب - التي برأى الإمام ابن تيمية أنها لا تقتضي وجودا ومن ثم تدل على عدم

<sup>(</sup>۱) مجموعة الرسائل والمسائل ج ٥ ص ٤٣ - ٤٦، و منهاج السنة ج١ ص ١٩٤ ن وهنا تأتي مشكلة قياس الغائب على الشاهد.

<sup>(</sup>٢) المغربي ص ٦٩ نقلا عن كتاب "التوحيد" للماتريدي

<sup>(</sup>٣) مجموعة الرسائل الكبرى ص ١١٦ رسالة الفرقان.

الموصوف – يؤدى إلى أمور أولها: أنه يبدو كمن يشترط للموجود أن يكون قابلا للتصور بحسب الذهن البشرى الأمر الذى لا يتحقق عندما تمحو هذه السلوب تلك الصورة، وهذا غير صحيح، بناء على محدودية العقل البشرى، وقوانينه الخاصة في عمارسة التفكير، وحسب المذهب في: عدم مماثلة الخالق للمخلوق.

ثانيها: أن المكان والزمان كليهما من إبداعات الله، والوجود منه ما هو خاضع للمكان والزمان، وما ليس خاضعا له، وهذا الأخير هو الذى يوصف بأنه لا داخل ولا خارج، لأن الداخل والخارج كليهما من الأمور المكانية، والله ليس خاضعا للمكان لأنه خالقه، وموجود قبله.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فللمعترض أن يذهب إلى أن الزمان والمكان أمران ذاتيان للعقل البشرى، وقالبان لازمان له يصب تفكيره فيهما بحكم العادة (١٠) فلا يحكم بهما على وجود الله الذى هو فى ذاته فوق التصور العقلى المحدود بمحدودية البشر عموما.

ثالثها: أنه لا سلب إلا ويتضمن إثباتا لوجود، ضرورة انتفاء العدم المطلق، وفى السلوب التى يطلقها المعتزلة – مثلا – تضمين معنى الوجود المتصف بالكمال المطلق لمن اتصف بها . ولأن القول بأنه (لا داخل العالم ولا خارجه) ليس عدميا محضا، ولكنه بالنسبة للعالم .

وهنا يأتى سؤال: إذ ما القول فى الروح والعقل والنفس بالنسبة للجنس البشرى؟

القاعدة الرابعة في معنى التأويل: وهذه القاعدة ترجع إلى أصل آخر عند الإمام ابن تيمية في موقفه من المحكم والمتشابه والحقيقة والمجاز:

<sup>(</sup>۱) لا بأس أن نستحضر هنا ما ذكره بعض فلاسفة نظرية المعرفة من أن للعقل قالبا خاصا في التفكير لا يتعداه، من ذلك قالب الزمان والمكان، وما قرره بعضهم من أن العقل البشرى لا يمكنه أن يهارس التفكير في موضوع إلا على أساس مشابهته بموضوع سابق وممايزته له وعلاقة يقوم بربطها بين شيئين في الوقت نفسه: أنظر الفلسفة الأوربية الحديثة .

و الإمام ابن تيمية ينكر أن يكون هناك متشابه بمعنى أن معرفة المعنى المقصود من الآية مستحيل لا يمكن دركه كما يدعى ذلك من يدعيه من المتكلمين (١)، مع ملاحظة أن هذا الادعاء لم يكن قاصرا على من يحسبون من المتكلمين.

وللتأويل معان ثلاثة عند الإمام ابن تيمية: أن يراد به تحقيق الأثر الواقعى المحسوس لمدلول الكلمة كما فى قوله تعالى عن يوم القيامة ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلّا تَأْوِيلَهُ ﴿ ﴾ أى وقوعه، والثانى أن يراد به التفسير والبيان، والثالث أن يراد به المعنى الذى أحدثه بعض اللغويين وأخذ به بعض المتكلمين، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ لدليل يقترن به مع قرينة مانعة من المعنى الحقيقى، وهو المجاز . وهو يرى أن من وقف على لفظ الجلالة فى الآية فمراده بالتأويل الذى لا يعلمه إلا الله ما يؤول إليه الأمر كوقت الساعة وما إلى ذلك كما جاء فى قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلّا تَأْوِيلَهُ أُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ويَقُولُ ٱلَّذِيرِ فَكَ الراسخون فى العلم التأويل بمعنى التفسير والبيان، ولا وجود لما يقال إنه متشابه لا يُعلم، (٢). ولم يتردد - كما يقول الدكتور محمد الجليند - فى تسمية التأويل بالمعنى الثالث تحريفا وتبديلا لكتاب الله (٣).

ونحن نرى أن هذا الفهم للآية هو نوع من التأويل الخاص، وأن منهج التسليم والتفويض والتنزيه لا يتضمن بالضرورة شيئا من صرف الكلام عن ظاهره، وإنها يترك الأمر لعلم الله: سواء في ناحية الأخذ بالظاهر على معنى يليق بذاته تعالى دون

<sup>(</sup>١) تفسير سورة الإخلاص ص ١٢٤ - ١٢٦

<sup>(</sup>٢) تأمل ما يقوله ابن عقيل في قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي ﴾ خالفا لذلك: (قال من كفَّ خلقه عن السؤال عن الخالق أولى) دفع شبه التشبيه لابن الجوزى ص ٤٦ عن السؤال عن الخالق أولى) دفع شبه التشبيه لابن الجوزى ص ٤٦ (٣) أنظر "الإكليل في المتشابه والتأويل" لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل والفتاوى تحقيق عبد الرحن النجدى ط٢ ج١٣ ص ٢٧٤-٢٩٢، ص٤٩٢-٢٩٨، وكتاب (الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية النجدى ط٢ ج١٥٣ ص ١٥١ - ٢٥٣ البحوث الإسلامية عام ١٩٧٣ ص ١٥١ - ١٥٣

الخوض في صرفه عن هذا الظاهر أو في ناحية تصوره أو تحديده أو تفسيره أو تبيينه، على حد سواء: بدافع التسليم والتنزيه معا .

ومهها قيل من أن مجرد صرف الكلام عن معناه الظاهر يعتبر خوضا واشتراكا في التأويل مع المؤولين فإننا نرى أن من المبالغة أن يسمى هذا الصرف تأويلا باعتبار أن التأويل كما يقول ابن المرتضى في كتابه إيثار الحق (١): (هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام)، وبناء عليه فإن هؤلاء وإن صرفوا معنى لكنهم لم يثبتوا معنى مكانه، إنه الجانب السلبى من التأويل على أقصى تقدير.

ومع ما ذهب إليه الإمام ابن تيمية في مسألة التأويل نجده يقول في رده على النصارى في قولهم بالآب والابن (لفظ الابن يعبر به عمن ولد الولادة المعروفة، ويعبر به عمن كان هو سببا في وجوده، كما يقال ابن السبيل لمن ولدته الطريق، فإنه لما جاء من جهة الطريق جعل كأنه ولده . ويقال لبعض الطير: ابن الماء، لأنه يجيء من جهة الماء، ويقال: كونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا) (٢) وهو يصرف الكلام عن أصل وضعه ضرورة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم (الحجر الأسود يمين الله في الأرض)، وفي قوله تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِي فِي السَّمَآءِ إِلَنهُ وَفِي اللَّهُ وَقُولُهُ تَعَلَىٰ مَا كُنتُمْ ﴾ .

#### الإمام ابن تيمية والمجاز:

ما معنى أسدا فى قولك رأيت أسدا يقود المعركة؟ أليس لها معنى حقيقى وهو الحيوان المعروف بحكم الوضع؟ ولها معنى مقصود بحكم القرينة وهو القائد الشجاع؟

ينكر الإمام ابن تيمية الأصل الوضعي لتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وينطبق

<sup>(</sup>۱) " إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق "، لمحمد بن إبراهيم بن على بن المرتضى المعروف بابن الوزير ت ٨٤٠ هـ طبعة مطبعة الآداب والمؤيد بالقاهرة عام ١٣١٨ هـ ص ٩١ (٢) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ل الإمام ابن تيمية ج ٢ ص ٣٤٦

ذلك - في رأيه - أيضا على علماء السلف و النحو واللغة، وعلماء أصول الفقه الذين يعتد بهم .

ويسانده بعض أتباعه بقولهم بأن الأصل فى اللغة هو الإلهام (۱)، ولا دليل على الوضع، وهذا يفتح الباب لادعاء الإلهام لكل من هب ودب، وهذه هدية ثمينة مجانية للباطنية، أما إذا أريد بالإلهام ما يحدث فى بداية ظهور اللغة فهو عود إلى القول بالوضع وإن يكن عن طريق الإلهام، وعود إلى صلب المشكلة من ناحية ثانية.

ويعترف الإمام ابن تيمية بأن المقصود فى المثال المذكور القائد الشجاع وليس الحيوان المعروف ولكن على أساس أن اللفظ استعمل استعمالا حقيقيا فى الحالين، بدليل قرائن الحال(٢)

أى أن لفظ أسد لا يستعمل وهو كلمة مفردة إلا على الحقيقة، وأما في الجملة وسياق العبارة فإنه قد يستعمل للشجاعة أو غيرها فيكون حقيقة فيها استعمل فيه.

وهذا ما يقول به القائلون بالمجاز جملة، وما يسميه الإمام ابن تيمية "سياق العبارة " الذى نقل الكلمة من معنى إلى معنى آخر يساوى عند القائلين بالمجاز: القرينة التى تصرف الكلام عن إرادة المعنى الحقيقى.

# ومن هنا ينتهي الخلاف في الموضوع إلى دائرة الخلاف اللفظي .

أما إنكار المجاز على أساس القول بأنه من المصطلحات المحدثة بعد القرن الثالث، فهو لا يعنى إنكار المجاز، لأن القول بالمجاز لم يكن إنشاء له ولكن كشفا عن وجوده في طبيعة اللغة، كالقول في علم النحو المحدث بالفاعل والمفعول وحروف الجر، والمبتدأ والخبر، بل في مصطلحات علم الكلام التي يستعملها الإمام ابن تيمية نفسه كالصفات الخبرية وجواز قيام الحادث بالقديم، وهذه بدهيات.

<sup>(</sup>۱) أنظر كتاب (الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل) للدكتور محمد السيد الجليند ص ٣٦٣، ٣٦٩والمؤلف من أتباع الإمام ابن تيمية في سائر موضوعاته

<sup>(</sup>٢) " الحقيقة والمجاز " لآبن تيمية ضمن مجموعة الرسائل والفتاوى تحقيق عبد الرحمن النجدي ط٢ ج ٢٠ ص٢٠ م. ٤٥١، ومابعدها

إن اعتبار المجاز تحريفا ليس إلا إنكارا لطبيعة اللغة، ومكابرة فى أصل نشأتها وقوانين تطورها، وتناقضا بين موقفين: إنكار وضعيتها عند ما يقول المخالف فى لفظ ما إن له معنى حقيقيا جاء فى أصل الوضع، ثم ادعاء معرفة أصل الوضع فى نفس الوقت عند ما يقول التيميون إن أصل الوضع فى اللغة هو الإلهام، أو عندما يقولون إن اللفظ يوضع لمعان مختلفة بحسب السياق وضعا حقيقيا، وأخيرا فهو فصل للقرآن عن مصدر إعجازه القائم فيها يقوم عليه على أساليب المعانى والبيان والبديع وفى صلب ذلك يأتى المجاز بأنواعه وتشبيهاتهه واستعاراته وكناياته.

ويتابع الإمام ابن القيم شيخه في إنكار التأويل فيقول: (نصف الله تعالى بها وصف به نفسه وبها وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، بل نثبت له سبحانه ما أثبته لنفسه من الأسهاء والصفات، وننفي عنه النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل .. ﴿ لَيْسَ كَمِتِّلِهِ مَنَى مُ وَهُو السّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ والكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكها أنا نثبت ذاتا لا تشبه الذوات فكذلك نقول في صفاته إنها لا تشبه الصفات، فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا تشبه صفات الله بصفات المخلوقين ولا نزيل عنه سبحانه صفة من صفاته لأجل تشنيع المشنعين وتلقيب المفترين) (۱).

وهذا في رأينا هو أساس ما ينبني عليه منهج التسليم والتفويض والتنزيه .

ملاحظات إجمالية للمنهج العملي في مسألة المتشابهات.

الملاحظة الأولى: إنه من الطبيعى طبقا لشروط المعرفة العقلية أن يتورط العقل في التشبيه، حيث تُخضع هذه الشروط الموضوع الجديد للمشابهة مع موضوع قديم، كما تخضعه في نفس الوقت للمخالفة بينهما، ثم لعلاقة نسبية بين الذات والموضوع، وإلا لم تتحقق المعرفة، وهنا يأتى دور الإرادة التي ترفض هذه الشروط، كلما كان

<sup>(</sup>١) الشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن القيم مطبعة التقدم العلمية بمصر عام ١٣٤٤ هـ ص ٨٦،٨٥ ص ٨٦،٨٥

الموضوع هو الذات الإلهية وصفاتها التي لم ترد في الوحي، لأنها ليست مما يمكن للعقل إجراء المشابهة بينها وبين موضوع سابق . (١)

وفى هذا الموضوع تثار مسألة قياس الغائب على الشاهد وفيها يرد الماتريدى على القائلين بالتسوية بينهما - ادعاء منهم بأن الشاهد أصل ما غاب عنه ولا يخالف الفرع أصله - ويرى أن هذا قلب للحقيقة إذ الغائب أصل للشاهد، والأصل عنده أن الشاهد قد يدل على الغائب وهو - أى الغائب - خلافه (٢)

ومن هنا يقول الإمام الطحاوى (لا تبلغه الأوهام (٣) ولا تدركه الأفهام (١) ولا تشبهه الأنام) يقول العلامة الغنيمى: فكل ما تخيل فى الوهم أو تصور فى الفهم فالله سبحانه وتعالى بخلافه، وهو سبحانه خالق التخيل فى الفهم والتصور فى الفهم، ومنشَؤه وسوسة الشيطان، وكراهته علامة محض الإيمان) اهد ثم يقول: (فلا يماثله سبحانه وتعالى شيء لا فى الذات ولا فى الصفات و لا فى الأفعال، فذاته تعالى

<sup>(</sup>۱) ومن هنا يقرر الفيلسوف الإنجليزي هبرت سنسر في كتابه "المبادئ الأولى "أنه وإن كنا لا نملك أن نتصور المطلق بعقولنا فإننا نحكم بعقولنا أنه موجود، وهو يعنى أن في صميم جهلنا بالمطلق، يوجد اعتراف ضمنى بوجوده، ذلك لأن المطلق الذي حكمنا بعجزنا عن معرفته كان ماثلا أمام أذهاننا لا باعتباره عدما بل باعتباره شيئا، وذلك لأن تفكيرنا بطبيعته يقوم على العلاقات وهكذا يخلص سبنسر إلى القول بأن قوانين الفكر التي تحظر علينا تكوين تصور عن المطلق هي بعينها التي توجب علينا التسليم بوجوده، ويذهب هاملتون الفيلسوف الإنجليزي (١٧٨٨ - ١٨٥٦) إلى الإقرار بوجود المطلق وإن كنا لا ندرى عنه شيئا، وذلك لأن أي موضوع معروف فهو جزء من الإقرار بوجود المطلق وإن كنا لا ندرى عنه شيئا، وذلك لأن أي موضوع معروف فهو جزء من حيث إنه مشروط [ ومعارفنا البشرية كلها مشروطة ] ومن ثمة فهو مردود إلى لا مشروط، وهذه النسبة تخرجنا من حدود معرفتنا المشروطة، وتجعلنا نثبت وجود المطلق . أنظر المزيد كتابنا "الفكر المعاصر في ضوء العقيدة الإسلامية"

<sup>(</sup>٢) المغربي ص ٦٧ - ٦٨ نقلا عن التوحيد للهاتريدي

<sup>(</sup>٣) المراد بالوهم: قوة إنسانية من شأنها إدراك المعانى الجزئية المتعلقة بالمحسوسات: ذكره السيد أبو الحسن على بن محمد الجرجانى الحنفى ت ٨١٦ – في كتابه " التعريفات "

<sup>(</sup>٤) المراد بالفهم تصور المعنى من اللفظ.

وهذا بخلاف الاستدلال على وجود الله وعلى صفاته التي تدل عليها أفعاله، فهو أى هذا الاستدلال شيء وهو ممكن، وإدراك الذات شيء آخر وهو غير ممكن.

ليست بجسم ولا جوهر كها أنها ليست بعرض وصفاته ليست حادثة، وأفعاله ليست معلولة ولا مكتسبة) .اهـ (١١)

وينقل الغنيمي عن بعض الفضلاء معزوا إلى الشيخ الأكبر (۲): من فهم معنى قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مُنَى ۗ ﴾ لم يفكر قط فى كنه ذات الحق أبدا، وما رأيت أحدا بمن يدعى أنه من فحول العلماء من أصناف النظار إلا وقد تكلم فى ذات الله تعالى بفكره زاعمين أنهم ينزهونه، حتى وقع فى ذلك أبو حامد الغزالى رحمه الله تعالى، لكنه رجع عن ذلك قبل موته، وكان من فضل الله على أن حفظنى من التفكر فى ذاته، فلم أعرفه تعالى إلا من قوله وخبره وشهوده (۲)، فبقى الفكر معطلا فى هذه الحضرة، فشكرنى فكرى على ذلك وقال: الحمد لله الذى عصمنى بك عن التصرف والتعب، فيه لا ينبغى لى أن أتصرف فيه، وكان ذلك مبايعة سابقة، فإنى كنت قد بايعت فكرى ألا يتعب فى التفكر فى ذات الله، وأن يصرف تعبه فى الأغيار، فبايعنى على ذلك، فالحمد لله على صرفه فى الشغل الذى خلق له اهد (١)

الملاحظة الثانية: إن هذا الاختلاف في مسألة المتشابهات نشأ في رأينا من اقتحام التفكير في ذات الله وطرح مسألة العلاقة بين الذات والصفات على بساط البحث وهي مسألة لا يمكن البت فيها فيها يتعلق بالعلاقة بين الذات والصفات بالنسبة للمخلوق (الإنسان مثلا) فها بالك بالبحث في هذه المسألة بالنسبة للذات الإلهية .

وفى رأينا أن ذلك الجدل كله ناشئ من الإسراف فى الثقة بالنظر العقلى، وعدم الالتزام بالأصول الثلاثة التى قدمناها: فى محدودية العقل، وعدم الالتزام بالمنهج العملى، ومحدودية الجدل، والاقتصاد فى هذه الموضوعات مكفول بالوقوف عند النص الصريح، والتفويض فيها لا علم لنا به .

<sup>(</sup>١) شرح الغنيمي للطحاوية ص٥٥

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن على الطائي المعروف بمحيى الدين بن عربي ت ٦٣٨ هـ شرح الغنيمي للطحاوية ص ٦٠

 <sup>(</sup>٣) مصطلح صوفى يقصد به: حالة من الشعور بالوجد والفقد أو بعبارة أخرى : الحضور أمّام الله
 والغيبة عن الذات، وتصبح الغيبة هى الفناء فى المشاهدة، وهى غير وحدة الوجود .

<sup>(</sup>٤) شرح الغنيمي للطحاوية ص ٦٠

الملاحظة الثالثة: أن الباحث في هذه الآيات المتشابهة لا يجد فيها ما يَنسِب إلى الله تعالى ما يوهم التشبيه مقصودا إليه بذاته، على النحو الذي نجد في تقرير الوحدانية أو العلم أو القدرة أو في تقرير مخالفته تعالى للحوادث ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيّ \* ﴾ أو سائر العقائد التي لا يكون المسلم مسلى إلا بها، ففي هذه الصفات يكون القصد واضحا إلى الصفة، ويكون المراد تقريرا مباشرا لاتصافه تعالى بكونه مخالفا للحوادث، أو أحدا، أو عالما أو قادرا وفي هذا يأتي القول الإلهى: ﴿ الله أَحدٌ ﴾ و﴿ وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ و﴿ وَالله عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ إلى أمثال ذلك مما لا يسهل حصره، أما في حال نسبة ما يوهم التشبيه فنحن لا نجد ألبتة مثل هذا الأسلوب كأن يقول (لله يد أو لله عين) أو (إن الله ذو عين) وإنها ينسب الأمر غير مقصود، وإنها يكون طريقا وأسلوبا ومجازا يمر منه إلى تقرير أمر آخر، فقوله تعالى: ﴿ يَدُ ٱللّهِ وَقَ أَيْدِيمٍ مُ ﴾ تأتي لمعني مختلف عن الكلام عن اليد، و﴿ كُلُ شَيْءٍ هَالِكُ إِلّاً وَجَهَهُ رُ ﴾ تأتي لمعني مختلف عن الكلام عن الوجه .

وهذا فرق هام فيها نحن بصدده من الكلام عن الصفات،وهو راجع إلى ما قاله الإمام ابن الجوزي في أسباب الوقوع في التشبيه . وقد ذكرناه من قبل .

الملاحظة الرابعة: أن محدودية العقل البشرى – وهو أمر لا ينبغى الاختلاف فيه – تلزمنا بالقول بأن الله تعالى يجوز أن يخاطب عباده بها لا يعلمون جانبا منه، ما دام الأمر لا يتعلق بالتكاليف العملية مثل قوله تعالى: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرَّوحَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى ﴾ ٨٥ الإسراء ومثل قوله تعالى: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلْ هِي مَوَ قِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِ ﴾ ١٨٩ البقرة.

ومن ذلك ما رواه الترمذي في سننه بسنده عن عبد الله قال جاء يهودي إلى النبي، فقال: يا محمد إن الله يمسك السهاوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك، قال فضحك النبي حتى بدت نواجذه قال: "وما قدروا الله حق قدره" قال هذا حديث حسن صحيح

وما رواه بسند آخر عن ابن عباس قال: مر يهودي بالنبي فقال له النبي: يا

يهودى حدثنا، فقال كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله الساوات على ذه، والأرض على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه، وأشار أبو جعفر محمد بن الصلت بخنصره أولا ثم تابع حتى بلغ الإبهام فأنزل الله "وما قدروا الله حق قدره" قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه من حديث بن عباس إلا من هذا الوجه.

فمن هنا نفهم أن ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم لمن تحدث إليه عن الأصابع الخمس التي يحمل الله عليها الخلائق لم يكن ضحك إقرار وتعجب وتقرير كما قيل، وإنها اكتفى الرسول صلى الله عليه وسلم بمدلول ما عقب به وهو قول صلى الله عليه وسلم "وما قدروا الله حق قدره" وكان ضحكه بعد ذلك ضحك تلطف وعطف على الضعف والقلق الإنساني الذي ينزع بالإنسان إلى سد النقص في معارفه بها لا يكون تعبيرا دقيقا عن الموضوع. فهذا مبلغ التنزيه وهجران الشرك عند مثله ومثلها وهو ما تقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائله، وهو ما يمكن أن نفهمه من ذلك دون أن يكون ذلك معارضا لقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي السَّمَآءِ إِلَنهٌ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَنهٌ ﴾ ودون أن يكون معارضا لقوله صلى الله عليه وسلم "تفكروا في الله ولا تفكروا في الله "(۱)

ومن ذلك أيضا وقريب مما تقدم ما ذكره ابن المرتضى من (زيادة علم الله على علم الحلق) (٢) وهو يعنى أن التفاضل في العلم يؤدى بالضرورة إلى درجة من نقص الفهم في الطرف الأقل: تقل أو تكثر . والمثال على ذلك بين في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الرجل الصالح رضى الله عنه.

# ومن هنا جاء كلام العلماء عن:حكمة ورود المتشابه:

<sup>(</sup>١) أنظر التبصير فى الدين للاسفراييني طبع مطبعة الأنوار عام ١٩٤٠ص ٩٩، ويقول الشيخ الكوثرى فى تحقيقه عليه: " رواه أبو نعيم فى الحلية واللالكائي فى شرح السنة عن ابن عباس رضى الله عنهما على اختلاف يسير فى اللفظ "

<sup>(</sup>٢) أنظر " إيثار الحق على الخلق فى رد الخلافات إلى المذهب الحق " ط مطبعة الآداب والمؤيد بالقاهرة لعام ١٣١٨ هـ " ص ٨٨

ومن ذلك: أنه كان لابد منه لفهم العامة وأشباههم الذين لو حملوا على فهم التنزيه المحض لوقعوا فى وهم العدمية (١)، وفى هذا الموقع من فهم الموضوع يأتى حديث الجارية الذى تحدثنا عنه بالتفصيل آنفا.

ومن ذلك أيضا تقريب العقل البشرى وتدريبه وإعداده ليوم القيامة حيث يكون فيه فيض العلوم من الله وهو وقت يقول عنه القرآن الكريم ﴿ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ إذا التزم هذا العقل بأدب التسليم في وقت القصور.

ومن ذلك: حكمة الابتلاء السارية في جميع التكاليف، وللتمييز بين الثابت على الحق والمتزلزل فيه (٢).

الملاحظة الخامسة: أن موقف التسليم المبنى على: إثبات ما ورد، ونفى التشبيه، وعدم الخوض فى التأويل هو أسلم المواقف وأقربها لطبيعة التدين، وجوهره الاتباع.

والتسليم المطلوب في العقيدة الإسلامية ليس تسليها لما هو مناقض للعقل، ولكنه تسليم لما هو فوق العقل، وهناك فرق بين الأمرين: ما ناقض العقل كاعتقاد أن الثلاثة تساوى واحدا، فهذا مرفوض عقلا، وليس في الإسلام شيء من ذلك لأنه عندئذ يكون مناقضا للفطرة البشرية التي يمثل العقل أحد مكوناتها الرئيسية، والدين لا بد وأن يتفق مع الفطرة، وهكذا كان الإسلام، وأما ما هو فوق العقل أي من مجهولاته فهو مثل: معرفة كيف خلق الله العالم، أو كيف يبعث الموتى، ومثل هذا مجهول للعقل البشرى ، والخلاصة أن الأول مرفوض والثاني مجهول، والدين الصحيح لا يمكن أن يحتوى على شيء من النوع الأول، - لا لشيء إلا لأنه يصبح متناقضا مع الإنسان الذي جاء الدين من أجله - ولكنه يمكن ولا بد أن يحتوى على شيء من النوع الثانى .

<sup>(</sup>١) أنظر " أساس التقديس " للإمام الرازي طبع مطبعة كردستان العلمية بمصر لعام ١٣٢٨ هـ

<sup>(</sup>٢) أنظر أساس التقديس للرازي ص ٢١٠، وما بعدها، والبرهان للزركشي ج٢ ص ٧٥ وما بعدها، والكشاف للزنخشري في تفسيره لآية المحكم والمتشابه من سورة آل عمران

وإذا كان قد جاء من العلماء من اعتبر أن التأويل أحكم، لأنه هو الخطاب الذى يصد عن التشبيه عند طوائف من الناس، فيجب أن يكون ذلك محدودا بخطاب الضرورة، فإن كل ضرورة بحسبها – وهذا بمنطق الضرورة العملية أيضا – وينبغى عندئذ الاقتصاد في التأويل، لأنه رجم بالغيب.

الملاحظة السادسة: أن المشبهة يثبتون آراءهم استنباطا، فهم لا يجدونها صريحة، وإنها يجدونها مستنبطة . وميزة الإسلام أنه لا يلزم أتباعه بعقائد لم تأت واضحة صريحة مأمورا بها

إن المشبهة يقعون هنا في نفس المنهج الخاطئ الذي وقعت فيه المسيحية من حيث التثليث والفداء وقيامة المسيح ... هم يلزمون أنفسهم بعقائد لم يأت فيها نص من الوحى الصريح، فهم يحمِّلون أنفسهم أوزارا لم يحمِّلهم الله إياها ﴿ وَيَضَعُ عَنَهُمْ إِضْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾.

الملاحظة السابعة: اللجوء إلى منطق العقل العملي.

ومنطق العقل العملى الذى يُدخلنا إلى الإسلام من باب الإنذار يُلزمنا بالتسليم وبالتوقف عن الخوض فى التأويل، لأن المتوقف هنا ممتثل مسلم وجهه لله، وهو من هذه الناحية قد بلغ – أو له أن يبلغ – الدرجات العليا فى الخضوع لله وطاعته ومحبته.

أما الخائض - وبنظرة عملية - فلأى شيء يخوض؟ ليقترب من ربه؟ فها باله إذا كان هذا الاقتراب محفوفا بمخاطر الابتداع والوقوع فى الباطل ونسبة ما ليس لله إليه واقتحام الحمى؟ وعنده ميادين الاقتراب مفتوحة بغير انتهاء أو خطر: العمل النافع لنفسه وللأمة الإسلامية ابتغاء وجه الله تعالى، وقد ضمن الله له فى العمليات أجرين إن أصاب وأجرا إن أخطأ؟

والله سبحانه لن يحاسبه يوم القيامة عما لم يعرف من أسرار المتشابه، بينما هو يحاسبه على ما قصر في العمل النافع.

أم يخوض من أجل رد الخائضين؟ أليس هذا هو التناقض بعينه؟ أليس هو ارتكاب ما يَنهي عنه؟

إن رجلا سأل أمير المؤمنين عليا عليه السلام فى مسجد الكوفة فقال: يا أمير المؤمنين: هل تصف لنا ربنا فنزداد له حبا؟ فغضب عليه السلام ونادى الصلاة جامعة: فحمد الله وأثنى عليه إلى أن قال:

كيف يوصف الذى عجزت الملائكة - مع قربهم من كرسى كرامته، وطول ولهم إليه وتعظيم جلال عزته، وقربهم من غيب ملكوت قدرته -: أن يعلموا من علمه إلا ما علمهم، وهم من ملكوت القدس كلهم، ومن معرفته على ما فطرهم عليه ؛ فقالوا: ﴿ سُبْحَننَكَ لاَ عِلْمَ لَنَاۤ إِلّا مَا عَلَّمْتَنَاۤ أَنِكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾.

(فعليك أيها السائل بها دل عليه القرآن من صفته، وتقدمك فيه الرسل، فأتم به، واستضئ بنور هدايته، فإنها هي نعمة وحكمة أوتيتها، فخذ ما أوتيت وكن من الشاكرين، وما كلفك الله علمه مما ليس عليك في الكتاب فرضه، ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أئمة الهدى فرضه ؛ فكل علمه إلى الله سبحانه فإنه منتهى حق الله عليك )

وروى أن نجدة بن عامر الحرورى رئيس النجدات من الخوارج قال لابن عباس رضى الله عنهما: كيف معرفتك بربك؟ لأن من قبلنا اختلفوا علينا؟ فقال: (إن من ينصب دينه للقياس لا يزال الدهر في التباس، مائلا عن المنهاج، طاعنا في الاعوجاج، أعرفه بها عرف به نفسه من غير روية، وأصفه بها وصف به نفسه) (١)

والإمام أبو حنيفة رضى الله عنه عندما يقرر أننا نعرف الرسول من قبل الله، وإن هذه المعرفة تكون بنور يقذفه الله في القلب، (٢)فإنه يشير إلى محدودية العقل البشرى

 <sup>(</sup>١) أنظر صون المنطق للسيوطى والكلام عن عامى المنطق والكلام " نشر وتعليق الدكتور على سامى
 النشار، الطبعة الأولى بمطبعة السعادة بالقاهرة ص ٥٠

<sup>(</sup>٢) العالم والمتعلم لإمام أبي حنيفة ص ٣٢

وحاجته إلى هداية الله، والتزامه من ثم بها يأتى من الوحى، وهو الأصل الأول الذي ذكرناه والذي يمنع من الخوض في المتشابه.

والإمام مالك رضى الله عنه إذ يقول (الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة) يرسم منهجا في النظر في العقائد يتميز بالتوقف، ويلتقى مع الأصول الثلاثة التي ذكرناها أولا.

والإمام الشافعي رضى الله عنه يقول عمن لم تبلغه الدعوة (لا يجوز قتاهم، ما لم تعرض الدعوة عليهم، ولا يجب عليهم أن يسلموا من قبل العقل، لأنه آلة وليس بموجب، والموجب هو الله تعالى) (١)

والإمام أحمد بن حنبل يقول: (صفة المؤمن إرجاء ما غاب عنه من الأمر لله تعالى كما جاءت الأحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم، فيصدقها ولا يضرب لها الأمثال) (٢)

ويقول إمام الشافعية في وقته أبو العباس بن سريج رحمه الله تعالى (وفي الآي المتشابهة في القرآن أن نقبلها ولا نردها، ولا نتأولها بتأويل المخالفين، ولا نحملها على تشبيه المشبهين، ولا نزيد عليها ولا ننقص، ولا نفسرها، ولا نكيفها، ولا نترجم عن صفاته بلغة غير العربية، ولا نشير إليها بخواطر القلوب ولا بحركات الجوارح) (٢)

ويقول أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجى (ت ٢٩٠) لمن سألوه عن الإيهان: أن يلزموا القصد، والاتباع، وأن يجعلوا الأصول التي نزل بها القرآن غايات للعقول، ولا يجعلوا العقول غايات للأصول، ويبين أن نهايات هذه المسائل لا تبلغ أبدا (فإن دون كل بيان بيانا، وفوق كل متعلق غامض، متعلق أغمض منه)، وذكر أن الله منع الأنبياء أنفسهم من السؤال عن كثير من الأشياء (إذ فوق ما

<sup>(</sup>١) مفيد العلوم ومبيد الهموم للخوارزمي ج ١ ص ٨٥

<sup>(</sup>٢) تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ محمد أبو زهرة، ومناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي .

<sup>(</sup>٣) اجتماع الجيوش الإسلامية لابن قيم الجوزية ص ٦٤

سألوا آيات لا يوقف على منتهاها، فلم يكن يجب – أن لو كان ذلك كذلك – إيمان على أحد، حتى يبلغ من غاية المعرفة بأمر الله ما أحاط به علم الله).

ويقول أبو محمد الخطابى فى رسالته " الغنية عن الكلام " (إننا لا ننكر أدلة العقول، والتوصل بها إلى المعارف، ولكننا لا نذهب فى استعمالها إلى الطريقة التى سلكتموها فى الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهر وانقلابها فيها .. على حدوث العالم وإثبات الصانع، ونرغب عنها إلى ما هو أوضح بيانا، وإنها هو الشيء أخذتموه عن الفلاسفة وتابعتموهم عليه) (١)

ويقول بعض العلماء فى التوقف فيها يتعلق بذاته تعالى: (... حرام على العقول أن تمثله، وعلى الظنون أن تحده، وعلى الضهائر أن تعمق، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الفكر أن يحيط وعلى العقول أن تصور: إلا ما وصف به ذاته فى كتابه، أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن كل ما تمثل فى الوهم فهو مقدره قطعا وخالقه). (۲.۲)

يقول الإمام أبو المظفر ابن السمعاني في كتابه الانتصار لأهل الحديث: (وأما أهل السنة فقالوا: الأصل في الدين الاتباع، والعقول تبع)

ثم يقول (فإذا سمعنا شيئا من أمور الدين وعقلناه وفهمناه فلله الحمد في ذلك والشكر، ومنه التوفيق، وما لم يمكننا إدراكه وفهمه ولم تبلغه عقولنا آمنا به وصدقنا واعتقدنا أن هذا من ربوبيته تعالى )(٤)

وهذا هو مبدأ التسليم الكامن في جوهر " الإسلام " والذي يقول فيه الإمام

<sup>(</sup>۱) صون المنطق للسيوطي ص ٦٩ – ٧٧، ص ٩١ وما بعدها

<sup>(</sup>٢) أنظر (اعتقاد أهل السنة والجماعة) للشيخ عدى بن مسافر الأموى ط ١٩٧٥ ص ١٢

<sup>(</sup>٣) وانظر صون المنطق والكلام عن علمى المنطق والكلام للسيوطى طبعة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ص ١١١ – ١١٥

<sup>(</sup>٤) صون المنطق والكلام عن علمي المنطق والكلام للسيوطي طبعة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ص ٢٣٥

أبوجعفر الطحاوى في رسالته (بيان أهل السنة) والمشهورة باسم (العقيدة الطحاوية): (لا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حظر عنه علمه، ولم يقنع بالتسليم، فهو قد حجبه مراؤه عن خالص التوحيد، وصافى المعرفة، وصحيح الإيهان. فيتذبذب بين الكفر والإيهان والتصديق، والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا، تائها، شاكا، زائغا، لا مؤمنا مصدقا، ولا جاحدا مكذبا .) ثم يقول: (ومن لم يتوق النفى والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس بمعناه أحد من البرية، تعالى الله عن الحدود والغايات، والأركان والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات)

وبمثل ذلك يقول وهو بصدد المنع من الغوص وراء معنى القدر، (والتعمق والنظر فى ذلك ذريعة الخذلان، وسلم الحرمان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا، وفكرا، ووسوسة)

ثم يصف هذا المنهج التسليمى بأنه: (درجة الراسخين فى العلم ؛ لأن العلم علمان: علم فى الحق موجود، وعلم فى الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، ولا يصح الإيهان إلا بقبول العلم الموجود، وترك طلب العلم المفقود) (١)

ولو أضفنا نحن إلى هذا البيان مقياس العلم العملى لكان فى جملته تعبيرا واضحا قويا عن الأصول الثلاثة التى ذكرناها فى بداية الكلام عن هدى الرسول صلى الله عليه وسلم .

ويقول الإمام الشاطبى (رحم الله الربيع بن خيثم حيث يقول: يا عبد الله ما علمك الله فى كتابه من علم فاحمد الله، وما استأثر عليك من علم فكله إلى عالمه، لا تتكلف، فإن الله يقول لنبيه ﴿ قُلْ مَاۤ أَسْعَلُكُرْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرٍ وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُتَكِلِّفِينَ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) العقيدة الطحاوية شرح الغنيمي ص ٨٧-٨٨

<sup>(</sup>۲) \ الاعتصام للشاطبي ج ۲ ا ص ۲٤٢

ويقول ابن خلدون: (فإذا هدانا الله إلى مدرك فينبغى أن نقدمه على مداركنا ونثبته دونها ولا ننظر فى تصحيحه بمدارك العقل، ونسكت عما لم نفهمه ونفوضه إلى الشارع ونعزل العقل عنه) (١)

وللدقة نقول: نعزل عنه العقل النظرى، الذي نقد نفسه .

ولا نعزله عن العقل العملى الذى هو عمدة الوجود الإنسانى فى الأرض. و هو أداته التى زوده الله بها منذ علم آدم الأسماء ولم يعلمه كنه المسميات. وهو الذى على محوره دار تكليف الله إياه. وهو الذى بمنطقه العملى يتعامل مع المسائل الاعتقادية بعدم الاشتغال بها لا يترتب عليه عمل. وهو الذى يتوافق مع ما ذكرناه آنفا.

وهذا يعنى التطابق مع الأصول الثلاثة التى ذكرناها: محدودية العقل البشرى، وهذا يعنى التطابق مع الأصول الثلاثة التى المطاف، والانصراف عما لا يترتب عليه عمل كنتيجة لطبيعة الصياغة التى تم صوغ العقل البشرى عليها في مهمته على الأرض، والقصد في الجدل نتيجة للأصلين السابقين.

إنه هو الذي يجمع في يده الأصول الثلاثة التي بدأنا بها هذا الكتاب ومن ثم يمسك بجوهر المنهج وصحة التطبيق .

#### القضاء والقدر

#### تعريف القضاء والقدر

القضاء: مصدر قضى، وهو لغة: إتمام الشيء وإمضاؤه وإنهاؤه، قولا كان أو فعلا أو إلى القضاء في القضاء في القول قوله تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلَا تَعْبُدُوۤا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ ٢٣ الإسراء، ومثاله في الفعل: ﴿ فَقَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ﴾ ٤١ فصلت، ومثاله في الإرادة قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ﴾ ١١٧ البقرة.

والقدر: هو تبيين كمية الشيء وهو مصدر قدر يقدر بضم الدال وبكسرها.

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون ص ٤٩٥

وفى المصطلح الشرعى: فيها نقل عن الإمام الأشعرى: القضاء إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على وفق ما توجد عليه، والقدر: إيجاده لها على مقاديرها المحددة " بالقضاء "، في ذواتها وصفاتها وأفعالها وأحوالها وأزمنتها وأمكنتها وأسبابها .

وفى المعنى الشرعى فيها نقل عن الماتريدية وأتباعهم: القضاء هو الخلْق الراجع إلى صفة التكوين، والقدر هو التقدير أى: جعل الشيء بالإرادة على مقدار محدد قبل وجوده ثم يكون وجوده فى الواقع بالقضاء على وفق التقدير

وعليه فيكون القضاء عند الأشاعرة قديها، والقدر حادثًا، وعلى العكس عند الماتريدية

يقول الشيخ عبد الرحمن حبنكة (والفرق بين القولين السابقين: هو أن ما فسر به القضاء عند المقضاء عند الأشعرى يشبه ما فسر به القدر عند الماتريدية، وما فسر به القضاء عند الماتريدية يشبه ما فسر به القدر عند الأشعرى . وبناء عليه يصح لنا أن نجعل كلمتى القضاء والقدر – أى بالجمع بينها – عنوانا مشتركا لمدلول واحد . فمعنى القضاء والقدر معا: إيجاد الله تعالى الأشياء على وجه مخصوص – أى حسب علمه تعالى – ثم يكون إيجادها فعلا على وفق المراد) (۱).

والإيهان بالقضاء والقدر من أركان العقيدة الإسلامية وفقا لقوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَنهُ بِقَدَرٍ ﴾ ٤٩ القمر، ﴿ فَقَضَنهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ﴾ ١٢ فصلت، ﴿ وَكَانَ أُمْرًا مَقْضِيًا ﴾ ٢١ مريم، ﴿ لِيَقْضِى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً ﴾ ٤٢ الأنفال، ﴿ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ ٣ الطلاق، ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴾ ٣٨ الأحزاب، ﴿ قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴾ ٥ التوبة، ﴿ مَآ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْض وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَبِمِن قَبْلِ أَن نَبْرَأُهَآ ﴾ ٢٢ الحديد.

وقال تعالى: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا لَا تَمُنُواْ عَلَى إِسْلَمَكُم بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُ

<sup>(</sup>۱) أنظر كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانى نشر دار القلم -دمشق الطبعة السادسة عام ۱۹۹۲ ص ٦٢٥ وما بعدها، وانظر أيضا شرح الغنيمى للعقيدة الطحاوية ص ٨٦-٨٨

عَلَيْكُرْ أَنْ هَدَنكُرْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ ١٧ الحجرات، وقال تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ۚ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ۚ أُولَتَهِكَ هُمُ ٱلرَّ شِدُونَ ﴾ ٧ الحجرات.

وفى الحديث الصحيح ما رواه البخارى بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع، برزقه وأجله وشقى أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح)

وفى رواية لمسلم بسنده عن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيهان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره " رواه مسلم وغيره .

ولقد كان البحث فى القدر من أوائل المسائل التى دار حولها التساؤل ثم الجدل بين المسلمين . ولقد ظهرت بوادر ذلك فى عهد الرسول والصحابة رضى الله عنهم، ففى مسند أحمد بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله ذات يوم والناس يتكلمون فى القدر، قال: وكأنها تفقاً فى وجهه حب الرمان من الغضب . قال: فقال لهم: مالكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم . قال: فها غبطت نفسى بمجلس فيه رسول الله لم أشهده بها غبطت نفسى بذلك المجلس أنى لم أشهده اهـ

وكان هديه صلى الله عليه وسلم فى الموضوع داعيا إلى الإيهان بالقضاء والقدر دون الخوض فى المجادلات حوله، مع حل المسألة حلا عمليا.

وقد روى الطبرانى بسنده من حديث ابن مسعود بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ذكر القدر فأمسكوا)

ولكن ذلك لم يمنع من ظهور الجدل حول الموضوع وتصاعده منذ أواخر القرن الأول الهجرى حتى اليوم، فكان من ذلك ظهور فرقة القدرية والجبرية ثم المعتزلة، ثم كان لأهل السنة سهم ملحوظ في دراسة الموضوع.

#### خلق أفعال العباد:

يطلق اسم القدرية على القائلين بقدرة العبد على خلق أفعاله .. ومن هنا كانت تسميتهم بهذا الاسم.. وحينئذ تكون النسبة إلى القدرة لا إلى القدر

وقيل لأنهم في رأيهم ذاك منكرون للقدر ..

وقيل لأنهم اتخذوا من القدر موضوعاً لبحثهم ودراستهم(١).

وللأشعرى تفسير لهذه التسمية: بـ (إن القدرى هو من يثبت القدر لنفسه دون ربه عز وجل، وأنه يقدر أفعاله دون خالقه (٢).

## ويذكر الملطى عدة أصناف للقدرية:

منها صنف يقال لهم المفوضة: زعموا أنهم موكلون إلى أنفسهم أنهم يقدرون على الخير كله بالتفويض الذي يذكرون، دون توفيق الله وهداه.

وصنف زعموا أن الله عز وجل جعل إليهم الاستطاعة تاماً كاملاً لا يحتاجون إلى أن يزدادوا فيه.

وصنف أنكروا أن يكون العلم سابقاً على ما به العباد عاملون وما هم إليه صائرون (٣).

ويبدو أن هذه تفريعات على أصل القدرية، وأنه يجمعهم أنهم يأتون تاريخيا في مقابلة مذهب القول بالجبر (<sup>1)</sup>.

ولقد كان عمر المقصوص رائد القول بالقدر، نادى بذلك في دمشق، حيث كان أستاذاً لمعاوية الثاني، (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر بحوث المعتزلة لنيلينو (ص١٩٨) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) الإبانة عن أصول الديانة (ص٧٣،٧٤).

<sup>(</sup>٣)التنبيه والرد للملطى (ص١٦٥ -١٨٦).

<sup>(</sup>٤) انظر تاريخ الفرق الإسلامية للدكتور على مصطفى الغرابي (ص٢١).

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية (جـ٦ ص١٦) ولم أعثر على تحقيق مذهب عمر المقصوص في قوله بالقدر مما يجعلنا نكتفي بأخذه على المعنى الذي يشمل القدرية عموما .

ويأتى بعده معبد الجهنى: ذهب فى البصرة مذهب عمر المقصوص فى الشام، وذلك حيث كان يعيش ويرى المعاصى ترتكب ويعتذر عنها بالقدر، فأعلن مذهبه وانتشر المذهب، وقتله الحجاج لخروجه عام ٨٠ هـ(١).

ويذكر بعض المؤرخين أن معبداً أخذ عن من يدعى: سوسن، تارة، وسوس أخرى وسنسويه وأبو يونس والأسوارى، تارات، وهو رجل من أهل العراق كان نصرانياً، ثم أسلم وصحب معبداً، وعلمه القول بالقدر، وزينه له (٢)

وأتى بعد معبد الشخصية البارزة بين رجال القدرية: غيلان بن مروان الدمشقى الذي أخذه هشام بن عبد الملك - قيل لطعنه علنا في آبائه - فصلبه بباب دمشق.

ومما يصور مذهب غيلان في القدر قوله في رسالة له إلى عمر بن عبد العزيز: (..فهل وجدت يا عمر حكيمً يعيب ما يصنع أو يصنع ما يعيب، أو يعذب على ما قضى، أو يقضى على ما يعذب عليه، أم هل وجدت رشيداً يدعو إلى الهدى ثم يضل عنه، أم هل وجدت رحيمً يكلف العباد فوق الطاقة، أو يعذبهم على الطاعة، أم هل وجدت عدلاً يحمل الناس على الظلم والتظالم، وهل وجدت صادقاً يحمل الناس على الكذب أو التكاذب بينهم؟ كفى ببيان هذا بياناً، وبالعمى عنه عمى (٣))

أما الجبرية فهم الجهمية (أصحاب جهم بن صفوان وهو من الجبرية الخالصة ظهرت بدعته بترمذ...(١٤) وينسب البغدادي إلى جهم أنه قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال، وأنكر الاستطاعات كلها (٥٠) ...

<sup>(</sup>١) انظر الفرق بين الفرق للبغدادي (ص٩٨) والهامش للمحقق، والبداية والنهاية لابن كثير (جـ٩ ص
٣٤)

<sup>(</sup>۲) الخطط للمقريزى ومصادر أخرى: نقل عنها جار الله زهدى فى كتابه المعتزلة (ص٢٦) ومحيى الدين عبد الحميد فى هامشه على المقالات للأشعرى (جـ١ ص٩، ١٠) وعلى الفرق بين الفرق للبغدادى (ص٨١).

<sup>(</sup>٣) المنية والأمل لابن المرتضى (ص١٦، ١٧ ).

<sup>(</sup>٤) الملل والنحل (جـ ١ ص٧٧).

<sup>(</sup>٥) الفرق بين الفرق للبغدادي (ص١١١).

ويذكر الشهرستانى أنه كان يقول (.. إن الإنسان لا يقدر على شيء، ولا يوصف بالاستطاعة، وإنها هو مجبور فى أفعاله، لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار، وإنها يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق فى سائر الجهادات، وتنسب إليه الأفعال مجازا كها تنسب إلى الجهادات، والثواب والعقاب جبر، كها أن الأفعال كلها جبر، قال: وإذا ثبت الجبر فالتكليف أيضاً كان جبراً (١)).

أما الإمام الأشعرى فيورد قول الجهمية على نحو آخر، فينسب إليهم أنهم يقولون: (إنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده، وإنه هو الفاعل، وإن الناس إنها تنسب إليهم أفعالهم على المجاز كها يقال: تحركت الشجرة ودار الفلك، وزالت الشمس، وإنها فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله سبحانه، إلا أنه خلق للإنسان قوة كان بها الفعل، وخلق له إرادة للفعل واختياراً له، منفرداً بذلك كها خلق له طويلاً ولوناً كان به متلوناً(٢).

والدكتور النشار يلاحظ بحق ما بين النص الأخير المنقول عن الأشعرى والنص السابق له المنقول عن الشهرستانى من خلاف، إذ ينحو الأول نحوا أقل جبرية، فالإنسان – على حسب رواية الأشعرى – ليس مجبراً جبر الحيوانات أو الجهادات الصهاء، إذ أن الله خلق له قوة بها يفعل ويريد، وخلق له اختياراً، انفرد به الإنسان دون غيره من الكائنات، فالجهم إذن يجعل في هذا الجبر بعض الاختيار، ويقترب بذلك من المذهب الكسبى الأشعرى (٣).

وإذن فالجهم - على أساس رواية الأشعرى - لم ينكر الاستطاعات كلها، كما ذكر البغدادي، ولم يسلب عن الإنسان الاستطاعة، كما ذكر الشهرستاني.

بل أكاد أقول إنه اقترب من مذهب المعتزلة أنفسهم، في قولهم بأن القدرة الخالقة

<sup>(</sup>١) الملل والنحل (جـ١ ص٨٠).

<sup>(</sup>٢) المقالات .. (جـ١ ص١٦٣).

<sup>(</sup>٣) نشأة الفكر الفلسفي (جـ١ ص ٣٤٥).

فى العبد لأفعاله هى قدرة أودعها الله فيه وخلقها من أجله، يصير بها متمكناً من الفعل والترك، بل يقترب بذلك من مذهب إمام الحرمين (١١).

ثم ظهرت المعتزلة فى أوائل القرن الثانى الهجرى وهم ينسبون إجمالا إلى فرقة القدرية فى بعض كتب الفرق، لكنهم فى حقيقة الأمر لم ينكروا علمه تعالى أزلا بنظام الموجودات، وأفعال العباد، لكنهم أنكروا تأثير قدرة الله تعالى وإرادته فى أفعال العباد وقالوا بأنها من خلق العباد.

أما أهل السنة فهم قد اتخذوا موقفا وسطا بين القدرية والجبرية على وجه العموم: يثبتون القضاء والقدر، ويثبتون اختيارية العبد، ويسندون أفعاله إليه على سبيل الكسب، ويسندونها إلى الله تعالى على سبيل الخلق.

يقرر الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه: أن جميع أفعال العباد من تخليقه تعالى لكنه يصرح بكونها من كسبهم (٢) وهذه إشارة مبكرة إلى موضوع الكسب الذى قال به الإمام الأشعرى من بعد .

ويقول أبو حنيفة: (إن الاستطاعة التي يعمل بها العبد المعصية هي بعينها تصلح لأن يعمل بها الطاعة، وهو معاقب في تصرف الاستطاعة التي أحدثها الله تعالى فيه وأمره أن يستعملها في الطاعة دون المعصية (٣).

وظاهر كلام الإمام أن لا جبر عنده، كما علق على ذلك الشيخ الكوثرى قائلا: (وصرف الاستطاعة هو مدار التكليف، وقد جعله الله بيد العبد المكلف فلا جبر عنده) (١).

ومن هنا كان من مواضع الخلاف بين الماتريدية والأشاعرة - كما يقول الإمام

<sup>(</sup>١) انظر العلم الشامخ للمقبلي (ص٢١٥)

<sup>(</sup>٢) الفقه الأكبر (ص٢١)

<sup>(</sup>٣) الفقه الأبسط (ص٤٣)، والاستطاعة عنده تكون مع الفعل لا قبله ولا بعده، الفقه الأكبر بشرح المغنيساوى (ص٢١).

<sup>(</sup>٤) شرح الفقه الأكبر (ص١١) وما بعدها.

البياضي – أن الاستطاعة قابلة للضدين على البدل. وأن اختيار العبد مؤثر في الاتصاف دون الإيجاد، واختاره الباقلاني، وأبو إسحاق الاسفراييني، وإمام الحرمين. (١)

ويسند الإمام الماتريدى أفعال العباد إليهم بدليل السمع فى قوله تعالى: ﴿ أَعْمَلُواْ مَا شِغْتُمْ ﴾ وبدليل العقل الذى يحكم بقبح إضافة فعل المعصية إلى الله، وبحكم الضرورة التى يعلم بها كل واحد من نفسه أنه مختار فى فعله.

لكن هذا لا يعنى ما ذهب إليه المعتزلة في خلق العبد لأفعاله، إذ هي تضاف إلى الله بالخلق، وتضاف إلى العبد على سبيل الكسب.

والإمام الماتريدي يجعل الكسب قدرة للعبد، وهي قدرة غير مستقلة عن قدرة الله، وتوجد مقارنة للفعل، وهي عرض والعرض لا يبقى وقتين (٢)

يقول أبو الليث السمرقندى: المذهب الصحيح أن للعبد فعلا حقيقة لا مجازا، ثم يبين أن أبا حنيفة توسط بين القدرية والجبرية، إذ جعل الخلق فعل الله وهو إحداث الاستطاعة في العبد واستعمال الطاعة المحدثة فعل العبد حقيقة لا مجازا، وباين ما ذهب إليه الأشاعرة بعد من أن الاستطاعة التي تصلح للخير لا تصلح للشر، وقال: هذا قريب من الجبر، بل هو الجبر بعينه .وهو يرى شرحا لمذهب أبي حنيفة أن هذه الاستطاعة التي يعمل بها العبد المعصية هي بعينها تصلح لعمل الطاعة، ومع ذلك يرفض القول بتنويع المشيئة الإلهية إلى نوعين: مشيئة الجبر، ومشيئة التفويض، ويقرر أن مشيئة التفويض تجعل العباد معذورين في ارتكاب المعاصي!!(٢)، وفي الحقيقة لا يظهر لنا الفرق بين مشيئة التفويض هذه وبين الاستطاعة التي تصلح للمعصية كها تصلح للطاعة .

<sup>(</sup>١) المغربي ص ٣٣٦–٢٤٥ نقلا عن التوحيد ص ٣٦٠ وتأويلات أهل السنة ج١ ص ٢٨١.

<sup>(</sup>۲) المغربي ص ٢٥٣ – ٢٥٤، ٢٧٨ – ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٩٧ نقلا عن التوحيد ٢٢٥ – ٢٢٧، ٢٥٦، ٢٥٨

<sup>(</sup>٣) شرح الففه الأكبر ص ٩ - ١٢

أما أبو المعين النسفى من الماتريدية فيبين (أن الله تعالى يخلق الحركة والقوة فى نفس العبد، والعبد مستطيع باستطاعة نفسه ومشيئته، ولا تنسب الحركة والقوة إلى الله تعالى، وإن كان بقضائه ومشيئته) وهذه (الاستطاعة من الله تعالى إلى العبد وقت الفعل، مقارنة للفعل، لا مقدمة، ولا مؤخرة)

والعبد يستحق الثواب والعقاب بالجهد والقصد والاكتساب (فمتى وجد منه الجهد والقصد والاكتساب يحصل له القوة، والاستطاعة من الله تعالى مقارنة للفعل، يستحق الثواب والعقاب بفعل نفسه، فهو إنها استحق الثواب والعقاب بألجهد والقصد والاكتساب، وذلك من فعل العبد وصفاته)(١)

أما الإمام الأشعرى فيذهب في كتابه اللمع إلى أن أفعال العباد مخلوقة لله ويستدل بقوله تعالى " والله خلقكم وما تعملون "

وللإمام الأشعرى دليلان من " القياس ":

الأول: أن الفعل لا يتصور حدوثه على حقيقته إلا من محدِث أحدثه عليها قاصدا إلى ذلك . ولاشك أن العبد إذ يقصد إلى الكفر لا يقصد ما فيه من قبح والقبح جزء من حقيقة الكفر – فهو إذن لا يحدثه . وكذلك العبد إذ يقصد إلى الإيهان لا يقصد ما فيه من مشقة – والمشقة جزء من الإيهان – فهو لا يحدثه، فالكفر والإيهان ليسا من إحداث الكافر أو المؤمن

الثاني: أن ما يدل على أن الله خالق حركة الاضطرار – وهو حدوثها واحتياجها إلى مكان وزمان – متحقق في حركة الاكتساب، فدل على أن الله خالقها كذلك.

ويفرق الإمام الأشعرى بين حركة الاضطرار وحركة الاكتساب بقوله: (إن الإنسان يعلم التفرقة بين الحالين من نفسه ومن غيره علم اضطرار لا يجوز معه الشك) ففى حالة الاضطرار عجز عن الامتناع، وفى حالة الكسب قدرة هى ضد العجز (فحقيقة الكسب أن الشيء وقع من المكتسب له بقدرة محدّثة) (٢)

<sup>(</sup>١) بحر الكلام ص ٨ - ١٣

<sup>(</sup>٢) اللمع فى الرد على أهل الأهواء والبدع للإمام الأشعرى ص٦٩ وما بعدها، تحقيق د حودة غرابة، نشر مكتبة الخانجي مطبعة مصر عام ١٩٥٥

وعند الإمام الأشعرى يستحيل أن تتقدم هذه القدرة على الفعل، كما يستحيل أن تكون قدرة على الفعل وضده لأسباب عقلية منطقية (١)

و هذه القدرة الحادثة لا تأثير لها فى الإحداث لأن جهة الحدوث قضية واحدة لا تختلف بالنسبة إلى الجوهر والعرض فلو أثرت فى الحدوث لأثرت فى حدوث كل محدَث: جوهرا كان أو عرضا .

وفي هذا رد على من يذهب إلى أن العبد يخلق بعض الأعراض.

وعنده أن الله تعالى أجرى سنته بأن يخلق عقب القدرة الحادثة أو تحتها أو معها الفعل الحاصل إذا أراده العبد، وتجرد له، ويسمى هذا كسبا فيكون خلقا من الله تعالى (٢)

ولهذا يقول الشيخ المقبلي (والذي في كتب الأشاعرة – وهم أخص به – أي أخص بالأشعري – أن فعل العبد بخلق الله ابتداء، ويخلق الله تعالى له قدرة حال الفعل ولا أثر لها، ولذا جزموا بأن مذهبه الجبر المحض، كما صرح بذلك غير واحد كإمام الحرمين والرازي، والسمر قندي وشارح الطوالع وغيرهم، وكذا البياضي من الماتريدية .... وهو يسمى الإمام الأشعري وأصحابه أهل الجبر المتوسط، وقول جهم الجبر المحض)(٢)

وقد حاول الإمام الباقلاني حل مشكلة أفعال العباد في ذهابه في " القدرة الحادثة " التي تحدث عنها الإمام الأشعرى إلى أنها وإن لم يكن ها تأثير في إيجاد الفعل، لكن لها تأثيرا في كونه على حالة مخصوصة، وتلك الحالة المخصوصة هي المتعينة لأن تكون مقابلة بالثواب والعقاب، فإن الوجود من حيث هو وجود لا يستحق ثوابا أو عقابا، والحسن والقبح صفتان وراء الوجود، والموجود من حيث هو موجود ليس بحسن ولا قبيح (1).

<sup>(</sup>١) اللمع ص ٩٣

<sup>(</sup>٢) أنظر الملل والنحل للشهرستاني ج١ ص ٨٨-٨٩

<sup>(</sup>٣) العلم الشامخ ص ٢١٦

<sup>(</sup>٤) الملل والنحل للشهرستاني ج١ ص ٨٩

ولعل هذه الحالة المخصوصة هي ما يمكن التعبير عنه بالنسبة التي تعقد بين شيئين أو اكثر، كالشرب والسم كلاهما من خلق الله، وقدرة العبد الحادثة هي في عقد نسبة بينها بتناول السم . وهذا في تقديري يسهم لا في حل مشكلة خلق الأفعال فحسب، ولكن في مشكلة الشر على مستوى الوجود .

وفى أفعال العباد يصرح الجوينى فى كتابه لمع الأدلة بأن القدرة الحادثة للعبد ليست مؤثرة فى وقوع المقدور، إذ يقول: (العبد غير مجبر على أفعاله، بل هو قادر عليها مكتسب لها.

ومعنى كونه مكتسبا أنه قادر على فعله وإن لم تكن قدرته مؤثرة في إيقاع المقدور)(١)

ولكن يبدو أن الإمام الجوينى طور رأيه إلى ما ذكره فى العقيدة النظامية التى يعتبر الباحثون أنها من آخر ما كتب .وفيها يجزم الجوينى باستحالة القول بأن العبد يخلق أفعاله، واستحالة القول بأنه لا أثر للقدرة الحادثة فى مقدورها، واستحالة القول بأن الفعل الواحد يتحقق حدوثه بقادرين .

ويرى أن إطلاق القول بالاكتساب من غير شفاء الغليل عما يقال عنه يجعله لقبا من غير تحصيل معنى!

والرأى عند الإمام الجوينى إذن (أن قدرة العبد مخلوقة لله تعالى، والفعل المقدور بالقدرة الحادثة واقع بها قطعا، ولكنه مضاف إلى الله تعالى تقديرا وخلقا، فإنه وقع بفعل الله تعالى وهو "القدرة"، وليست "القدرة" فعلا للعبد، وإنها هي صفته، وهي ملك لله تعالى وخلق له، وقد ملك العبد اختيارا يصرف به "القدرة")(٢)

ويعلق الشيخ الكوثرى على ذلك بأنه رأى الإمام الأخير بعد الذى ذكره فى الإرشاد، وأنه تحقيق مذهب الإمام الأشعرى كما فى مؤلفاته الأخيرة! بل يشير إلى

<sup>(</sup>۱) (لمع الأدلة في عقائد أهل السنة والجهاعة) تقديم وتحقيق د فوقية حسين محمود، ود محمود الخضيرى طبع الدار القومية ص ۱۰۲ - ۱۰۷

<sup>(</sup>٢) العقيدة النظامية ص ٣٦، ٣٤، ٣٦

أنه يكاد لا يفترق عما ذهب إليه المعتزلة وفقا لما نقل عنهم المسعودي من قولهم " لا يقدر أحد على قبض ولا بسط إلا بقدرة الله التي أعطاهم إياها "!

ويوضح الشهرستاني رأى إمام الحرمين هذا بها ينطوى عليه من تميز ؛ حيث يبين أن إمام الحرمين ذهب إلى أنه (لابد من نسبة فعل العبد إلى قدرته حقيقة، لا على وجه الإحداث والخلق، فإن الخلق يُشعِر باستقلال إيجاده من العدم، والإنسان كها يحس من نفسه أيضا عدم الاستقلال.

فالفعل يستند وجوده إلى القدرة، والقدرة يستند وجودها إلى سبب آخر، حتى ينتهى إلى مسبب الأسباب، فهو الخالق للأسباب ومسبباتها، المستغنى على الإطلاق)

وينتقده الشهرستاني في ذلك بأنه يلزم عليه القول بالطبع وتأثير الأجسام في الأجسام وتأثير الطبائع في الطبائع إحداثا، وليس ذلك مذهب الإسلاميين (١)

ويبدو لى أن هذا النقد لا يتوجه للجويني طالما أنه قرر انتهاء الأسباب والمسببات جميعا إلى الله ووصفه بأنه الخالق لها جميعا، والمستغنى على الإطلاق.

أما الإمام ابن تيمية فيقرر أن الله خالق كل شيء، وأن العبد فاعل حقيقة إذ يقول: (ومما ينبغى أن يعلم أن مذهب سلف الأمة مع قوله تعالى: ﴿ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ ﴾ وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ جَرُوعًا ﴿ وَإِنَّ ٱلْإِنسَنَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴾ وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴾ وقال تعالى: ﴿ لِمَن شَآءَ مَنْكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ وَمَا تَسْآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُ مَن شَآءَ ذَكَرَهُ ﴿ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقُونَ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهْلُ ٱلتَقْوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْعَفِرَةِ ﴾ (٢)

ويبدو من قول الإمام ابن تيمية التفرقة بين الخلق والفعل، حيث ينسب الأول لله، والثاني للعبد، وهو أشبه بقول من سبقه بالتفرقة بين الخلق والكسب.

<sup>(</sup>۱) الملل والنحل ج ۱ ص ۹۰

<sup>(</sup>٢) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية، مطبعة المنار، الطبعة الأولى عام ١٣٤٩ ٥/١٤٢

وما رآه ابن تيمية ونسبه للسلف هو ما رآه ابن القيم (١) وذلك أن ابن القيم بعد أن هاجم ما سياه كسب الأشعرى في كتابه "شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل" بجعله هذا الكسب من "محالات الكلام" يقول: "العبد بجملته مخلوق لله" ثم يقول: "والصواب أن يقال: تقع الحركة بقدرة العبد وإرادته التي جعلها الله فيه" ويقول: "هي أفعال للعباد على الحقيقة ومفعولة للرب، فالفعل عندنا غير المفعول ... فالعبد فعلها حقيقة والله خالقه وخالق ما فعل به من القدرة والإرادة وخالق فاعليته، وسر المسألة أن العبد فاعل منفعل باعتبارين: فربه تعالى هو الذي جعله فاعلا بقدرته ومشيئته، وأقدره على الفعل، وأحدث له المشيئة التي يفعل بها)، ويقول "والعبد فاعل منفعل وهو في فاعليته منفعل للفاعل الذي لا ينفعل بوجه، فالجبرية شهدت كونه منفعل ... والقدرية شهدت كونه فاعلا..) ثم يقول "إحداث الله لها بمعنى أنه خلقها .. قائمة بمحلها وهو العبد، فجعل العبد فاعلا لها بها احدث فيه من القدرة والمشيئة، وإحداث العبد لها بمعنى أنها قامت به وحدثت بإرادته وقدرته) ويقول عن اثر هذه القدرة في الفعل "لإرادته واختياره أثر فيها، وهي السبب الذي خلقها الله في العبد)

وللمرء أن يتساءل هنا ما الفرق بين هذه القدرة وبين الكسب الذى أنكره؟ وما الفرق بين الجبر وبين القول بأن العبد منفعل في حال قيام الفعل به؟

وللقارئ أن يتابع بقية ما كتبه ابن القيم وغيره مما نراه يرتفع إلى مستوى عال من التحليل الدقيق، ليتضح لديه أن هذا التحليل العميق لابن تيمية وابن القيم ومن قبلهما من الأشاعرة والماتريدية على السواء إنها هو دخول في الدقيق العميق من علم الكلام بعامة وخلق الأفعال بخاصة، وأن السلف لم يخوضوا من قبل في شيء من

<sup>(</sup>١) أنظر الدكتور عبد العظيم شرف الدين فى كتابه (ابن قيم الجوزية: عصره ومنهجه وآراؤه فى الفقه والعقائد والتصوف " الطبعة الثانية عام ١٩٦٧ م لناشره مكتبة الكليات الأزهرية ص ٣٦١

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لابن القيم، المطبعة الحسينية بمصر ص ١٣١ إلى ١٣٨

ذلك، وبخصوص مسألة القضاء والقدر اكتفوا بالعمل مع تسليم كامل بالمسئولية وفقا لقوله صلى الله عليه وسلم " اعملوا فكل ميسر لما خلق له " .

ويرتب المعتزلة تهمة الظلم لله على قول أهل السنة: بأن الله هو خالق أفعال العباد، لأنهم – أى العباد – عندئذ لا يكونون مسئولين عن أفعالهم فيكون من الظلم عقابهم على ما يقع منهم من سيئات، ولذلك ذهبوا ، – أى المعتزلة – إلى أن العبد هو خالق أفعاله، تخلصا من هذه التهمة، وسموا أنفسهم لذلك: أهل التوحيد والعدل = وردا على ذلك يقول العلامة الغنيمى في شرحه للطحاوية (وهو غير ظالم بفعله أبدا لأن الظلم يقال على التصرف في ملك الغير كرها، وهذا محال في حقه تعالى لأن الكل ملكه، فله التصرف كيف يشاء ... والله تعالى أحكم الحاكمين وأقدر القادرين فكل ما وضعه فهو في موضعه وإن خفى علينا وجهه . قال الإمام الغزالى: ولا يتصور الظلم من الله فإنه لا يصادف لغيره ملكا حتى يكون تصر فه ظلم) اهـ ص ١٣٠:

وهنا نستحضر ما يقرره علم النفس السلوكي المعاصر من اتجاهات لا تؤيد ـ بوجه عام ـ مذهب المعتزلة، أنظر ما يقول الدكتور هـ. ج. أيْزِنك

(إن القول بأن أى شخص لن يكون مسئولا ـ أى نتيجة لما يقرره علم النفس السلوكى من حتمية السلوك كنتيجة لعوامل بيئية ووراثية محددة ـ ليس معناه أنه لا يجب أن يعاقب أحد، فهدف العقاب فى نهاية الأمر هو حماية المجتمع وإعادة تربية المجرم، ولا يقتضى افتراض عدم مسئوليئه أن لا يسمح للمجتمع بإعادة تربيته بالوسائل التى يثبت علميا أنها ناجحة فى تغيير سلوكه)

ويذهب إلى أبعد من ذلك حيث يقرر مبدأ عدم المساواة فى إيقاع العقاب، إذ يفرق بين الانبساطيين والإنطوائيين فى درجة العقاب فيقول: (إن علم النفس يقترح

<sup>(</sup>۱) أنظر كتابه " الحقيقة والوهم في علم النفس " ترجمة قدري حفني، ورءوف تظمى ط ١٩٦٩ ص ١٨٤ – ١٨٨

نقطة ذات أهمية خاصة وهى أنه لا يوجد مبرر عقلى — فليسمع المعتزلة — لمعاملة كافة المجرمين نفس المعاملة.. فمن الواضح أن المعاملة يجب أن تصمم خصيصا لكل شخص على أساس درجته من الانبساط أو الانطواء، ومن العصابية أو الاتزان، وخاصة مدى سهولة أو صعوبة تكوينه للاستجابات الشرطية. ويصدق نفس الشيء على تربية الأطفال، فقد آن الأوان لكى نتوقف عن التأرجح ما بين سياسة العصا، وسياسة التهاون، وندرك أن الطفل المنبسط الذي يتم التشريط لديه بصعوبة يتطلب نظاما حازما حتى لا نراه في الكبر وقد تحول إلى بلطجي أو جانح أو مشروع مجرم، بينها الطفل الانطوائي الذي يتم التشريط لديه بسهولة يتطلب نظاما متهاونا حتى لا ينقلب بدوره إلى عصابي)

والتشريط الذى يعتمد عليه أصحاب المدرسة السلوكية يفترض إحداث ربط فى الجهاز العصبى بين الفعل والألم، أو الفعل والسرور، وهذا هو جوهر سياسة الجزاء بفرعيه " العقاب والثواب "

ولقد فعل المؤلف ذلك إلى الحد الذي دعاه إلى الدفاع عن هذا الاتجاه ضد أولئك الذي رأوا في هذا التشريط على هذا النحو نوعا من اللاإنسانية أو الاعتداء على الفرد، أو غسيل المخ، أو معاملة ميكانيكية للكائن البشرى، بل إنه ليذهب ليرد على أصحاب هذا الاعتراض بها يمكن أن يقوله المؤمنون بسياسة العقاب فيقول عن مريض يقوم بأفعال هي إجرامية من وجهة نظر المجتمع (يجب أن نستبعد تركه حرا، أو وضعه تحت الملاحظة [ فلم يبق إلا التشريط مها يكن قاسيا ] فللمجتمع الحق في أن تُكفل له الحهاية، وليس هناك من شك في أنه إذا ما ترك المريض لنفسه في مثل تلك الظروف فلسوف يتسبب في أضرار خطيرة قد تصل إلى حد القتل، وقد يرتكب اعتداءات بالغة الخطورة لا يمكن تداركها ضد بعض أفراد المجتمع الذين يستحقون الحهاية بالتأكيد، فالشفقة بالشواذ أو المجرمين ينبغي ألا تقودنا نحو عدم الاهتهام بأولئك الذين ليسوا بشواذ ولا مجرمين)

ويمكن وضع الخلاف بين الاتجاهات والفرق حول عناصر الموضوع مختصرا في الجدول الآتي:

| التسليم العملى | مسئولية | للعبد   | للعبد    | خلق     | خلق الله | الجبسر | الاتجاه   |
|----------------|---------|---------|----------|---------|----------|--------|-----------|
| وعدم الخوض     | العبدعن | قدرة هي | قدرة غير | العبد   | لفعل     | 1      | ]         |
|                | أفعاله  | الكسب   | الخلق    | لأفعاله | العبد    |        |           |
| نمم            | نعم     |         |          | _=_     |          |        | السلف     |
|                | نعم     |         | K        | نعم     | K        | , K    | القدرية   |
| لا             | ٧       | Y       | Y        | y       | نعم      | نعم    | الجبرية   |
|                | نعم     | Y       | <u>Y</u> | نعم     | Y        | y      | المعتزلة  |
| ν .            | نعم     | نعم     | نعم      | K       | نعم      | K      | الأشاعرة  |
|                |         | n .     |          |         |          |        | والماتريد |
|                |         |         |          |         |          |        | ية        |
| لا             | نعم     | ¥       | نعم      | K       | نعم      | K      | ابن تيمية |
|                |         |         |          |         |          |        | وابن      |
|                |         |         |          |         |          |        | القيم     |

وبنظرة إحصائية في هذه العناصر يمكن أن نقول عن المعتزلة إنهم أقرب إلى القدرية، وأن الأشاعرة هم أقرب إلى الجبرية، وأن السلف انفردوا بعدم الخوض.

مراتب القضاء والقدر: نقل الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه "التوحيد"(١)عن الإمام ابن القيم(٢) أن مراتب القضاء والقدر أربعة:

الأولى علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها .

<sup>(</sup>١) أنظر " تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب " التوحيد " للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الله عن عمد بن عبد الله هاب ص ٦٢٢

<sup>(</sup>٢) أنظر كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، تحقيق محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي، نشر دار الفكر ببيروت عام ١٣٩٨هـ ص ٢٩

الثانية كتابة ذلك عنده في الأزل قبل خلق السهاوات والأرض

الثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود فلا خروج لكائن عن مشيئته، كما لا خروج له عن علمه له عن علمه

الرابعة خلقه لها وإيجاده وتكوينه فالله خالق كل شيء وما سواه مخلوق في ضوء هذا التقسيم ..

وفى ضوء ضرورة الإيهان والتسليم بالقضاء والقدر شرعا وفى ضوء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها جاء فى الصحيحين عن على رضى الله عنه قال: (كنا مع رسول الله ببقيع الغرقد فى جنازة فقال: ما منكم أحد إلا كتب مقعده من الجنة، فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة، ثم قرأ قوله تعالى " فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى).

وفى ضوء مبدأى محدودية العقل ومرجعية العمل نشرح النظرة العملية إلى مسالة القضاء والقدر من خلال ثلاثة مناهج:

المنهج الأول: المنهج التحليلي في النظر في العلاقات الثلاثة الآتية كلِّ على حدة:

١-: علاقة عمل الإنسان بشمول علمه تعالى

٢ -: علاقته بشمول إرادته

٣ -: علاقته بشمول قدرته

المنهج الثانى التركيبي: من زاوية التوفيق في تركيب هذه العناصر وفعل الإنسان.

المنهج الثالث: المنهج العملى: في الحل العملى لموقف المسلم إزاء الإيمان بالقضاء والقدر

## أولا المنهج التحليلي:

### ١: من ناحية علاقة عمل الإنسان بعموم علمه تعالى :

حيث نجد أن العلم صفة تكشف الأشياء ولا توجدها أو تؤثر فيها، فهو مثل الضوء الساطع يكشف عن الأشياء كشفا دقيقا صحيحا، لكنه ليس هو الذى يصنع هذه الأشياء . وإذن فإن علم الله تعالى بها سوف يحدث منى أو بها سوف يحدث لى ليس هو الذى يؤثر في هذا الذى سوف يحدث، وليس هو الذى يوجده، صحيح أن ما علمه الله أنه سيحدث سوف يحدث حتها، لكن ليس بسبب هذا العلم، إنه سوف يحدث لأسباب أخرى، ترجع إلى قدرة الله وترجع إلى اختيار العبد وكسبه، لكن ليس العلم هو المؤثر، وليس هو الموجد . وفي هذا ورد عن ابن عمر رضى الله عنه أنه قيل له: لقد ظهر في زماننا رجال يزنون ويشربون الخمر ويقتلون النفس التى حرم الله ثم يحتجون ويقولون: كل ذلك كان في علم الله فغضب ابن عمر وقال اسبحان الله كان ذلك في علم الله ولم يكن علم الله يحملهم على المعاصى" (١)

إذن فعلم الله لا يتعارض مع العمل، أى أنه لا يتعارض مع اختيار العبد ومسئوليته، والذى يصنع من هذا الموضوع مشكلة يعيد فيها الكلام ويزيد إنها يفعل ذلك بسوء نية، بدافع التهرب من المسئولية، يريد أن يتكاسل عن العمل، أو يريد أن يعمل بغير مسئولية، يريد أن يكفر أو يرتكب المعاصى ويقول: هذا كان في علم الله وأنا غير مسئول عنه.

## ٢ -: من ناحية علاقة عمل الإنسان بعموم إرادته تعالى

من الحقائق التي قررها الدين ووضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن إرادته تعالى شاملة لكل ما وقع أو يقع، وذلك لا يتعارض مع القول باختيارية الإنسان، وذلك لأن الإنسان عندما حصل على حريته وقدرته على الاختيار إنها حصل عليها كها تدل النصوص التي ذكرنا بعضها بتقدير الله وعلمه ومشيئته وإرادته.

<sup>(</sup>١) أنظر مفتاح السعادة ومصباح السيادة، لطاش كبرى زادة نشر دار الكتب الحديثة ج ٢ ص ١٦٢

إن الله هو الذى أراد أزلا أن يخلق الإنسان على هذه الشاكلة: أن يخلقه ذا حرية واختيار محدود بحدود مسئوليته، وعلم عنه كل شيء وقدر له ما علم، ولو أراد سبحانه وتعالى أن يخلقه على نحو آخر كها خلق غيره لفعل، إنها أراد سبحانه وتعالى – بمقتضى إبداعه – للإنسان أن يكون طرازا فريدا بين مخلوقاته: له أن يختار هذا الأمر أو لا يختاره، ومن ناحية أخرى فإن قدرة الإنسان على الاختيار والعمل تستند إلى وسائل وأدوات منحه الله إياها، ولو شاء الله أن يمنعه عن اختيار معين أو عمل معين لفعل أو لقطعه عن هذه الأدوات. وإذن فلا تعارض بين مشيئة الله وبين إقبال الإنسان على العمل ومسئوليته عنه وحريته في اختيار ما يشاء منه.

## ٣ -: من ناحية علاقة عمل الإنسان بعموم قدرته تعالى :

ويدل الحديث أيضا (اعملوا فكل ميسر لما خلق له) على أن الله سبحانه وتعالى ييسر لنا بقدرته العمل الذى نتجه إليه، وفي هذه النقطة تأتى معالجة الدائرة الثالثة: علاقة عمل الإنسان بقدرة الله، إنه إذا كان عملنا لا يتعارض مع علم الله لأن العلم كاشف غير مؤثر بالإيجاد . ولا يتعارض مع مشيئته لأنه إنها بهذه المشيئة كان، فإن هذا العمل يكون مصحوبا بتيسيرات يمنحها الله للعبد، لأن الله سبحانه وتعالى عالم مقدما بها يتجه إليه العبد وبها يختاره وبها خلق له في هذه الحياة، فهو بقدرته سبحانه وتعالى يعطيه الاستطاعة (۱) والوسائل والأدوات ويدبر له الظروف والإمكانات التي تعينه على العمل وتوفقه إليه، وتوصله إلى مصيره، وهذا معنى قوله تعالى الذي استشهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى)

<sup>(</sup>۱) يقسم العلماء الاستطاعة إلى نوعين: أحدهما يراد به سلامة الأسباب والآلات وصحة الجوارح والأعضاء وهي المعنية بقوله تعالى: ﴿ وَيلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ ٩٧ آل عمران وصحة التكليف تعتمد على هذه الاستطاعة، والثانية الاستطاعة التى هي حقيقة القدرة وهي المعنية بقوله تعالى: ﴿ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعُ وَمَا كَانُواْ يُبْتِمِرُونَ ﴾ ٢٠ هود، وقول صاحب موسى عليها السلام ﴿ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعُ مَعِي صَبْرًا ﴾ ٧٥ الكهف، والاستطاعة الثانية عرض يحدث عند أهل السنة مقارنة للفعل، وعند المعتزلة سابقة على الفعل

وهذا معنى ما جاء فى رواية أخرى: "قال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة) رواه الشيخان ثانيا المنهج التركيبي:

فى محاولة التوفيق بين هذه العناصر الثلاثة -: علم الله وإرادته وقدرته - وفعل الإنسان بكل تعقيداته وعلاقاته مع الآخر في المجتمع والبيئة والوراثة والكون . .

مصدر الخوض في هذه المسألة أن الخائضين فيها كأنهم يريدون أن يعلموا كيف يعلم سبحانه وتعالى وكيف يريد وكيف يخلق وكيف يصنع وكيف يوفق بين ذلك كله وبين أفعال الإنسان الاختيارية والاضطرارية وكل حدث من أحداث الكون حيث يتأثر الكل بالكل، كيف يوفق شبكة العلاقات القائمة بين ذلك كله لكى يخلص الإنسان من ذلك كله مختارا؟

إنهم إذن صنف من الناس اتسموا بالغرور يريدون أن يتدخلوا متطفلين فبي صنع الله :

وهنا يظهر الخروج على مبدأ محدودية العقل، هؤلاء ينسون أن هذا التوفيق ليس من ممكنات عقولهم المحدودة

إنه يكفيهم عمليا أن يعلموا أن لله مشيئة تامة، وأن للعبد اختيارا محدودا، و مسئولية مناسبة لهذه الحدود، أرادها الله وأخبرنا بها، أما كيفية التوفيق بين ذلك كله فأمره ليس إليهم، و لا يدخل في اختصاصهم، كها أنه لا يدخل في دائرة إمكاناتهم، إنها هي متروكة لربهم.

أن يكتفوا بالحقائق التي قررها الدين ووضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الحقائق أن إرادته تعالى شاملة لكل ما وقع أو يقع، وهذا الشمول لا يعفى الإنسان من مسئولية الاجتهاد في العمل لأنه كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (اعملوا فكل ميسر لما خلق له) معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى يوفق العبد، ويضع

له التيسيرات التي تمكنه من العمل باختيار. ومن ذلك ما رواه الترمذى بسنده عن أبي خزامة عن أبيه أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم (هى من قدر الله)، وما جاء فى الحجر من الطاعون إذ قال عمر رضى الله عنه (نفر من قدر الله إلى قدر الله) رواه الشيخان

## ثالثًا المنهج العملى:

١ - أما من ناحية علاقة هذه المسألة بالضرورة 'الحيوية للإنسان فذلك أننا أمام الضرورة الحيوية نجد أنفسنا أمام موقف يدفعنا دفعا إلى ممارسة حياتنا، والتصرف في أمورنا دون توقف، على وجه نستفيد فيه بقوانا العقلية والحسية والوجدانية

وعلى سبيل المثال: من منا يتوقف عن الذهاب إلى الطبيب عندما يؤلمه المرض؟ أو إلى مصدر رزقه على هذه الأرض عندما يحتاج إلى المال؟ أو يتوقف عن الاستعداد لما يتوقع حدوثه غدا أو بعد غد أو بعد عام؟ من منا يتوقف عن شيء من ذلك انتظارا لما تسفر عنه المناقشات بين الفلاسفة حول الجبر و الاختيار؟

أين نجد الفيلسوف الذي امتنع عن القيام بعمل ما يختاره من بين أعمال كثيرة في مواجهة هذه الضرورات الحيوية التي تلزمه ولا تجبره؟ على هذا النسق العملي يدعونا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العمل " اعملوا " من أجل الآخرة، كها نعمل من أجل اللحظة القادمة، أو اليوم القادم، في كل ذلك نقبل على العمل، متجاوزين جدل الفلاسفة حول الجبر والاختيار.

٢- إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج المسألة في قوله (اعملوا فكل ميسر

<sup>(</sup>۱) لا نقصد بالضرورة هنا ما حمل عليه الشيء وأجبر وأكره ولو جهد فى التخلص منه لم يجد فكاكا، وإلا لكنا سلمنا منذ البداية بالمذهب الجبرى ولم يعد هناك موضع للكلام، ولكنا نقصد بهذه الضرورة ذلك النوع من الالتزام أو الإلجاء الذى يقول عنه بعض المتكلمين (لا يخرج الملجأ عن أن يكون على العمل قادرا وباختياره متعلقا) كما يكون الإنسان ملجأ أمام المرض أن يختار بين تناول الدواء أو عدم تناوله.

لما خلق له) معالجة عملية . وهنا يظهر مبدأ " مرجعية العمل " وتبدأ هذه المعالجة من حيث انتهت الفلسفة إلى متاهة الحرة والغموض

يدرك من يتعمق فى دراسة هذه المشكلة عند الفلاسفة والمتكلمين أنهم عندما اقتصروا على المنهج التأملى النظرى البحت دخلوا إلى أودية ضلال وغموض لا مخرج منه، كما أنهم لا يجدون فى المنهج العلمى مخرجا، إذ كما يقول وليم جيمس زعيم البراجماتية المعاصرة: (كلا الطرفين من القائلين بالجبر والاختيار يعترف بأن الإرادة قد وجدت فى الفعل، تقول اللاجبرية: كان من الممكن وجود بديل عنها، وتقول الجبرية: لم يكن ذلك ممكنا، فهل يمكن أن نلجأ إلى العلم ليخبرنا أى النقيضين على حق؟ يعترف العلم بأنه لا يستنبط نتائجه إلا من مقدمات واقعة بالفعل، ولكن كيف يمكن أن ننتقل من العلم بأن شيئا معينا قد وقع إلى العلم أو الظن بأن شيئا آخر كان يمكن أو لا يمكن أن يوجد مكانه؟ وإذا لم يكن لنا من الأدلة أن تتكلم الحقائق الواقعية فلا بد أن تبقى مسألة الاحتهالات سرا غامضا ..)

لهذا يدعونا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العمل الذى نتجاوز فيه الجدل حول الجبر والاختيار لأنه لا مهرب من مواجهة قضية العمل، سواء كان الأمر جبرا أو اختيارا، ف (كل ميسر لما خلق له) إن كان جبرا فهو ميسر لما خلق له (الجبر) وإن كان اختيارا فهو ميسر لما خلق له (الاختيار). والقضية إذن هي قضية "العمل "الذي لا يصح – ولا يمكن – أن تؤثر فيه مناقشات الفلاسفة والمتكلمين حول الموضوع.

٣ - وإذا كان لا مهرب من قضية العمل فأولى بالمرء أن يعمل باعتباره مسئولا عن عمله "اعملوا" لأنه ماذا يخسر العاملون إذا عملوا باعتبارهم مسئولين، وظهر لهم - جدلا - أنهم "مجبورون"؟ إنهم لا يخسرون شيئا ذا بال، ولكنهم يخسرون الخسران كله لو أنهم عملوا باعتبار كونهم مجبورين، لهم أن يخبطوا في أمور دنياهم وآخرتهم خبط عشواء، ثم ظهر لهم أنهم كانوا في

بحبوحة الاختيار، ثم زاغوا بإرادتهم عنها: إنهم حينئذ لا مهرب لهم من المسئولية ولات حين مهرب.

ذلك مما يوحى به قوله صلى الله عليه وسلم " اعملوا فكل ميسر لما خلق له " وهذه هي المعالجة العملية لقضية الجبر والاختيار .

معالجة تبدأ من حيث انتهى الغرور العقلى إلى متاهة الحيرة والغموض وتتجاوز كل المناقشات، وترتفع إلى مستوى الحسم .

### وخلاصة ما تقدم:

أن علم الله شامل لكل شيء، وأنه كاشف لا مؤثر، ولا يمنع الإنسان من القيام بمسئوليته في العمل.

وأن شمول علمه وإرادته تعالى وقدرته لعمل الإنسان يدفع الإنسان إلى العمل وتترتب عليه تيسيرات يمنحها الله للعبد

وأن حرية الاختيار التي منحها الله للإنسان لا تتعارض مع مشيئته لأنها بمشيئته كانت.

وأن عمله بعد أن كان باختياره إنها وقع بقدرة الله وخلقه .

وأن التوفيق يبن هذه الشبكة من العلاقات يتجاوز محدودية العقل ومنهجية العمل معا،

وأن ليس للعبد إزاء عجزه في مقام هذا التوفيق إلا التسليم والتوجه للعمل على قاعدة المسئولية والاختيار.

وكها يقول الإمام الشعراني في كتابه اليواقيت والجواهر: (كل إنسان مختار في أفعاله وحركاته وسكناته ومجبور في عين اختياره، لأن اختياره ليس من عنده ولا يلزم من هذا ألا يكون مختارا في أفعاله، .. فالعبد مختار متصف بصفة الاختيار، كها أن الموجود من يكون متصفا بصفة الوجود وإن لم يكن وجوده من عند نفسه ولا خالقا وموجدا لوجوده .. فالعبد مختار متصف بصفة الاختيار لكن اختياره وقدرته ومكنته بتخييره تعالى وتمكينه)

وكما يقول الشيخ عبد الرحمن حبنكة: (أى فى كونه مخلوقا مختارا إذ لم يختر الإنسان فى أصل خلقته أن يكون مختارا، وإنها خلقه الله تعالى كذلك إجبارا، كما خلق ذاته وصفاته كذلك) أنظر كتابه العقيد الإسلامية ص ٦٦٢

وكما يقول الإمام الطحاوى: (خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالاً لم يَخْفَ عليه شيء من أفعالهم من قبل أن خلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجرى بقدرته ومشيئته، ومشيئته تنفذ، ولا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فها شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن)(۱)

ويقول الإمام الطحاوى (لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه): يقول العلامة الغنيمى فى شرحه: لا راد لقضائه المبرم ولا معقب لحكمه: أى لا يتعقبه أحد بتغيير، و لا ناقض لما حكم به لأنه القاهر فوق عباده. اهد (۱)

ويقول الإمام الطحاوى: (على العبد أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه فى كل شيء كائن من خلقه، وقدر ذلك بمشيئته تقديرا محكما مبرما، ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا زائد ولا ناقص من خلقه فى سهاواته وأرضه، وذلك من عقد الإيهان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، كما قال فى كتابه العزيز: ﴿ وَخَلَقَ حَكُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ﴾ الفرقان ٢، وقال تعالى: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴾ الأحزاب ٣٨، فويل لمن صار له الله فى القدر خصيها، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيها، لقد التمس بوهمه فى محض الغيب سرا كتيها، وعاد بها قال فيه أفاكا أثيها) (٢)

ويقول الإمام الطحاوى (وأصل القدر سر الله فى خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبى مرسل، والتعمق فى ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة

<sup>(</sup>١) شرح الغنيمي للعقيدة الطحاوية ٦٢

<sup>(</sup>٢) شرح الغنيمي للعقيدة الطحاوية ص ٦٣

 <sup>(</sup>٣) العقيدة الطحاوية بشرح الغنيمي ص ٨٩-٩٠

الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا أو فكرا أو وسوسة فإن الله تعالى قد طوى علم ما قدر عن جميع أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال فى محكم كتابه: ﴿ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴾ الأنبياء ٢٣ فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حكم الله، ومن رد حكم الله تعالى كان من الكافرين)

ويقول (ونؤمن باللوح والقلم بجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء قد كتبه الله فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، جف القلم بها هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه)(۱) مقتبسا عبارته مما رواه الإمام الترمذي بسنده عن عبد الله بن عباس رضى الله عنها قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " يا غلام إنى أعلمك كلهات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تُجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يضروك ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإذا اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإذا اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف)

والإيهان بالقضاء والقدر لا ينفى الأخذ بالأسباب، لأن الأسباب هى من قضاء الله وقدره، وفى هذا ما ورد عن عمر رضى الله عنه أنه إذ نادى الناس فى وباء الطاعون أن من كان بأرض فيها هذا الوباء فلا يخرج منها ومن كان خارجها فلا يدخل إليها .. قال له أبو عبيدة بن الجراح: (أفرارا من قدر الله يا عمر؟ فقال له عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت إن كانت عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت إن كانت الك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصيبة والأخرى جديبة؟ أليس إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر الله .. فجاء عبد الرحمن الخصيبة رعيتها بقدر الله صلى الله عليه وسلم بن عوف فقال: إن عندى فى هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قوارا منه .. فحمد الله عمر رضى الله عنه) أخرجه البخارى فى كتاب الطب ورواه أحمد ومسلم والنسائى

<sup>(</sup>١) العقيدة الطحاوية شرح الغنيمي ص ٨٧ - ٨٨

ولا يتعارض الإيهان بالقضاء والقدر مع مشروعية الدعاء والاستعادة من وقوع البلاء – فهو – أى الدعاء – من جملة الأسباب – فقد يقضى على المرء بالبلاء ويقضى معه أنه يدعو فلا يكشف عنه فهذا ما يسمى القضاء المبرم.

وقد يقضى معه أنه يدعو فيكشف عنه وهذا يسمى القضاء المعلق، وهو يسمى معلقا إذا نظرنا إليه من ناحية ذات البلاء المقدر أنه لا يقع، ولكنه يسمى مبرما أيضا: إذا نظرنا إليه من ناحية أنه قضى فيه أن لا يقع نتيجة ما سيقع منه من الدعاء.

وفى الرضا بالقضاء والقدر يجب التفرقة بين القضاء والقدر من ناحية والمقضى والمقدور من ناحية أخرى

ففي الأول يجب الإيهان والرضابه

أما الثاني فلا يجب الرضابه إن كان من المعاصي .

إذ أن للمقضى نسبة إلى الله باعتبار إيجاده، ونسبة إلى العبد باعتبار كسبه، فإنكاره باعتبار النسبة الثانية والرضا به باعتبار النسبة الأولى

وهل يرضي الله عما قضاه وقدره مطلقا؟

هنا نجد الإمام أبا حنيفة رضى الله عنه بعد أن يؤكد إيهانه بالقضاء والقدر، ويجعلهما والمشيئة صفاته فى الأزل يقسم الأعمال إلى فريضة وفضيلة ومعصية، وهى جميعاً إنها تقع بمشيئة الله وقضائه وتقديره وعلمه وكتابته فى اللوح المحفوظ وتخليقه (۱).

ثم تكون الفريضة بأمره ومحبته ورضاه وتوفيقه

وتكون الفضيلة لا بأمره ولكن بمحبته ورضاه وتوفيقه

وتكون المعصية لا بأمره أو بمحبته أو برضاه أو توفيقه، ولكن بخذلانه (١٠).

<sup>(</sup>١) الوصية (ص٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ومثله في الفقه الأكبر بشرح المغنيساوي (ص٢١).

وعنده أن كل شئ أمر به فقد رضى به، وأنه تعالى يرضى أن يخلق الكفر للكافر لكافر لكنه لا يرضى الكفر بعينه (١).

ويمكن وضع هذه الأعمال بالجدول الآتي:

| علاقتها<br>بالخذلان | علاقتها<br>بالتوفيق | علاقتها<br>بالمحبة | علاقتها<br>بالرضا | علاقتها<br>بالأمر | علاقتها<br>بالقضاء<br>والقدر | الأعيال |
|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---------|
| Y                   | نعم                 | نعم                | نعم               | نعم               | نعم                          | الفريضة |
| Y                   | نه                  | نعم                | نعم               | צ                 | نعم                          | الفضيلة |
| نعم                 | Y                   | ¥                  | Y                 | Y                 | نعم                          | المعصية |

ولا يسمح الإيهان بالقضاء والقدر للعصاة بأن يُقدموا على معاصيهم محتجين بأنها من قدر الله، وذلك لأنهم إذ يقدمون عليها لم يكن ينكشف لهم شيء من قدر الله بعد، فهم بذلك يجمعون بين معصيتين: المعصية التي هم قادمون إليها، ومعصية الكذب على الله بأنها من قدر لا يعلمون عنه شيئا بعد. وفي هذا روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أقام الحد على سارق، وضربه مع ذلك أسواطا عندما احتج بقوله (قضى الله على) وسئل عمر في سبب ضربه بالسوط فوق قطع عنده فقال: "القطع للسرقة والجلد لما كذب على الله " (١٢) وهذا ما قاله المشركون من قبل:

﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَا ۚ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ ۚ إِن تَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴾ أنعام ١٤٨، وهذا شأن العصاة والكفار على مر التاريخ.

<sup>(</sup>١) الفقه الأبسط (ص٥٣،٥٤).

<sup>(</sup>١) المنية والأمل لابن المرتضى ص ٩\٨ المعروف بابن الوزير ت ٨٤٠ هـ، طبعة حيدر أباد ١٣١٦ هـ.

يقول الإمام الماتريدى فى كتابه التوحيد: والأصل فى القضاء والقدر والتخليق والإرادة أن لا عذر لأحد بذلك لأوجه منها: أنه لم يخطر شيء من ذلك ببالهم ولا كانوا عند أنفسهم وقت الفعل أنهم يفعلون لشيء من ذلك .(١)

ولا يجوز لأحد أن يتوقف عن العمل تسترا بالقضاء والقدر: وذلك ما يحكم به حديث الرسول الذى سبق أن أوردناه حيث قال: "اعملوا فكل ميسر لما خلق له" والرد على عدم جواز ترك العمل بحجة القضاء والقدر جاء أولا في توجيه الرسول صلى الله عله وسلم في قوله (اعملوا فكل ميسر لما خلق له) ويأتى ثانيا فيها يلاحظ على سؤالهم من التناقض في قولهم (أفلا نتكل وندع العمل): من حيث افتراض كون القضاء والقدر يقتضى الجبر في أعمال العباد، وافتراض أنه يمكنهم أن يختاروا ترك العمل.

# الأثر العملى للإيمان بالقضاء والقدر:

يوضح لنا تاريخ المسلمين أنهم استجابوا لهدى الرسول صلى الله عليه وسلم فى العمل وفقا لقوله "اعملوا فكل ميسر لما خلق له " وأنهم بادروا إلى العمل والجهاد وبذل النفس والنفيس وضحوا بأموالهم وأنفسهم وبذلوا الجهد والعرق، وأكبوا على العلم والعمل، لأن رائدهم فى ذلك كله كان إيانهم بعلم الله وتيسيراته وإيانهم بقضاء الله وقدره، وأن هذا الإيهان – لاكها يشيع بعض المستشرقين – هو الذى جعلهم مستعدين للعمل وللتضحية، مستعدين للقيام بالواجب شجعانا فى اقتحام العقبات، وقد كان ذلك هو سر قيام الأمة الإسلامية، وسر قيام حضارتها العملاقة الفذة، وهو لا يكون سرا إذا أدركنا جوهره وهو جوهر المعالجة العملية، والإقدام على العمل فى ضوء العلم، وحافز الإيهان.

<sup>(</sup>۱) أنظر كتاب التوحيد لأبى منصور الماتريدى ت ٣٣٣هـ تحقيق د: فتح الله خليف، نشر دار الجامعات المصرية ص ٣٠٩

# فروع على عقيدة القضاء والقدر.

## الرزق بين الحلال والحرام:

يرى أهل السنة أن الرزق ما يصل إلى العبد ويتغذى به حلالا كان أو حراما:

يقول الغنيمى فى شرحه للعقيدة الطحاوية: (خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا من خير أو شر، وضرب لهم آجالا لاستيفاء مالهم من رزق وعمر، فلا يأكل أحد رزق غيره، ولا يموت إلا بأجله وبسببه) (١)

ويقول الغزنوى فى كتابه أصول الدين: الرزق ما يصل إلى العبد ويتغذى به سواء كان حلالا أو حراما مملوكا أو غير مملوك . وكل واحد يستوفى رزق نفسه، ولا يتصور استيفاؤه رزق غيره (۲)،

ويرى المعتزلة: أن الحرام ليس رزقا لمن تحمله.

أما دليل أهل السنة: فذلك أنه قد عرف فى الخلق من لم يأكل غير الحرام قط فلو لم يكن الحرام رزقا لزم الخلف فى قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى آلاَّرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ هود ٦

أقول: هذا غير متصور ولو كان فهو لا يضر بمعنى الآية، لأنها لا يلزم منها أن كل رزق يصل لصاحبه حتها، فالذين يأكلون الحرام يضيعون رزق غيرهم، وهم أضاعوا رزقهم المقدور لهم لو أنهم طلبوه وسعوا إليه، ومن هنا كان لزاما على الناس أن يعملوا من أجل إقامة العدل، لا أن يستكينوا لما يجرى بفعل الظالمين تسترا بمذهب القائلين بأنه لا أحد يأكل رزق غيره، ولا أحد يفوته رزقه .

## المقتول والأجل:

يذهب أهل السنة إلى أن المقتول ميت بأجله ودليلهم على ذلك قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا

<sup>(</sup>۱) أنظر شرح الغنيمي ص ٦٠

<sup>(</sup>٢) أنظر أصول الدين للشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن محمود بن سعيد الغزنوى الحنفى ت ٥٩٣ هـ تحقيق وتعليق الدكتور عمر وفيق الداعوق، نشر دار البشائر ط ١٩٩٦ ص ١٧٧

جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ الأعراف ٣٤ وقول تعالى: ﴿ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ نوح ٤ (١)

أما المعتزلة فيذهبون إلى أنه ميت قبل أجله المحدد

وأقول: يمكن تفادى هذا الخلاف بأن نقول: للمقتول أجلان يعلمهما الله تعالى ويعلم أيهما هو الأجل المبرم: الأول: أجل مقدر على الأسباب العادية المكتوبة فى شفرة جيناته الوراثية لو أنه لم يقع له القتل، والثانى: أجل مبرم معلق على عملية القتل التى اخترق بها القاتل أجله الأول.

# وكما يقول الإمام البياضي: وقال كثير (٢)من المحدِّثين:

(إن الأجل متعدد: منجز ومعلق بأن يثبت في صحيفة الملائكة مطلقا، وفي علم الله مقيدا ويتول إلى علم الله، متمسكين بقوله تعالى: ﴿ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ وَ أَمَّا اللهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ وَأَمُّ اللهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ وَ أَمُّ اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ وَأَمُ اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِتُ وَعِندَهُ وَأَمُ اللهُ عَلَى الرعد ٣٩، وقوله تعالى: ﴿ وَيُؤَخِرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ﴾ نوح عربحديث الزيادة ونحوه .)

# الهداية والإضلال والتوفيق والخذلان:

يقول الإمام الطحاوى: (يهدى من يشاء، ويعصم ويعافى من يشاء فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلى عدلا )(٣)

أما معنى الهداية: فيقول العلامة الغنيمى في شرحه للعقيدة الطحاوية: قال الإمام الرازى في التفسير الكبير: الهداية هي الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب، سواء وصل إليه بالفعل أم لا، فإنها مستعملة في المعنيين كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ القصص ٥٦ وقوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيَّنَهُمْ ﴾ فصلت ١٧ ، لكن الاستعمال في معنى الدلالة الموصلة أكثر، وهذا عرفها المتقدمون من مشايخ

<sup>(</sup>١) شرح الغنيمي للعقيدة الطحاوية ص ٦١

<sup>(</sup>٢) إشارات المرام للبياضي ص ٢٣٦

<sup>(</sup>٣) العقيدة الطحاوي شرح الغنيمي ص ٦٢

أهل السنة بخلق الاهتداء اهـ، وفي الكشاف: هي الدلالة الموصلة إلى المطلوب. اهـ غنيمي .

ويقرر الشهرستاني مذهب الأشعرى في حصول الإيهان بتوفيق الله حيث يقول: (والإيهان والطاعة بتوفيق الله تعالى، والكفر والمعصية بخذلانه. والتوفيق عنده: خلق القدرة على المطاعة، والخذلان عنده: خلق القدرة على المعصية) (١)

والمراد بالتوفيق أنه سبحانه هو الخالق لقدرة الطاعة في من أراد توفيقه وأن يصل لرضاه ومحبته، وهذه القدرة ضربان موازيان لمعنيي الهداية المذكورين آنفا: قدرة بمعنى تمكين الله العبد من أن يفعل الفعل أو يتركه بمحض اختياره، وقدرة بمعنى خلق الفعل معها.

والمراد بالخذلان أنه هو الخالق لقدرة المعصية لمن أراد بعده عن محبته رضاه أو ترك نصرته وإعانته .

والهداية والتوفيق إنها تكون لمن يأخذ بأسبابها، والإضلال أو الخذلان لمن يأخذ بأسبابها .

يقول الله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾، ﴿ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾، ﴿ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ﴾، ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن هُوَ يُضِلُ ﴾، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ يُضِلُ ﴾، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ يُضِلُ ﴾، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ﴾، ﴿ كَذَابُ ﴾.

وإذن فإن أسباب الهدى بينة لمن أراد، وأسباب الضلال بينة لمن أراد.

وتوضيحا لما تقدم نقول:

إن الهداية بمعنى خلق الاهتداء بكسب من العبد وفضل من الله معا، والإضلال بمعنى ترك النصرة والإعانة بكسب من العبد وخذلان من الله:

أما أن الهداية بكسب من العبد فلأنه يأخذ بأسبابها كما قدمنا، وأما أنها بفضل وتوفيق من الله فذلك بحسب طبيعتها

<sup>(</sup>١) الملل والنحل ج١ ص ٩٣

وتتبين هذه الطبيعة من حيث التفرقة بين العلم الذى جعله الله حظا للبشر جميعا، وهو بالضرورة علم نسبى لا يكفى فى سلوك طريق الهداية، وطريق الهداية لا يهدى إليه إلا من أحاط علما، ولا يسلكه إلا من سلم تسليها لمن أحاط.

إن العلم البشرى حظ مبذول للجميع (علّم الإنسان ما لم يعلم..) ولكن العلم البشرى وحده لا يكفى، وبعبارة أخرى: العلم الذى يرشح لابتناء العمل الصحيح عليه ـ هذا العلم البشرى وحده لا يكفى.

لابد من الهداية، وهي لا تعطى كما يعطى العلم ـ للجميع ـ وإنها تعطى بحسب طبيعتها لمن يتعرض لها بالإيمان والتسليم . لأن التسليم شرط بديهي في قبولها.

إنك إذا سرت في مدينة معقدة الطرق، متشابكة السبل، واستعملت ما برأسك من معلومات وما بيدك من خرائط وأدركت أنك قد ضللت الطريق وأردت ممن يعرف سبلها أن يدلك عليه، فلا يمكن أن تطلب هذه الهداية إلا بتسليم يدك لمن يعرفها: صامتا بغير جدال أو لجاجة أو تشكيك.

إن طالب الهداية إنها يطلبها بعد أن تنقطع به سبل العلم، ثم بعد أن يعترف بالعجز عن الحصول على هدفه بنفسه .. عن طريق العقل المستقل، والعلم البشرى .

إن العقل المتعلم ـ المستقل عن الهدى ـ يمكنه أن يصل إلى شيء من الظن، لكنه لا يصل مستقلاً إلى شيء من الهدى الذى تشعر فيه النفس بالطمأنينة والسكون واليقين.

إن الفلسفات والعلوم التجريبية التي يصل إليها العقل مستقلاً خاضعةٌ لما تخضع له عقولنا من النسبية والنقصان .

لذلك فإن ما نصل إليه اليوم من علم يظهر لنا نقصُه غداً، وما نزال نكتشف بتقدم البحث جهلنا، وهزال معارفنا، وحاجتنا إلى الهدى واليقين الذى لا تفرزه عقولنا.

فى ظل العلوم التجريبية والفلسفات الناقصة يتقدم العلم التجريبي، ويطرد الحصول على منافع الدنيا، لكن الإنسانية في عملية الخلافة في الأرض، أو ما يسمى

بناء الحضارة، لابد لها من أهداف ثابتة واضحة راسخة على مدى القرون، وإلا كان ضلالها عن أهدافها لا يمكن تلافيه أو البرء منه .

والعلوم النسبية تضل دائماً عن الأهداف البعيدة الراسخة . فهذا ليس من شأنها ولا يمت إلى قدرتها بسبب، ومن هنا كان الإنسان "حيوان الحضارة " بحاجة إلى مصدر خارجي يهديه إلى هذه الأهداف ويرسم لها الطريق: (الصراط المستقيم . )

ولذلك كان أنفع الدعاء وأعظمه \_ كما يقول ابن أبى العز في شرحه للعقيدة الطحاوية \_ دعاء الفاتحة ﴿ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلمُسْتَقِيمَ ﴿ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِينَ ﴾.

ومن هنا جاءت ملاحقة العناية الإلهية للإنسان وهو يُعَد للقيام بمهمته فى الحياة الدنيا "بناء الحضارة" بعد أن "علمه" جاءت هذه الملاحقة فى قوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِنِّى هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشَقَىٰ ﴿ تَعَالَى: ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِنِّى هُدًى فَمَنِ ٱلَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشَقَىٰ ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ لَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ لَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴾ 177 – 178 طه.

ولا يتلقى الإنسان هذا الهدى ولا يستفيد به إلا من نافذة الإيهان . ولكى يقوم الإيهان فالطريق في " التسليم " .

ومن هنا كان خطاب الوحى إلى الإنسان: بأن يطلب الهدى، وأن يطلبه ممن يملكه .

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها رواه الإمام مسلم في صحيحه: (سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، واذكر بالسداد تسديدك السهم)

إن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعونا هنا إلى الالتجاء إلى الله تعالى، والاستعانة به وسؤاله فى كل كبيرة وصغيرة من أغراضنا، ولا نستعظم على الله شيئا نسأله إياه، ولا نستصغره: فى الهدى نسأله الهداية العظمى، ونسأله هداية الطريق العادى الذى نسلكه فى غدونا ورواحنا، فى السداد: نسأله السداد فى القول،

والسداد فى العمل، فى أخطر شئون حياتنا، وفى أقلها شأنا .. فى كلمة حق تقال، وفى رمية سهم، ذلك لأن التوجه إلى الله بالسؤال والدعاء هو جوهر العبادة وأكرمها عند الله .

يقول صلى الله عليه وسلم "الدعاء هو العبادة" أخرجه أصحاب السنن وصححه الحاكم. ويقول صلى الله عليه وسلم "سلوا الله من فضله فإن الله يجب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج" أخرجه الترمذي وصححه، ويقول صلى الله عليه وسلم سلوا الله كل شيء حتى الشسع [ نعل الحذاء ] فإن الله إن لم ييسره لم يتيسر" لأبي يعلى في مسنده عن عائشة.

ويقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونَ أَسْتَحِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَمٌ دَاخِرِينَ ﴾ ٦٠ غافر، ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَلِنَى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِى وَلْيُؤْمِنُوا بى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ ١٨٦ البقرة

# إن هذه الأحاديث والآيات ترشد إلى:

- (۱) أن طلب الهدى من الله، لأنه وحده هو الذى يملكه، وهو وحده الذى يعطيه يقول تعالى: ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ يعطيه يقول تعالى: ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴾ ويقول تعالى: ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى ﴾ ويقول تعالى: ﴿ وَإِن ٱهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِى إِلَى رَبِّتَ ﴾ ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا" صحيح البخارى.
- (۲) وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أخبر بأنه تعالى: ﴿ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهُدِى مَن يَشَآءُ ﴾ وإذا كان قد تبين لنا أنه سبحانه وتعالى وحده هو الذي يملك الهدى وهو الذي يعطيه، فإنه قد بين لنا أيضا توجه مشيئته في ذلك: بأنه إنها يصيب بالضلالة من يأخذ بأسبابها ويعطى الهدى لمن يأخذ بأسبابه، ولمن يبدأ السير في طريقه: أي بالتوجه لمن يملكه ..عند ذلك يمن الله عليه بالهداية الحقيقية وباليقين التام .

ومن هنا أدرك أئمة أهل السنة أن الهداية إنها تكون منحة وفضلا من الله، لكن للإنسان مسئولية كسبها: أى يأخذ بأسبابها، ويتهيأ لها، بأن يطلبها، وأن يتوجه بطلبها إلى من يملكها يقول سبحانه وتعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَهَدِيَنَهُم سُبُلَنَا ﴾ ويقول تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَهَدِي بِهِ ٱللَّهُ مَن التَّبَعَ رِضُوانَهُ أَسُبُلَ ٱلسَّلَامِ ﴾ ١٦ المائدة ﴿ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴾ ٢٧ الرعد ﴿ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ ١٤ عافر.

أما الذين لا يطلبونها عمن يملكها فأنى لهم أن يحصلوا عليها؟ إنهم إذن لا يأخذون بأسباب الهداية فكان من المنطقى ألا يحصلوا عليها إن أسباب الهدى بينة، وأسباب الضلال بينة:

أسباب الهدى تكمن في الاعتراف بقصور العقل المستقل، وتوجه الرغبة إلى الهداية، والإخلاص في طلبها، وطلبها عمن يملكها، مع التسليم.

وأسباب الضلال تكمن في الاغترار بالعقل المستقل، والانصراف عن البحث عن مصدر الهدى، ومن ثم عدم طلبها عن يملكها، وعدم التسليم.

" قل ما يعبأ بكم ربى لولا دعاؤكم "

ومن هنا صح القول بأن الهدى فضل من الله، والضلال استحقاق من العبد .

## بين العدل والمساواة في مقام العفو والابتلاء:

يقول الإمام الطحاوي (ويعافي من يشاء فضلا، ويبتلي من يشاء عدلا)

وهذا يعنى أنه سبحانه وتعالى التزم بالعدل ولم يلتزم بالمساواة وشتان بين المقامين.

إن الأمر الذى لاشك فيه أن العدل فى العقيدة الإسلامية مبدأ مطلق، ألزمنا الله به بقدر المستطاع، وألزم به نفسه - كها أخبر عن ذلك سبحانه - على وجه الإطلاق. ولسنا بحاجة إلى سوق الأدلة على ذلك، فهو من المسلمات عند المسلمين جميعا .

وقد بينا من قبل أن حصول الهدآية في الدنيا إنها يتحقق لمن يأخذ بأسبابها، ويحقق

شروط تلقيها، وهى شروط منطقية، ومن ثم فإن مبدأ العدل فيها قائم، بالتوازى تماما مع مبدأ الفضل.

وفى وقائع العفو والابتلاء فى الدنيا نفهم كذلك أنها قد جرت على مبدأ العدل فى الابتلاء، حيث يكون الابتلاء عقابا على ذنب، أو بابا لثواب، وإن لم تجر هذه الوقائع على مبدأ المساواة فى العفو، لحكمة قد لا نعلمها كما هو الشأن فى مجريات الفعل الإلهى قاطبة، وحتى المعتزلة الذين سموا أنفسهم أهل العدل والتوحيد ذهبوا فى الفضل هذا المذهب، كما جاء فى كتاب إيثار الحق للمقبلى. (۱) ولو كان مبدأ المساواة لازما لما خلق الخلق متفاوتين فى الواهب والعطايا

وفي هذا المعنى جاء ما جاء في صحيح البخارى بسنده عن ابن عُمر رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنها بَقاؤكم فيمن سلَف من الأمم كها بين صلاة العصر إلى غروبِ الشمس أوتى أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهارُ ثم عَجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً، ثم أُوتى أهلُ الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صُلّيت العصرُ ثم عَجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً، ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى غَرَبتِ الشمسُ فأعطيتم قيراطين قيراطين، فقال أهلُ الكتابِ هؤلاء أقلَ منا عملاً وأكثر أجراً، قال الله: هل ظلمتكم من حَقكم شيئاً؟ قالوا: لا، فقال: فهو فضلى أوتيه من أشاء ».وروى مثله في مسلم، ومسند أحمد، وهذا يشرح لنا التفرقة الإلهية بين العدل والمساواة.

يقول العلامة الغنيمى فى شرحه للعقيدة الطحاوية: قال العارف السيد عبد الله بن علوى الحداد الحسينى اليمنى ت ١١٣٢ هـ: الخلق مع الحق لا يخلو أحد منهم أن يكون فى إحدى الدائرتين: إما فى دائرة الرحمة أو فى دائرة الحكمة، فمن كان اليوم فى دائرة الحكمة كان غدا فى دائرة الحكمة كان غدا فى دائرة العدل اهـ قال شارحها: وحل هذا المقام أن الله تعالى كان موصوفا فى الأزل

<sup>(</sup>١) ارجع إلى تفسير المقبلي لسبب مفارقة الأشعرى لشيخه أبي على الجبائي أوردناه في هذا الكتاب ص ٨٨، ١٢٥

بأوصاف الرحمة كالجود والكرم والرأفة واللطف والإحسان، وموصوفا بصفات النقمة كالقهر والإضلال والانتقام، فقسم خلقه قسمين: فمنهم من قسم لهم أن يكونوا مظاهر الرحمة في الأغلب، وإن كانوا لا يخلون عن الحكمة والعدل، ومنهم من قسم لهم أن يكونوا مظاهر النقمة المشتملة على الحكمة في الأغلب وإن كانوا لا يخلون عن الرحمة والفضل .. فمن وفقه الله للخير فلا يحمد إلا إياه، ومن ابتلى بالضير فلا يلومن إلا نفسه اهـ(۱)

أما ابن عطاء الله السكندرى: فقد جعل النعمة والبلاء كليها من تجليات صفتى الرحمة والنقمة عند تقريب الله للعبد، ذلك أن الله يقرب عبده بالتعرف له، فيعرفه على صفاته تعالى، ومن ذلك أن يعرفه عليه بان يتجلى له بصفة الرحمة فينعم عليه، ويعرفه عليه بأن يتجلى له بصفة النقمة فيبتليه (٢). وهذا أدق وأقرب إلى تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: (أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل)

#### الوعد والوعيد:

مما تقدم نفهم كيف أن وعد الله لا يتخلف، وإن تخلف وعيدُه، فالأول يأتى في سياق العدل، والثاني يأتي في سياق الفضل.

ولأنه لو تخلف إعطاء الموعود به لزم الكذب والسفه والخلف مع قوله تعالى فى القرآن الكريم: ﴿ إِنَّكَ لَا تُحَلِّفُ ٱلْمِيعَادَ ﴾ ١٩٤ آل عمران، وإذن فوعد الله المؤمنين بالجنة لا يتخلف شرعا قطعا، ولأن الخلف في الوعد نقص يجب تنزيه الله تعالى عنه.

وأما الوعيد فمنه ما لا يتخلف قطعا لإخبار الله تعالى بذلك وهو هنا عدل محض. وذلك ما جاء فى شأن الكافرين وفقا لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِـ ﴾ ٤٨ النساء.

ومنه ما هو في مشيئة الله وهو ما كان من العذاب لعصاة المؤمنين وفقا لقوله تعالى ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ ٤٨ النساء: إن غفر ففضل، وإن عذب فعدل.

<sup>(</sup>١) شرح الغنيمي للعقيدة الطحاوية ص ٦٢-٦٣

<sup>(</sup>٢) أنظر الحكم لابن عطاء الله ج ص

#### السعادة والشقاء:

يقول الإمام العلامة الآمدى: وأما السعادة فسعادة كل شيء بحصول ماله من الكمالات الممكنة له كالبصر بالنسبة للعين، والسمع بالنسبة للأذن ونحوه، وأما الشقاوة ففي مقابلته. (١)

و يقول الإمام الطحاوى: (الأعمال بالخواتيم والسعيد من سعد بقضاء الله وقدره، والشقى من شقى بقضاء الله وقدره)

ويقول: (قد علم الله تعالى فيها لم يزل عدد من يدخل الجنة ويدخل النار جملة واحدة لا يزاد فى ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيها علم أنهم يفعلونه، وكل ميسر لما خلق له)

فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة

وهذا التيسير إنها يترتب على اختيار العبد المعلوم من الله أزلا كما بيناه في مسألة الهداية والإضلال

وهذا المعنى هو ما جاء فى قوله صلى الله عليه وسلم (إن أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون فى ذلك علقة، ثم يكون فى ذلك مضغة ...، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقى أو سعيد) رواه مسلم فى صحيحه .

وإذن فالسعادة والشقاء في العقيدة الإسلامية إنها تكون بحسب ما يكون للمرء في الآخرة

ويترتب على ذلك الحكم الأزلى بالسعادة والشقاء أنه حكم غير قابل للتبديل، كما يترتب عليه جواز الاستثناء في قولك " أنا مؤمن إن شاء الله " لأنك لا تعلم الخاتمة، فيصح لك أن تعلق إيهانك المعتبر في الآخرة على قضاء الله وقدره.

<sup>(</sup>۱) (المبين في شرح معانى ألفاظ الحكياء والمتكلمين) لسيف الدين الامدى ت ٦٣١ هـ \_ تحقيق أد: حسن الشافعي، ط القاهرة ١٩٨٣ ص ١٢١

وفى هذا جاء تتمة الحديث السابق: (فو الذى لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها.

وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النارحتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهال الجنة فيدخلها) فالكلمات هي القضاء المقدر في العلم القديم.

أما إن نظرت إلى تسمية الشرع لك مؤمنا بحسب إجراء أحكام الإيهان والكفر في الدنيا فهو لا يرد عليه الاستثناء بحسب حالة النطق . (١)

### العبرة بالخواتيم:

وفى هذا المعنى جاء قوله صلى الله عليه وسلم (إنها الأعمال بخواتيمها كالوعاء، فإذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله) رواه ابن حبان في صحيحه.

وفى شرح ذلك يقول الإمام ابن حجر فى شرحه للأربعين النووية: (إنه تعالى قد سبق فى علمه سعيد العالم وشقيه، ورتب على هذا السبق الخاتمة عند الموت بحسب صلاح العمل عندها وفساده، وعلى الخاتمة سعادة الآخرة وشقاوتها).

ومن هنا يحكى الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية فى جواز تعليق الإيهان على المشيئة : وهو خلاف لفظى فالأشاعرة يجيزون تعليق الإيهان على المشيئة أى بالنظر إلى الموت على الإيهان الذى لا يعلمه المرء عند نطقه بها، والماتريدية لا يجيزون تعليقه على المشيئة: أى بالنظر إلى حال النطق بها .

هذا وإن تعليق السعادة على الخاتمة فى قضاء الله وقدره لا يتعارض مع العمل ومسئولية الإنسان فى تلمس أسباب السعادة والنأى عن سبل الشقاء، وذلك وفقا لما بيناه سابقا فى قضاء الله وقدره وأسباب الهداية وأسباب الضلال.

<sup>(</sup>١) العقيدة الطحاوية بشرح الغنيمي ص ٨١-٨١

### الحسن والقبح والصلاح والأصلح:

يطلق الحسن والقبح - كما يقول شيخنا العلامة الشيخ محمد الحسيني الظواهري على ثلاثة معان:

بمعنى الكمال والنقص كالعلم والجهل، وبمعنى: ملاءمة الغرض وعدم الملاءمة كالعدل والظلم، والثالث: وهو استحقاق المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا، ويرى شيخنا أن النزاع إنها هو في الحسن والقبح بالمعنى الثالث

ثم يقول شيخنا: فعند الأشاعرة: لا يحكم العقل بأن الفعل حسن أو قبيح فى حكم الله قبل ورود الشرع، بل ما ورد الأمر به فهو حسن، وما ورد النهى عنه فهو قبيح، من غير أن يكون للفعل جهة محسنة: فى ذاته ولا بحسب جهاته واعتباراته، حتى لو أمر بها نهى عنه صار حسنا، وبالعكس

والباقلانى يتصدى للبراهمة ويفند دعواهم اكتهال العقول، واكتفاءها بالتحسين والتقبيح من قِبلها، وأن العقول يمكنها أن تقرر الفرائض: من وجوب النظر عند قرع الخاطر للقلب، ووجوب معرفة الله تعالى ووجوب شكره، وحسن العدل، وقبح الظلم، ويشرك معهم المعتزلة في هذه الدعاوى(١).

يقول الإمام الشهرستاني من الأشاعرة: (الواجبات كلها سمعية، والعقل لا يوجب شيئا ولا يقتضي تحسينا ولا تقبيحا، فمعرفة الله بالعقل تحصل، وبالسمع تجب، ولا يجب على الله تعالى شيء ما بالعقل: لا الصلاح ولا الأصلح، ولا اللطف، ولا التكليف، ولا إرسال الرسل). (٢)

وعند المعتزلة للفعل جهة محسنة أو مقبعة في حكم الله يدركها العقل: إما بالضرورة كحسن الصدق النافع، وقبح الكذب الضار، .. أو بورود الشرع كحسن صوم آخر يوم من رمضان، وقبح صوم أول يوم من شوال .

<sup>(</sup>١) التمهيد ٩٦ وما بعدها

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل للشهرستاني ج ١ ص ٩٣ - ٩٤

والفرق بين المذهبين في القسم الثاني: أن الأمر والنهى عند الأشاعرة هو ما أوجب الحسن والقبح بمعنى أن الفعل أُمر به فحَسن أو نـُهي عنه فقبيح

وعند المعتزلة أن الحسن والقبح هو ما أوجب الأمر والنهي، فالأمر والنهى عند وجودهما يكونان كاشفين عن حسن وقبح سابقين في الفعل.

وقد استدل الأشاعرة بالدليل النقلى: وهو قوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) إذ لو كان حسن الفعل مدركا بالعقل للزم تعذيب تارك الواجب ومرتكب الحرام ورد الشرع أم لا، واللازم باطل للآية المذكورة.

كها استدلوا بالدليل العقلى: أنه لو كان الحسن والقبح لذات الفعل لما تخلف عنه في صورة من الصور ضرورة، واللازم باطل لأنه قد يكون فعل واحد كالقتل حدا وظلها، فيكون حسنا لذاته قبيحا لذاته، وهو باطل بالضرورة لأن ما بالذات لا يتخلف.

واستدل المعتزلة بأدلة: منها أن الناس طرا يجزمون بقبح الظلم والكذب وليس هذا من الشرع إذ يقول به غير المتدين أصلا، والناس مجمعون عليه فإذا ما أتى النهى عنها شرعا كان ذلك كشفا عما هو ثابت عقلا.

وثمرة الخلاف تظهر في حكم من لم تبلغه الدعوة فلم يؤمن حتى مات وهو على ذلك فيخلد في النار على مذهب المعتزلة، وناج عند الأشاعرة لعدم وجوب الإيمان عليه قبل البعثة.

والمعتزلة لما قالوا بالوجوب العقلى بمعنى استحقاق التارك الذم عند العقل لما فى تركه من الإخلال بالحكمة جعلوا من فروع هذه المسالة وجوب الصلاح والأصلح عليه تعالى .

والأشاعرة لايقولون بالأصل ولا بالفرع فهو سبحانه المتصرف مطلق التصرف في ملكه، و لا يسلمون أن شيئا من أفعاله يجب عليه بحيث

يخل تركه بحكمة، لجواز أن يكون له في كل فعل أو ترك حكم ومصالح لا تهتدى إليها العقول(١٠).

هذا ويقرر الإمام الماتريدي أن فعل الله يتم باختيار، ويبطل القول بوجوب الأصلح على الله، وينفى عنه أن يخلق بعلة، ويؤكد فى نفس الوقت الحكمة فى فعله تعالى، تفضلا لا وجوبا، ويرى عدم جواز الخلف فى الوعد والوعيد معا .(٢)

ويقسم الماتريدي الحسن والقبح إلى ما حسن وقبح في الطبع، وإن لم يكن في نفسه حسنا، كالتلذذ والتشهى بالطبع.

وإلى ما حسن فى العقل، إذ هو لا يحسِّن إلا ما ثبت حسنه فى نفسه، والعقل لا ينفر إلا عما هو قبيح فى نفسه.

وما حسن في العقل ثابت لا يتغير من حال إلى حال .

والحسَن لنفسه والحق واحد .

والعقل الذي هو مناط التكليف يدرك الحسن والقبح في الأفعال، والسمع قد جاء موافقا له، فلا تعارض بين السمع والعقل.

لكن: هل يوجب العقل حكما تكليفيا قبل ورود السمع؟

هنا يرى الإمام الماتريدى أن ما يوجبه العقل فى معرفة الله حجة على الناس ولو لم يبعث الله رسولا، ويرى أن المقصود بالتعذيب فى قوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا): عذاب الاستئصال فى الدنيا .وهو من ثم يذهب إلى وجوب معرفة الله وشكره بالعقل كالمعتزلة.

وقد خالفه في ذلك أئمة بخارى من الحنفية، وقالوا في هذا بمذهب الأشاعرة .

ويذهب الماتريدية باتفاق إلى أن هناك فرقا دقيقا بين رأى الماتريدية والمعتزلة في

<sup>(</sup>۱) التحقيق التام في علم الكلام للأستاذ العلامة الكبير الشيخ محمد الحسيني الظواهري من كبار علماء الأزهر والأستاذ الأسبق بكلية أصول الدين ص ١٤١ – ١٤٥، الطبعة الأولى عام ١٣٥٨ هـ ١٩٣٩ م - نشر مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة

<sup>(</sup>٢) المغربي ص ٣٣٦–٢٤٥ نقلا عن التوحيد ص ٣٦٠ وتأويلات أهل السنة ج١ ص ٢٨١

الوجوب العقلي، فعند المعتزلة: الموجِب العقل . وعند الماتريدية: الموجِب الله، بواسطة العقل الذي هو آلة لوجوب المعرفة (١)

ويبين البياضى ما ذهب إليه الماتريدية من أن الحسن - بمعنى استحقاق المدح والثواب - والقبح - بمعنى استحقاق الذم والعقاب - عقلى ؛ أى يعلم العقلُ فى مدة الاستدلال حكم الصانع فى الأمور العشرة الآتية: الإيهان بالله ووحدانيته وعلمه وقدرته وكلامه وإرادته وحدوث العالم ودلالة المعجزة على صدق الرسول ووجوب تصديقه وحرمة الكفر به،وهى الأمور التى تسبق منطقيا الأخذ من الشرع..

وهم يخالفون بذلك الأشاعرة القائلين بأن الحسن والقبح بالمعنى المذكور يعلم بالشرع .

ويخالفون المعتزلة القائلين بإيجاب العقل للحسن والقبح في هذه الأمور وغيرها.

أما كيفية الثواب وكونه بالجنة، وكيفية العقاب وكونه بالنار فشرعى عند الماتريدية.

وهم يرون أن أفعاله تعالى معللة بالمصالح والحِكم، تفضلا لا وجوبا، واختاره صاحب المقاصد، (٢) وبعض الأشاعرة .

ومن المناسب أن نذكر هنا أن الفلسفة المعاصرة لا تأخذ بمذهب الحسن والقبح الذاتين أصلا، وتراهما ...نسبين: أى بالنسبة لما يراه المجتمع أو تراه الطبقة، أو يراه العنصر، أو تراه المصلحة في طور معين، وبيئة معينة، أو بالنسبة لما يراه الفرد طبقا لفلسفته أو مزاجه أورغباته وأوامره ونواهيه الخاصة.

وفي هذا السياق نرى الفلسفة المنطقية الوضعية - وهي من أحدث النظريات

<sup>(</sup>۱) المغربي ص ۳۰۱ – ۳۰۵ نقلا عن التوحيد ص۱۷۸، ۲۲۳– ۲۲۴، وتأويلات أهل السنة ج ۱ ص ۲۰۳، ٤٤٤

<sup>(</sup>۲) المغربي ص ۳۰۱ – ۳۰۵ نقلا عن التوحيد ص۱۷۸، ۲۲۳ – ۲۲۴، وتأويلات أهل السنة ج ۱ ص ۲۰۳، ٤٤٤

الفلسفية المعاصرة - قد ذهبت إلى أن القيم ليست إلا تعبيرا عن رغبات أو أوامر من يقررها، ونحن نرتب على ذلك أن يكون هذا التعبير من حق الله وحده مالك الملك، خالق كل شيء، وهذا يعنى أن التحسين والتقبيح للشرع كها ذهب إليه أهل السنة . (١)

والمراد في مسألة الصلاح والأصلح: أنه إذا كان ثمة أمور: أحدها أصلح والثانى صلاح والآخر فساد وجب على الله تعالى أن يفعل الأصلح منها، وإلى هذا ذهب المعتزلة بناء على أصولهم في لزوم الحكمة ومسألة الحسن والقبح التي ذكرناها، وقد ذهبوا جميعا إلى أنه يجب على الله عقلا إقدار العبد وتمكينه من غاية مقدوره من الأصلح، وليس في مقدوره تعالى لطف لو فعله بالكفار لآمنوا جميعا.

### وهذا باطل لما يأتى:

أولا: لبطلان ما ذهبوا إليه أصلا من قاعدة الحسن والقبح العقليين، وهو ما يترتب على نقص علمنا بحقيقة الخير والشر وهو ما سوف نبينه بعد.

ثانيا: لو صح قولهم بوجوب الصلاح والأصلح للزم الإيجاب من الله على العبد، ولبطلت خيرية الاختيار الإنساني التي دافعوا عنها، ولوقعوا في التناقض مع أنفسهم.

ثالثا: لو صح قولهم لما خلق الله الكافر، أو لخلقه مجبرا على الإيهان، ولوقعوا فى التناقض من حيث ما يقرره العقل من حسن الاختيار، ولوقعوا فى التناقض مع أنفسهم .

رابعا: لو صح قولهم لما كان هناك معنى لشكر الشاكرين لله على نعمته ولطفه بعباده، ولما كان لله منة عليهم بذلك، وهى ثابتة بصريح القرآن، وصحيح السنة، ولوقعوا في التناقض من حيث ما يقرره العقل من حسن الشكر ولوقعوا في التناقض مع أنفسهم.

<sup>(</sup>۱) أنظر كتابنا (الفكر المعاصر في ضوء العقيدة الإسلامية) طبعة جامعة الإمارات عام ١٩٩٨ الفصل الثاني من الباب الرابع من ص ٣٤٣-٣٦٨

خامسا: لوقعوا في التناقض مع صريح القرآن وصحيح السنة من حيث إطلاق المشيئة لله، وأنه سبحانه وتعالى: ﴿ لَا يُسْعَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْعَلُونَ ﴾ .

سادسا: لوقعوا في التناقض مع واقع الحال: في رجل عاش أغلب عمره مسلما ثم ارتد قبيل أن يموت لم لم يمته مسلما قبل أن يرتد؟ وفي رجل مات كافرا لم لم يمهله حتى يصنع له ما هو الأصلح بأن يموت مسلما؟ وفي طفل مات بعد إيلام شديد لم لم يمته بغير ألم؟ صانعا به الأصلح وهو قادر على أن يعطيه عوض الإيلام في الآخرة بدون وقوع إيلام، وإن يكن مع منة له عليه، لأن المنة من الله على عبده لا تنغيص فيها وإنها تزيده تلذذا ؟ (١)

سادسا: لخرجوا على مبدأ محدودية العقل وأدبه، في مقام كل ما يتعلق بذات الله وصفاته وأفعاله، وهو مبدأ لا يسمح بالكلام عن ما يسمونه واجبا على الله .

## وفي هذا يقول صاحب الجوهرة:

وقولهم إن الصلاح واجب

عليه زور ما عليه واجب

وفى مسألة الصلاح والأصلح تروى حكاية عن سبب خروج الإمام الأشعرى على أستاذه أبى على الجبائى المعتزلى: إذ تحكى كتب الفرق أنه لم يجد لديه جوابا شافيا فى مسألة وجوب الصلاح والأصلح على الله فى سؤاله إياه عن: ثلاثة ؟ مات أحدهم مستحقا للجنة، ومات الثانى مستحقا للنار، ومات الثالث صغيرا، فلو سأل الصغير ربه: لم أمتنى صغيرا فقال له الله: لأنى أعلم أنك لو كبرت لعصيت فاستحققت النار، ماذا يكون جواب الرب لو سأله مستحق النار: لم لم تمتنى صغيرا حتى لا أدخلها؟ عندئذ بهت أبو على ولم يحر جوابا، فكان ذلك هو السبب فى ترك الإمام الأشعرى لمذهب المعتزلة.

<sup>(</sup>۱) انظر تفاصيل هذا العنصر "سادسا" في كتاب "التمهيد لقواعد التوحيد " لأبي المعين النسفى ت ٥٠٨ هـ دراسة وتحقيق د جيب الله حسن أحمد ط ١٩٨٦ ص ٣٤٤-٣٥٠

ويرى الشيخ صالح بن مهدى المقبلى "ت ١١٠٨ " أن (هذه الحكاية هوس، وأدنى المعتزلة – فضلا عن شيخهم – يقول من جواب الله على الصغير: " التكليف فضلى أتفضل به على من أشاء "وهذا جواب على أصل المعتزلة، لأن التكليف تفضل عند البصرية، منهم أبو على وغيره، ومن قال منهم إن التكليف واجب – وهم البغدادية – فهو عندهم وجوب جود!!! لا يعترض على تاركه)

ثم يذكر ردا آخر للمعتزلة (أن الله تعالى حكيم واجب الحكمة، فكل جزئي نراه ندخله في الكلية، إن عرفنا الحكمة فيه علما أو ظنا ففضل من الله، وإلا فنحن في سعة، رددناه إلى حكمة أحكم الحاكمين، وعلم أرحم الراحمين ...) .

وفى رأينا أن هذه الردود التى تبرع بها الشيخ المقبلى توشك أن تدخل المعتزلة تحت خيمة أهل السنة، لأنهم كذلك يؤمنون بالحكمة الإلهية، وأن ما خفى منها كان أعظم، لولا أدب يلتزم به أهل تلك الخيمة مع الله فلا يجيزون التعبير بالوجوب على فعل الله .

أما الدكتور حمودة غرابة فلا يكتفى بالسبب الذى يرجع إلى سؤال الإمام الأشعرى لأستاذه عن الثلاثة، ويذكر أن الإمام الأشعرى خرج على شيخه عند ما أحس بخطورة الحال الذى صار إليه المسلمون من تفرق بين عقليين ونصيين، وإدراكه وجوب جمعهم على مذهب وسط.

### الجائز في حقه تعالى:

عند أهل السنة فى ذهابهم إلى أنه لا يجب عليه سبحانه وتعالى الصلاح والأصلح فإنهم يرون أنه يجوز فى حقه تعالى: إيجاد الممكن وإعدامه، فلا يجب عليه شيء من الممكنات كما لا يستحيل.

والممكنات أفرادها كثيرة يشملها كل ما يتفرع عن صفات الفعل وتأثيره تعالى في الأشياء يكون عند مقارنة الأسباب لا بها، ولا بقوة أبدعها فيها (٢)

<sup>(</sup>١) أنظر كتابه (العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ) ص ٢٢٩، ٣٣٠

<sup>(</sup>٢) أنظر في إثبات ذلك علميا ما جاء فيها في كتابنا " الفكر المعاصر في ضوء العقيدة الإسلامية " عن سقوط دعوى حتمية قوانين الطبيعة .

وهو سبحانه وتعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله تعالى صانع كل صانع وصنعته " رواه البخارى فى خلق أفعال العباد والبيهقى فى شعب الإيمان، وفى الأسماء والصفات وصححه، ورواه الحاكم فى الإيمان وصححه، وهو يتفق مع قوله سبحانه: ﴿ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيّ أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ ٨٨ النمل.

وعلى هذا الأساس ذهب الأشاعرة وأهل السنة عموما إلى أن ما يحدث فى الطبيعة من العلاقة بين الظواهر وما يسمى السبب والنتيجة فليس فيه ضرورة ذاتية، وإنها هو فى دائرة الجائز بالنسبة لإرادة الله وقدرته الله تعالى.

فهذا هو الإمام الهروى الأنصارى يقرر: (أنه ليس فى الوجود شئ يكون سبباً لشيء أصلا، ولا شئ، ولا يكون شئ بعل لأصل شئ، ولا يكون شئ بشيء .

بل محض الإرادة الواحدة يصدر عنها كل حادث مع الآخر مقترناً به اقتراناً عادياً، لا أن أحدهما معلق بالآخر أو سبب له أو حكمة له، ولكن لأجل ما جرت به العادة من اقتران أحدهما بالآخر)(١)

كذلك ذهب الإمام الغزالي إلى رفض تفسير العلاقة السببية بين الظواهر الطبيعية على أساس الضرورة.

# يقول الغزالي في تهافت الفلاسفة:

(إن الارتباط بين ما يعتقد في العادة سبباً وما يعتقد في العادة مسبباً، ليس ضروريا عندنا، بل كل شيئين ليس هذا ذاك، ولا ذاك هذا، ولا إثبات أحدهما متضمن لإثبات الآخر – فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر، ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر، مثل الرى والشرب، والشبع والأكل، والشفاء وشرب الدواء، وهلم جرا، إلى كل المشاهدات من المقترنات في الطب والنجوم والصناعات والحرف).

<sup>(</sup>١) مناهج البحث عند مفكري الإسلام للدكتور على سامي النشار ص ١٦٩٠

ولكن الغزالى يستطرد من ذلك إلى تفسير هذا الترابط بإرجاعه إلى إرادة الله وتقديره تعالى، ويقول: (وإن اقترانها لما سبق من تقدير الله سبحانه لخلقها على التساوى، لا لكونه ضروريا في نفسه).

إن تصور الألوهية في الإسلام لا يتعارض مع تصور القانون والنظام.

بل إن الإسلام هو الذي يضع ضمان الاستمرار للقانون الطبيعي، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ .

إلا أن هذا الاستمرار مستمد من الإرادة الإلهية ومتوقف عليها:

﴿ إِنَّمَآ أَمْرُهُ ۚ إِذَآ أَرَادَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُ ، كُن فَيَكُونُ ﴾. ٨٢ سورة يس

فهنا يبدو الارتباط واضحاً بين إرادة الله واطراد القانون، ويظل هناك موضع للخوارق التى يظهرها الله بين الحين والآخر، تذكيرا للإنسان بمصدر الوجود، ومصدر القوانين، وهو الله سبحانه وتعالى .

ونحرص هنا على استطلاع هذه العقيدة (إرادة الله وجواز العالم) فى الفلسفة الحديثة والفكر المعاصر، صدا لما يمكن أن يشوش به بعض مدعى المعاصرة على مذهب أهل السنة فى هذا الموضوع.

ففى هذا الصدد نجد الفيلسوف الفرنسى الشهير رينيه ديكارت قد ذهب إلى أن الإرداة الإلهية، هي الأصل في وجود على ما هو عليه .

يرى ديكارت (أن توقف الأشياء على الإرادة المطلقة يتناول فضلا عن وجودها، ماهيتها، وطبيعتها. فليس في ماهية المثلث ما يجعل من الضرورى جوهرياً أن يكون حاصل زوايا هذا الشكل مساوياً لزاويتين قائمتين، أو في طبيعة العدد ما يحتم أن يساوى اثنان مضافين إلى اثنين.. أربعة، في يبدو لنا حقائق أزلية هو بالفعل أمر منوط بمشيئة الله، الذي قضى بها وأقرها بصفته المشرع الأسمى، منذ الأزل وحسب) إلى هذا الحد ذهب ديكارت أبو الفلسفة العقلية الحديثة.

وأما الله عند سبينوزا فهو يعنى كما يقول: (كائناً لا يسمو شئ على كماله مطلقاً في لا نهائيتة .

ولما كان عقل الإنسان لا يستطيع الإحاطة بكيانه، وجب أن نعرف الله بأنه النظام الكبير في الكون. وأنه تنفيض عنه القوانين والحوادث والحقائق والأشياء، كما تفيض خصائص المثلث عن طبيعته).

ويبسط صمويل كلارك لا حتمية الوقائع وقوانينها بإرجاعها إلى الإرادة الإلهية فيقول:

(تبدو جميع الأشياء جائزة كل الجواز.. فالحركة نفسها وجميع مقاديرها واتجاهاتها، فضلا عن قوانين الجاذبية جائزة بأسرها، وقدكان يمكن أن تكون مختلفة كل الاختلاف عما هي عليه الآن. وعدد الأجرام السماوية وحركتها لا ينطويان على أي ضرورة قائمة في طبيعة الأشياء نفسها .. وكل ما على الأرض اتفاقى بصورة أجلى، إذ كان نتيجة الإرادة بداهة لا بالضرورة . إذ ما هي الضرورة المطلقة التي قضت بهذا العدد من أصناف الحيوانات والنباتات دون غيره)(1)

ثم قدم نيوتن تصوره للطبيعة على أنها آلة معقدة شديدة التعقيد، دقيقة الصنع، عظمية الإحكام، مخلوقة .. وأخذ الناس ينظرون إلى القوانين الطبيعية كأوامر يصدرها الله فتطاع بحرفيتها دون أى تمرد.

ويقول فولتير فيها كتبه على لسان الطبيعة .. (لقد أعْطيتُ اسها لا يناسبنى على الإطلاق. فقد دعيت الطبيعة وأنا في الحقيقة "الفن" فن الله ). هذا ما أثبته نيوتن للقرن الثامن عشر، ومن هنا تغنى الشعراء باسمه .. قال أحدهم: (كانت قوانين الطبيعة مختبئة في الظلام .. قال الله كيكن نيوتن: فأصبح كل شيء نوراً )(٢)

<sup>(</sup>۱) أنظر سلسلة الوجود الكبرى ص ۲٤١ –۲٤٩ لأرثر لفنجوي، ترجمة ماجد فخري، نشر مؤسسة فرانكلين عام ١٩٦٤

<sup>(</sup>۲) أنظر تكوين العقل الحديث لهرمان راندال، ترجمة الدكتور جرج طعمة، نشر دار الثقافة ببيروت ج ١ ص ٢٤٤٠٢ أنظر الفلسفة الحديثة ليوسف كرم نشر دار المعارف ص١٦١ – ١٦٣

وذهب باركلي إلى أن العلم الإلهى هو الذى يعرض علينا المعانى ونظامها، والإرادة الإلهية هى التى وضعت العلاقات بينها .. فكون الغذاء يغذى، والنوم يريح، ووجوب أن نزرع لكى نحصد، وبالإجمال وجوب استخدام وسائل معينة للوصول إلى غاية معينة، هذه أمور نعرفها، لا باستكشاف ترابط ضرورى بين معانيها، بل بملاحظة القوانين الموضوعة فى الطبيعة ..

وعلى ذلك ليست الطبيعة ما يعتقد الفلاسفة الوثنيون من أنها علة مستقلة عن الله، إنها اللغة التي يخاطبنا بها الله. وما نظام العالم إلا نتيجة الإرادة الإلهية، وإنها يريد الله النظام لكى نستمد من التجربة توقعاً مفيداً في أفعالنا المستقبلة.

### مشكلة الخير والشر:

ينكر الإمام الجويني ما ذهب إليه المعتزلة من أن الله يفعل الخير لأنه خير في ذاته، ولا يفعل الشر لأنه شر في ذاته .

ويقول: (ولولا أنه شاع فى ألفاظ عصبة الحق أنه تعالى خالق الخير والشر لكان أمر التوحيد أن يقال: ليس فى أفعال الله تعالى خير ولا شر بالإضافة إلى حكم الإلهية، فإن الأفعال متساوية فى حكمه، وإنها تختلف مراتبها بالإضافة إلى العباد).

ويقول (وقد نبه على هذا المعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فى سياق حديث طويل فى قسم الله الأرواح: " يوقف أرواح السعداء على يمين العرش، وأرواح الأشقياء على يسار العرش، ثم قال " هؤلاء أهل الجنة ولا أبالي، وهؤلاء أهل النار ولا أبالي) ويقول الشيخ الكوثرى عن هذا الحديث: فى معانيه أحاديث كثيرة عند أحمد والبزار والطبرانى وغيرهم (۱)

ونحن نرى أن هذا الحديث إنها يعنى عدم مبالاته تعالى بوقوع العذاب على من يستحقه، لا مطلقا، كما نرى أن القول بأنه ليس فى أفعال الله تعالى خير ولا شر بالإضافة إلى حكم الإلهية صحيح غالبا من ناحية الاستدلال العقلى، أما إن رجعنا

<sup>(</sup>١) العقيدة النظامية ص ٢٦

إلى الدليل النقلى فأفعال الله تعالى توصف بالخيرية دائها بناء على ما كتبه سبحانه على نفسه وفقا لقوله تعالى: ﴿ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ ١٢ الأنعام، ولقوله تعالى: ﴿ وَمَا رَبُكَ بِطَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ ٤٦ فصلت، وما إلى ذلك .

وانطلاقا من قاعدة أن الله منزه عن الغرضية وهي قاعدة لا تخص الجويني وحده من الأشاعرة ولكن تعمهم، يتعرض الجويني لادعاء البعض أنهم إنها يعبدون الله لغير غرض، ولكن لمحض المحبة فيقول: (كها يستحيل على الله تعالى الأغراض والضر والنفع والحظوظ وتفاوت الأفعال يستحيل على العبد الخروج عن طلب الحظوظ في مسالك التكاليف. وعن هذا اضمحل قول من ادعى محبة الله حقا. ومحبة الله لعبده إرادته الإنعام عليه. ومحبة العبد لربه استقامته في طاعته، وهو متقدس عن أن يناله حظ أو ينال حظا)(١)

ويسهم الإمام الماتريدى فى حل مشكلة الخير والشر المطروحة عصريا ضد الاعتقاد بوجود الله، وذلك أثناء رده على الننوية القائلين بإلهين: أحدهما للخير والآخر للشر.

وفى معرض رده يبطل القول باستحالة صدور الشر عن الحكيم، إذ يبين أن ليس معنى الحكمة عدم فعل الشر، بل الحكمة هى فى وضع الشيء فى موضعه، وإعطاء كل ذى حق حقه .

وأن وجود الشر ليس نقصا في الحكمة الإلهية، إذ العقل قاصر مبدئيا عن إدراك تلك الحكمة .

ومع ذلك فإن فى خلق الشر حكمة يستطيع العقل عند النظر والتأمل أن يدرك بعض جوانبها:

منها أن في خلق الجواهر الضارة حكمة: أن يعلم بها لذة الثواب وألم العقاب.

ومنها أن فى خلقها بيانا لقدرة الله ووحدانيته إذ كون الجوهر ضارا لا يرجع

<sup>(</sup>١) العقيدة النظامية ص ٤٥

إليه- أي لا يرجع إلى الجوهر نفسه ، وإنها يرجع لقهر القاهر الذي قهره على ما هو عليه .

ومنها أن فى خلق الإنسان على غير صفة الملائكة: حكمة الإرشاد إلى قدرة الخالق على الإبداع.

ومنها أن هذه الجواهر لا تخلو من نفع: إذ ليس هناك شر بجوهره، أو خير بجوهره، بل كل جوهر منه خير ونفع كالنار مثلا (١٠).

وهذا بخصوص الشر يتفق مع ما نذهب إليه من كونه - أى الشر - أمرا إضافيا أو تعبيرا عن علاقة أو مسألة تناول ..

أما بخصوص الخير فنحن نميل إلى القول بأن فعل الله تعالى كلَّه خير، وهو ما يقول به المذهب السلفى كما يعبر عنه الإمام محمد بن عبد الوهاب فى كتابه التوحيد من قوله:

فإن قلت كيف قال - أى الرسول صلى الله عليه وسلم - " وتؤمن بالقدر خيره وشره " وقد قال في الحديث " والشر ليس إليك "، قيل:

إثبات الشر في القضاء والقدر إنها هو بالإضافة إلى العبد والمفعول إن كان مقدرا عليه فهو بسبب جهله وظلمه وذنوبه لا إلى الخالق، فله في ذلك من الحكم ما تقصر عنه أفهام البشر، .. أما بالإضافة إلى الرب سبحانه وتعالى فكله خير وحكمة، فإنه صادر عن حكمه وعلمه، وما كان كذلك فهو خير محض بالنسبة إلى الرب سبحانه وتعالى، إذ هو موجب أسهائه وصفاته، ولهذا قال: "والشر ليس إليك" أي تمتنع إضافته إليك بوجه من الوجوه، فلا يضاف الشر إلى ذاته وصفاته ولا أسهائه ولا أفعاله، فإن ذاته منزهة عن كل شر، وصفاته كذلك إذ كلها صفات كهال ونعوت جلال، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأسهاؤه كلها حسن ليس فيها اسم ذم ولا

<sup>(</sup>۱) المغربي ص ۱۶۲ نقلا عن التوحيد للماتريدي ص ۱۰۸ – ۱۰۹، ص ۱۶۳ – ۱۶۸

عيب، وأفعاله حكمة ورحمة ومصلحة وإحسان وعدل لا تخرج عن ذلك البتة، وهو المحمود على ذلك كله فتستحيل إضافة الشر إليه .(١) اهـ

فأما قوله تعالى: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَنذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَتَوُلَا ءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا عَ مَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴾ ٧٨- ٧٩ النساء:

فقد تناولت جانبين: جانب القضاء والقدر وهذا ما جاء فيه قوله تعالى (قل كل من عند الله) ومن الواضح أن هذا القول الكريم لم يتحدث عن السيئات بشكل مباشر، ولكن تحدث عن "الكل" وإنها جاءت السيئات ضمنه من حيث إنها تنتج من اختيارية الإنسان التي هي خير في ذاتها والتي هي جزء من النظام العام والسنن الإلهية الداخلة في "القضاء والقدر"، وهذه السنن الإلهية خير كلها كها سنشرح فيها يأتي.

أما الجانب الآخر فهو جانب السيئة التي تصدر من الإنسان نتيجة تناوله الخاطئ لحقائق السنن الإلهية وهذا ما جاء فيه قوله تعالى (وما أصابك من سيئة فمن نفسك)

وهذه التناولات والإضافات إذ تخضع لمنظومة القوانين الإلهية الداخلة فى القضاء والقدر فإنها لا يسلب عنها وصف إسنادها إلى العبد اختيارا وكسبا ومسئولية، وهو اختيار يدور فى دائرة الخير بالوجه العام.

وفى الجانب الأول يقول الإمام ابن كثير فى تفسيره لهذه الآية وقوله تعالى: ﴿ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ ﴾ أى خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك يقولوا

<sup>(</sup>١) أنظر " تيسير العزيز الحميد فى شرح كتاب التوحيد " للشيخ سليهان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب " ص ٦٣٥

هذه من عند الله، ﴿ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّعَةٌ ﴾ أى قحط وجدب ونقص فى الثهار والزروع أو موت أو لاد أو نتاج أو غير ذلك: ﴿ يَقُولُواْ هَنذِهِ مِنْ عِندِكَ ﴾، أى من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك .

كما قال تعالى عن قوم فرعون: ﴿ فَإِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَنذِهِ مَ ۖ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيّئةٌ يَطَّيرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ آ﴾.

وكما قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ، خَيْرُ ٱطْمَأَنَّ بِهِ عَ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِمِ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةُ ۚ ذَٰ لِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةَ ۚ ذَٰ لِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ اللهِ عَلَىٰ وَجْهِمِ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةَ ۚ ذَٰ لِكَ هُو ٱلْخُسْرَانُ اللهِ عَلَىٰ وَجْهِمِ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةَ ۚ ذَٰ لِكَ هُو ٱلْخُسْرَانُ اللهِ اللهِ عَلَىٰ وَجْهِمِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ وَجْهِمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ وَجْهِمِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا فى الإسلام ظاهرا وهم كارهون له فى نفس الأمر ولهذا إذا أصابهم شر إنها يسندونه إلى اتباعهم للنبى صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ﴿ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللهِ ﴾ أى الجميع بقضاء الله وقدره، وهو نافذ فى البر والفاجر والمؤمن والكافر) اهـ

وجاء فى تفسيره للجانب الثانى من الآية: (قال السدى والحسن البصرى وابن جريج وابن زيد "فمن نفسك" أى بذنبك وقال قتادة فى الآية "فمن نفسك" عقوبة لك يا ابن آدم بذنبك كها روى متصلا فى الصحيح) اهـ تفسير ابن كثير .

وقد جاء في صحيح البخاري بسنده عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: (قال رسول الله ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها).

وبسنده عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه).

ونحن نرى أن مشكلة الخير والشر تمثل اليوم خطورة خاصة:

إذ هي مطروحة في الفكر المعاصر من زاوية مضادة للإيمان الديني .

نعم فإنه يمكن القول بأن مشكلة الخير والشر في الفكر البشرى والفلسفة ما

تزال هي المشكلة التي يتحصن بها الإلحاد في محاربته لعقيدة الألوهية، بعد أن زالت تقريبا في العصر الحديث الشبهات الأخرى التي يثيرها ضد الإيهان بالله تعالى يقول هرمان راندال: (والحقيقة أنه لا يمكن أن يوجد اعتراض علمي على تفسير مجرى الطبيعة كعملية إلهية .... والاعتراض الواحد الكبير على مثل هذا التفسير هو مشكلة الشر العريقة في القدم )(۱).

. وهنا نجد طائفة من المفكرين الغربيين المحدثين أو المعاصرين يفسرون المشكلة أو يحاولون حلها بطرح شبهات نراها مضطربة أو موغلة في الشر (٢٠).

وقد رأينا كيف عالج علماء الكلام هذه المشكلة من خلال مشكلة الحسن والقبح العقليين والصلاح والأصلح عند المعتزلة.

واعتبارية ما يسمى الخير والشر: أى أنه وصف متعلق بطريقة التناول لا بالشيء في ذاته، وأنه لا يوجد في نطاق الفعل الإلهى خير بذاته، أو شر بذاته، لانعدام الغرضية بالنسبة لله تعالى كما ذهب إلى ذلك الأشاعرة والماتريدية.

وسوف نؤكد فيها يأتي القول بوجود الخير الذاتي واعتبارية ما يسمى الشر.

# ونطرح القضية على التفصيل الآتى:

أولا: إن شعورنا بوجود الشر فى العالم ناشئ من مشكلة تواجهنا من خلال محدودية العقل، وبعبارة أخرى: من خلال نظرية المعرفة، وليس من نظرية فى الوجود. (٣)

إن هذا الشعور بالشر لا يرجع إلى معرفة موضوعية بوجود ما يسمى شرا، ولكنه راجع إلى محدودية قدرتنا الإنسانية في المعرفة، ذلك أن إمكانية الإنسان في

<sup>(</sup>١) في كتابه " تكوين العقل الحديث " ج ٢ ص ٢٤٤ وما بعدها

<sup>(</sup>۲) مثل هربرت سبنسر و نیتشهٔ وبرتراند رسل، أنظر " تکوین العقل الحدیث " لهرمان راندال، ترجمهٔ جورج طعمهٔ ج ۲ ص ٤٨٠-٤٨١، ص ۱٦٤، ص ۱۵۵، ص ۱۹۵، ۳۵ مص ۱۹۵، ۳۵ مص ۱۹،۷۱ مص ۱۹،۷۱

<sup>(</sup>٣) لاكما تذهب إلى ذلك المسيحية في اعتبارها أن الإنسان شرير بطبعه: كتاب تكوين العقل الحديث لحرمان رانال ص ٢٤٥ إلى ٢٤٥

مجال المعرفة محدودة بحدود ضيقة من مجال الكون والأرض والإنسان، وإذن فليس من صلاحية هذه المعرفة أن تحكم على الصورة الكلية الشاملة، وكما نعرف فإن المتطلع إلى صورة ما لا يمكنه الحكم عليها بالجمال أو بالقبح، بالخير أو بالشر، بمجرد رؤية بقعة منها في هذه الزاوية أو تلك، ولكن عليه – إذا أراد أن يحكم عليها من خلال نظرته هو – أن ينظر إليها نظرة شاملة من جميع الزوايا، وهو شرط لا يمكن تحقيقه من خلال المعرفة الإنسانية المستقلة

وهنا يأتى مغزى قصة الخضر مع سيدنا موسى عليها السلام، حيث كان موسى عليه السلام يغير حكمه على الصورة التى تعرض له عندما يكشف له عن الجانب الخفى منها . وهذا هو السر فى توجه المسلم فى معرفة الخير إلى صاحب العلم الشامل ليهديه إليه، وهذا هو ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين فى الاستخارة .

ثانيا: إن شعورنا بوجود الشر ناشئ - أيضا - من ممارسات لنا - فرديا أو اجتهاعيا - خارج النظام الذي طبع الله عليه نسيج العالم، وحيث إن هذا النظام هو الذي يتيح لنا أن نجني من العالم خيره، فإن الخروج عليه - طلبا لخير جزئي موهوم - لابد من أن يؤدي إلى إخلال بها وضع عليه هذا النظام.

وكم يقول جورج باركلي – وهو رجل دين وفيلسوف إنجليزي – (إنها يريد الله النظام محبة بنا، لكي نستمد من التجربة توقعا مفيدا في أفعالنا المستقبلة) (١٠).

فالذى يطلب الخير من النظام بالخروج عليه يرتكب تناقضا نظريا وعمليا في آن.

ويترتب على ذلك: أن شعورنا بوقوع الشر - فى الدائرة الفردية - يكون نتيجة التناول الخاطئ ضد النظام الموضوع أصلا لخيره، وعلى سبيل المثال فالسم موجود، وهو خير إذا تناولته بطريقة صحيحة، وهو شر إذا تناولته بطريقة خاطئة، وإذن فالشر وصف لعلاقة قابلة للتغير بين موجودين، وليست وصفا لموجود موضوعى.

<sup>(</sup>١) أنظر تاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرم ص ١٦١،١٥٦

ولاضهان ضد هذا التناول الخاطئ إلا إذا تخلصنا من خير أعظم: وهو حرية الإنسان بخيريتها من ناحية، واطراد النظام بخيريته من ناحية أخرى.

فمرجع الأمر هنا إلى اختيارية الإنسان، وهى اختيارية تقررت فى مذاهب المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، على السواء وإن اختلف كل منهم فى تفسيرها، ومصدر اختلافهم يرجع إلى مسألة أخرى تتعلق بخلق الأفعال لا باختيارية الإنسان فى حد ذاتها.

إذا تقرر ذلك يتقرر بالتالى - بداهة - خيرية هذه الاختيارية وإذن فإن الذى يطلب الخير بالحجر على الإنسان ضد وقوعه فى التناول الخاطئ لوقائع الكون، يطلب إزالة اختيارية الإنسان، بخيريتها، فهو إذن يطلب شرا ويرتكب تناقضا أيضا.

وما على الإنسان لكى يستفيد بإمكانات الخير في هذا النظام إلا بأن يمتثل - باختياره أيضا - لتعليهات واضع هذا النظام، وهنا يصبح الإيهان والتسليم هو الطريق للخير .

ثالثا: وإذا وصلنا إلى هذه النقطة يصبح من الميسور إدراك خيرية ما يقع مخالفا لرغبة الإنسان سواء من خلال الرؤية الواقعية الفردية لأحداث الحياة – فقد عزيز مثلا – أو من خلال الرؤية النظامية لأحداث الطبيعة – زلزال مثلا – لأن هذا الحدث – فضلا عن جريانه في مجرى النظام بخيريته إذ تعرف الزلازل التي تعقب حدوث الشروخ في الأرض بالزلازل البانية، وتكون نتيجتها النهائية في تصميهات الطبيعة طويلة المدى نتيجة بنائية (۱) – ينضم إليه في الرؤية الفردية وما يترتب عليها من ألم .. ينضم إليه ما تقرره الرؤية الدينية من تعويض لهذا الألم، في الدنيا أو الآخرة أو كليهها، حيث يتحول الألم بهذا التعويض إلى مصدر للخير، يتمنى المرء أن لو كان قد أصيب بأضعافه من قبل، كسبب لمضاعفة التعويض والثواب .

<sup>(</sup>١) أنظر العالم من حولنا ص ١٢١

رابعا: في إطار إدراك الإنسان لنسبيته - سواء بحسب نظرية المعرفة، أو بحسب نظرية الوجود - عليه أن يدرك أنه ليس كيانا قائها بذاته، وإنها هو جزء من كل هو هذا الكون.

وكونه جزءا من هذا الكل ينطوي على تحقيق الخير له .

وكونه جزءا من هذا الكل يقتضي مراعاة قوانين الكل، والانسجام مع الكل.

ومصدر شعور الإنسان بالشقاء أو بالشر .. أنه فى الوقت الذى يتعامل فيه مع الكل باعتباره جزءا منه، ليستفيد من هذه العلاقة... يرغب فى أن يأخذ وضع الكائن القائم بذاته، الذى من حقه وحده أن لا يعطى وزنا لخطوط مسيرة الكل، ويرى فيها - إذا لم تنسجم مع إرادته - مساسا بذاته.

خامسا: وفى نظام الله للكون يتم توظيف الحرمان للحصول على النوال، بل نقول إنه - فى نطاق محدودية الناقص ونسبيته وقوانين حصوله على المعرفة - يصبح الحرمان هو الطريق الوحيد - معرفيا - للحصول على النوال، ذلك أن الحرمان الذى يحس به الإنسان إنها تقرر أصلا لخيريته من حيث إنه يتم لتمكينه من الشعور بالنعيم، وهكذا كان منطق الحرمان منذ البداية فى تاريخ آدم وحواء بالجنة.

#### والخلاصة تنطوى في المبادئ الأتية:

- ١- خيرية النظام، والحرية الإنسانية.
- ٢- جهل خبايا الخير والشر، إلا أن يكون بكلمة ممن يملك المعرفة المطلقة والعلم
   الكامل وهو الله تعالى .
  - ٣- نسبية المعرفة الإنسانية القاضية بتوظيف الحرمان من أجل إدراك النوال.
- ٤- انضهام التعويض والثواب الإلهى إلى موازين تقويم ما يحدث للإنسان من أحداث، إن خيرا وإن شرا.
- ٥- جزئية الوجود الإنساني بالنسبة للكون، وخيرية هذه الجزئية للإنسان، وشرية انتقاضه على الكل الذي هو جزء منه

بهذه الحقائق تزول من الفكر البشري شبهة الشر كأساس للإلحاد.

كما تزول منه حيرته فى تقدير الخير والشر . ويستقر لديه مرجعية الله وحده فى يقنيية هذا التقدير .

فالله وحده - بها له من علم محيط بكل شيء، شامل لكل شيء -، هو وحده الذى يمكنه أن يحقق الخير لنا (١). وهو وحده الذى يعلم - بكهاله - طريق تكميل الناقص، وتمكينه من إدراك الخير: بشرط التسليم له سبحانه.

ومع ذلك فإن للإسلام نظرته المتميزة لما هو الخير وما هو الفرح، ولما هي السعادة

ففى الحضارة العلمانية يتم بحث الإنسان عن اللذة ابتداء، فإذا هو يصل إلى الشقاء انتهاء (ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القامة أعمى)

وفي التصور الإسلامي يأتي التحرك من الحرمان ابتداء، ليصل إلى النوال انتهاء .

إن الجهاد والتحريم والحرمان في المشروع الإسلامي يطرح باعتبار أنه يقوم بالدور الأساسي في الحصول بالدور الأساسي في الحصول على السعادة أو النعيم، والنوال.

بدأت قصة الحرمان مع الإنسان الأول آدم عليه السلام كشرط لإدراك الفرح والنوال، و استمرت معه في الدنيا كشرط لهذا الإدراك نفسه، ولاحقته العناية الإلهية في جميع هذه الخطوات: بالهدي، والتوبة، والمعرفة.

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات) رواه مسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام: (للصائم فرحتان يفرحها، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقى ربه فرح بصومه) رواه مسلم

<sup>(</sup>١) ذهب إلى ذلك أيضا الفيلسوف الإنجليزى بتلر (١٦٩٢ \ ١٧٥٢) أنظر الموسوعة الفلسفية المختصرة، ترجمة فؤاد كامل، ط الإنجلو ١٩٦٣

ذلك أن الإدراك الإنساني يدور في فلك النقائض، "وبضدها تتميز الأشياء "، هكذا الأمر عند الإنسان بخاصة، ذلك الذي قام تعليمه في مدرسة الله على " العلم بالأسياء "

يقول الإمام ابن حزم: (إن الله خلق الدنيا دار محنة وبلوى، خلقها أضدادا وأزواجا، لتقع المحنة، وتتم الدلالة بذلك، لأنه لا يعرف الشيء بحقيقته إلا من قبل ضده، فبالظلمة يعرف النور، وبالمكروه يعرف المحبوب، وبالظاهر يعرف الباطن، كل واحد منهما يعرف بصاحبه، ويهتدى إليه بزوجه وضده، ويهتدى بالأضداد كلها - في مجموعها - إلى وحدانية الخالق لها) (1)

ولنستحضر معا وقائع ما حصل لأبينا آدم عليه السلام .

إن آدم عليه السلام - كما يقول عنه القرآن الكريم - " نسى "، ماذا نسى؟ نسى الحكمة من التحريم، لم ينس التحريم نفسه، وإلا - والله أعلم - لما عوقب.

نسيان الحكمة من التحريم حدث بإلحاح الرغبة في الحصول على ما حرم منه.

أخذ هذا الإلحاح - بوسوسة الشيطان - يزحف على تذكره للحكمة، شيئا فشيئا حتى غطاها، "ولم نجد له عزما"

لقد كان لابد لآدم عليه السلام وهو في الجنة متمتعا بنعيمها أن يستمر على تكبد الحرمان من شيء ما .. وكان هذا الشيء هو الشجرة .. ليتحقق له التمتع بها يتمتع به .

إن آدم عليه السلام نسى - والله أعلم - أنه محكوم بأن يدور إدراكه فى فلك الأضداد، والنقائض.

وأنه لا يحيا حياة المطلق إلا الله وحده سبحانه وتعالى

لابد لآدم عليه السلام لكي يدرك وحدانية الله تعالى أن يدرك تعددية المخلوقات فيها تعلمه من الأسهاء .

<sup>(</sup>١) أنظر رسالة الرد على الكندي الفيلسوف لابن حزم.

ولابد لآدم عليه السلام لكي يتحقق له التمتع بنعيم الجنة أن ينتصب أمامه رمز الكبد في الشجرة المحرمة .

لقد كان مطلوبا منه قدر هائل من العزم يصاحبه أثناء الدوام في الجنة .

كان الأمر في حرمانه من الشجرة مؤبدا.

لقد كان المطلوب منه مقدارا هائلا من العزم، يصاحبه أثناء الدوام في الجنة

إن ما نحرم منه فى هذه الدنيا - على فرض كثرته - نعرف أنه إلى زمن مؤقت، إذ لا حرمان خالدا فى هذه الدنيا . إن أمرنا إزاء الحرمانات الدنيوية - والله أعلم - أسهل نفسيا بكثير مما كان مطلوبا من آدم عليه السلام .

فلما اخترم آدم عليه السلام قاعدة الحرمان اللازم لشعوره بالنعيم تزايدت عليه الحرمانات التي يصعب عليه أن يتخلص منها .

هكذا ... ﴿ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ هَمُّمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا تَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْخَنَةِ وَعَصَى ءَادَمُ رَبَّهُ وَفَعَوى ﴿ ثُمَّ الْجُتَبَهُ رَبُّهُ وَقَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴿ قَالَ الْهَبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا اللهِ مَنْ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَى فَلَا مِنْهَا جَمِيعًا اللهُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُولًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِنِّى هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاى فَلَا مِنْهَا جَمِيعًا اللهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخُشُرُهُ وَ يَوْمَ يَضِلُ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ وَمَعِيشَةً ضَنكًا وَخُشُرُهُ وَيَوْمَ الْقَيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴾ ١٢١-١٢٤ طه .

ومن هنا كان نزول آدم إلى الأرض استرسالا فى تطبيق المبدأ الذى قام عليه تحريم الشجرة .

... ليواجه صنوفا من الحرمان، يعجزعن التحايل عليها دفعة واحدة،وذلك لكي يتأهل للجنة مرة أخرى، وبصفة نهائية .

وهكذا هبط آدم . هبط في سلم المكابدات، ولكن ...ليصعد مرة أخرى، كلما انتصر على حرمان ابتعد عن محرمات ... حتى يصل إلى الجنة .

فكما أن عملية الهبوط مستمرة فعملية الصعود مستمرة كذلك.

وعملية الهبوط والصعود هذه ليست خاصة بآدم عليه السلام، ولكنها واردة على ذريته، كلم اقترفوا محرما زادت عليهم الحرمانات (ثم رددناه أسفل سافلين) (اهبطوا بعضكم لبعض عدو)

وكلما نجحوا فى البعد عن محرم تأهلوا لكى ينتصروا على حرمانات .. إلى أن يعودوا إلى الجنة

لقد صاحبتنا في عملية الهبوط نِعم لا تحصى:

هي الهداية، والرسالات، والتشريعات، والتوبة، والغفران، وعون الملائكة ...

حتى المكابدات ؛ فإنه كلما واجهها الإنسان بالطريقة المطلوبة - من الرضا والطاعة - كلم كان ذلك خطوة ناجحة للعود إلى مقامه الأول.

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَيْفِظِينَ ﴿ كِرَامًا كَتِينِنَ ﴿ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ ١٠-١٣ الانفطار ﴿ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ ١١ الرعد

(ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن، وقرينه من الملائكة ) رواه مسلم

(يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار) حديث صحيح

(أنا عند ظن عبدى بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسي، وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم، وإن تقرب إلى بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتانى يمشى أتيته هرولة) متفق عليه

وفى المعجم الكبير للطبرانى بسنده عن أبى أمامة رضى الله تعالى عنه عن رسول الله قال: (إن الله عز وجل يقول "ما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فأكون أنا سمعه الذى يسمع به، وبصره الذى يبصر به، ولسانه الذى ينطق به، وقلبه الذى يعقل به، فإذا دعا أجبته وإذا سألنى أعطيته، وإذا استنصرنى نصرته، وأحب ما تعبد لى عبدى به النصح لى)

وفى أحاديث الخلاف لابن الجوزى: فى أفراد البخارى من حديث أبى هريرة عن النبى صلى ١ الله عليه وسلم فيها يروى عن ربه عز وجل أنه قال "ما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به .)

وفى صحيح البخارى بسنده عن عطاء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: (من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلى عبدى بشيء أحب إلى مما افترضت عليه وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها، ورجله التى يمشى بها، وإن سألنى لأعطينه، ولئن استعاذنى لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددى عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته)

وتتوالى عملية الصعود ثم تكتمل بعودته إلى الجنة.

وفى هذه العودة لا توضع فى طريقه الشجرة المحرمة، لأن مهمة الكبد - كطريق إلى النعيم - يحل محلها " "التذكر" ... ؛ أى التذكر للمكابدات التى حصلت له ولغيره فى دنياه، كما يحل محلها إدراك العذاب الذى عليه أهل النار .

﴿ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿ فَمَرِبَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴾ ٢٦ الطور

ولهذا كان النعيم في الجنة متشابها بنعيم الدنيا ﴿ قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَالْمَارِنة والإدراك .

إنه كما يقول الله عز وجل فى الحديث القدسى (أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر؛ فاقرءوا إن شئتم ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّاۤ أُخِفِى لَهُم مِن قُرَّةِ أَعْبُنٍ ﴾ ١٧ السجدة ) صحيح البخارى

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أهل الجنة الجنة يشتاق الأخوان بعضها لبعض، حتى يجتمعا، فيقول أحدهما لصاحبه: تعلم متى غفر الله لنا؟ فيقول صاحبه: يوم كنا في موضع كذا وكذا ...) رواه ابن القيم عن ابن أبى الدنيا

ويقول صلى الله عليه وسلم: (إن فى الجنة أسواقا لا شراء فيها ولا بيع، يجتمعون فيها حلقا يتذاكرون: كيف كانت الدنيا؟ وكيف كانت عبادة الرب؟ وكيف كان فيها فقراء أهل الدنيا وأغنياؤها؟ وكيف كان الموت؟ وكيف صرنا بعد البلى إلى الجنة) ذكره الإمام أبو الليث السمرقندى فى بستان العارفين

والدرس الأخير هنا هو ربط ذلك كله - حرمانا ونوالا - بالله تعالى، إذ لا سعادة بغير ضهان الدوام، وذلك بربطها بالله تعالى مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا لقى ربه فرح بصومه) فلا يتم بناء النعيم إلا بالرجوع إلى الله، وفى جواره بالخلود فى الجنة.

وهذا الحديث يعنى أن الفرح الحقيقى لا يكون بغير الله، ولذا يقارن القرآن الكريم بين الفرح الحقيقي، والفرح الزائف

ففى الفرح الزائف كان فرح قارون ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ، قَوْمُهُ، لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ الْفَرِحِينَ ﴾ ٢٦ القصص .أى لا يجب الذين يفرحون بغير الحق فرحا زائفا، يقول تعالى للمشركين يوم القيامة ﴿ ذَ لِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٢٥ غافر

وفى الفرح الحقيقى يأتى قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَبِنْ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ بِنَصْرِ ٱللَّهِ عَنْ اللَّهُ مَن الله وَ الله وَ اللَّهُ اللَّهُ مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ ٤ الروم، ويأتى قوله تعالى: ﴿ فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ١٧٠ آل عمران

وكما أن للإسلام نظرته المتميزة لما هو الخير والفرح والسعادة فإن له نظرته المتميزة لخيرية الابتلاء ووظيفته البنائية .

إن للبلاء وظيفة بنائية في الوجود الدنيوي وموقع مثمر في خريطة الإنسان في العالم

وإننا لنجد هذه النظرة إلى البلاء في بعض الاتجاهات الفلسفية المعاصرة

يذكر هرمان راندال رأى فيلسوف معاصر (جوزايا رويس) في خيرية مقاومة الشر فيقول (كلها قاومت الغريزة الشريرة، وكرهتها، وقهرتها، وتغلبت عليها ... في هذه الدقيقة من الكراهية والقهر والتغلب .. أجعلها قسها من خيرى الأخلاقي الأوسع، فتبرير وجود غريزتي الشريرة يأتي بالضبط في لحظة كراهيتي لها وتغلبي عليها . وإنكار الشر وقهره يجعله قسها من الإرادة الصالحة .. هنالك عناصر في العالم الصالح لو نظر إليها بصرف النظر عن غيرها .. لحكم بأنها يجب ألا تكون فيه، لأنها بذاتها بغيضة، مؤسفة في وجودها، ومستحقة للغضب، ومع ذلك فهي تصبح قسها من عالم الخير بقدر ما هي مكروهة ومنكرة ومقهورة ومخضعة، ليس العالم الصالح عالما بريئا، وهو لا يتجاهل الشر، بل يحتويه، وما زال يقهره) (۱)

(١) يأتى البلاء لهدف بنائى فى زرع الإيهان وترقيتة كلما مارسنا الإيهان، أو توغلنا فيه .

والأنبياء أنفسهم مشمولون بهذا النوع من البلاء، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في جوابه لمن سأله: يا رسول الله أى الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء، ثم الأمثل، فالأمثل) رواه الترمذي في سننه وقال: حسن صحيح، ولهذا يمكن القول بأن أعلى درجات هذا السياق يأتي في نهايته بصنع الإنسان الكامل في مثله الأعلى: محمد صلى الله عليه وسلم

(٢) ويأتي البلاء لهدف الكشف والإظهار كلما "ادعينا " الإيمان أو تفاخرنا به .

يقول تعالى: ﴿ الْمَرَ ﴾ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ وَلَقَدْ فَتَنَا اَلَّذِينَ مِن قَيْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا ۚ سَآءَ مَا يَحَكُمُونَ ۞ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَاَتَ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ ١-٥ العنكبوت

<sup>(</sup>١) أنظر تكوين العقل الحديث ج ٢ ص ٣١٢ - ٣١٤

(٣) أو يأتى البلاء لهدف وضع الإيهان في موضعه من الجدية اللازمة كلما استسهلنا الإيهان، أو استخففنا به .

يقول رسول الله صلى اللهم عليه وسلم: (مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء، والفاجر كالأرزة صهاء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء) رواه البخارى في صحيحه.

(٤) وفى التصور الإسلامى يأتى البلاء للمسلمين عقابا - كما يأتى بناء -: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا فعلت أمتى خس عشرة خصلة حل بها البلاء، فقيل: وما هن يا رسول الله؟ قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنها، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته وعق أمه، وبر صديقه وجفا أباه، وارتفعت الأصوات فى المساجد، وكان زعيم القوم أرذهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمور، ولبس الحرير، واتخذت القينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أوها ... فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء، أو خسفا ومسخا .) رواه الترمذي في سننه

### (٥) ويأتى البلاء - حسب التصور الإسلامي - عقابا ؛ من أجل العفو:

ففى مسند أحمد بسنده عن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل آية فى كتاب الله تعالى حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ (ما أصابكم من مصيبة فبها كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) وسأفسرها لك يا علي، (ما أصابكم) من مرض أو عقوبة أو بلاء فى الدنيا (فبها كسبت أيديكم)، والله تعالى أكرم من أن يثنى عليهم العقوبة فى الآخرة، وما عفا الله تعالى عنه فى الدنيا فالله تعالى أحلم من أن يعود بعد عفوه.

وفى موطأ مالك بسنده عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاءه الموت فى زمان رسول الله صلى اللهم عليه وسلم فقال رجل: هنيئا له مات، ولم يبتل بمرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ويحك وما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض يكفر به عنه من سيئاته)

#### (٦) ويقع البلاء مشمولا بالتعويض:

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما أحد من المسلمين يبتلى ببلاء فى جسده إلا أمر الله عز وجل الحفظة الذين يحفظونه: اكتبوا لعبدى مثل ما كان يعمل وهو صحيح، ما دام محبوسا فى وثاقى ) رواه الإمام أحمد فى مسنده

(٧) وقد تكون واقعة البلاء الواحدة عذابا، وقد تكون رحمة، بحسب ارتباطها بالعلاقة مع الله تعالى، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها رواه البخارى بسنده عن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرنى أنه: عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين ؛ ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد.

(٨) ويستجيب المسلم لفطرته، ويشجع عليها، في طلب العفو: رجاء وعبادة: ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة: كان رسول الله صلى اللهم عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشهاتة الأعداء.

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلى فصبر فواها) رواه أبو داود في سننه بسنده

وفى سنن أبى داود: حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبى حتى يكبر) رواه أبو داود فى سننه

في ظل هذه المبادئ التي تقررت في موضوع الخير والشر والفرح والسعادة ..

وفى إطار المفاهيم التى تبينت – من خلال هدى محمد صلى الله عليه وسلم – فى موضوع البلاء والعفو يتحرك المسلم بين أبعاد خيرية النظام، وخيرية الاختيار، وخيرية الابتلاء معا: بثقة، وطمأنينة، وتماسك، ورباطة جأش ...

يخضع فى بعض الظروف للمستوى الضرورى من إنسانيته، فيتألم من نوع من البلاء.

ويرتفع في بعض الظروف للمستوى الأرقى في إنسانيته، فيسعد لنوع من البلاء.

ولكنه فى جميع ظروفه تلك: يهارس الخير، أو يظلله الخير: إن شكر اقترب من مولاه فله أجر هو خير .

وإن صبر ارتفع في صنع ذاته، وله أجر هو خير .

وإن جزع رجع وآب فله أجر هو خير .

ولكنه في جميع الأحوال يظل - أو ينبغي أن يظل - مرهف الحس، شديد اليقظة؛ لقضية الخلود في الفلاح والثواب والخير، والخلود في الخسران والبلاء والشر

ويكون من شأنه أن يتجاوز جميع المربعات الصغيرة في علاقات الخير، والنجاة، والبلاء ... ليشد انتباهه إلى الخلود .

الخلود في أحدهما: خيرا أو شرا .

وهنا تسعفه مقاييس الإسلام حول هذين الأمرين . وعليه أن يتقيد بهذه المقاييس.

تلك هي قضيته الرئيسية التي تحكم مسيرة حياته كلها: دنيا، وأخرى .

وفي هذا المعنى يأتى قوله صلى الله عليه وسلم في رواية للإمام أحمد بمسنده عن معاذ بن جبل قال: "مر النبى صلى اللهم عليه وسلم برجل وهو يقول: اللهم إنى أسألك تمام النعمة، قال يا ابن آدم: أتدرى ما تمام النعمة؟ قال دعوة دعوت بها، أرجو بها الخير. قال: فإن تمام النعمة فوز من النار ودخول الجنة"

هنا – وانطلاقا من الذاتية الإسلامية – يجب إضافة مبدأ الخلود عند معالجة الموضوع .

فيصبح هم المسلم الأكبر في طلب النجاة: النجاة من الشر الدائم (النار)

ويصبح همه الأكبر الفوز بالخير الدائم (الجنة).

فإذا مارس الدعاء لله بغير هذه المفاهيم كان كمن يطلب النجاة بمنطق الهلاك! ومن ثم تتحدد ميادين النجاة والفلاح التي يجوز أن يطلبها المسلم:

فمن خلال العقيدة الإسلامية يكون للفلاح مفهومه الخاص - المستمد من قيم الإسلام الخاصة -بحيث لا يخرج المسلم عن هذا المفهوم وهو يطلب الفوز بالخير، والنجاة من الشر، وإلا كان طلبه لأحدهما خسرانا مضافا إلى خسران سابق أراد الخلاص منه.

والميدان الرئيسى لهذا الفلاح هو الإيهان: يقول تعالى (قد أفلح المؤمنون) ١ المؤمنون

وفى داخل هذا الميدان تأتى دوائر متداخلة متساندة متكاملة: تدل عليها مجموعة كبيرة من الآيات القرآنية تجعل الفلاح في:

الإيهان بها أنزل الله، وبالغيب، والآخرة، والإنفاق مما رزق الله في سبيله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإيهان بها أنزل الله مع الرسول، وتعزيره، ونصرته، واتباع النور الذي أنزل معه، الانتهاء إلى حزب الله في مواجهة من يوادون من حاد الله ورسوله، الوقاية من شح النفس، إيتاء ذي القربي حقه والمسكين وابن السبيل، ونية العمل لوجه الله، إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة وتزكية النفس، والتقوى التي هي خير الزاد، والجهاد بالنفس والمال، واجتناب الرجس من عمل الشيطان، خشية الله، والإشفاق على النفس من عقابه، ذكر الله كثيرا، ذكر آلاء الله، السجود لله وعبادته، وفعل الخير، والتوبة، والابتغاء من فضل الله، وثقل موازين الحق، الحكم بحكم الله ورسوله مع السمع والطاعة، الفوز برضوان من الله والخلود في جنات بحرى من تحتها الأنهار، وأزواج مطهرة

النجاة هي الإيهان يقول تعالى: ﴿ وَيَنقَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوٰةِ وَتَدْعُونَنِيَ إِلَى ٱلنَّارِ ﴾ ٤١ غافر

النجاة - أصلا - إنها تكون من الكفر، يقول شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه ﴿ قَدِ ٱفۡتَرَیْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّنَا ٱللَّهُ مِنْهَا ﴾ ٨٩ الأعراف

والنجاة تبعا لما تقدم هي النجاة من الظلم، ففي خطاب الله تعالى لنوح عليه السلام: ﴿ فَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّلْنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ ٢٨ المؤمنون.

والنجاة تبعا للدخول في الإيهان هي نجاة من الغم، يقول تعالى: ﴿ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَ النَّجَةُ اللَّهُ وَخَيَّنَهُ مِنَ ٱلْغَمِّ ﴾ ٨٨ الأنبياء والنجاة تبعا للدخول في الإيهان إنها تكون من النار، يقول تعالى: ﴿ ثُمَّ نُنتِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا حِثِيًّا ﴾ ٧٧ مريم، ويقول تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ تَجِنرَةً تُنجِيكُم مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ ١٠ الصف.

والنجاة تبعا لما تقدم تكون أيضا من عذاب الله فى الدنيا: ﴿ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَخْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجْيَنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلّا آمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴾ ٣٢ قَالُوا نَخْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلّا آمْرَأَتُهُ وَمَانَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ العنكبوت، وعن سيدنا نوح يقول الله تعالى: ﴿ فَأَنجَيْنَهُ وَمَن مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ ١١٩ الشعراء .وتكون من العدو يقول تعالى: ﴿ يَنبَنِي إِسْرَاءِيلَ قَدْ أَجْيَنَكُم مِنْ عَدُوكُمْ ﴾ ٨٠ طه .

وهى نجاة مزدوجة ؛ من عذاب الله فى الدنيا، ومن عذاب الله فى الآخرة، يقول تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا خَبَّيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ لِرَحْمَةٍ مِّنًا وَخَبَّيْنَهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ ٥٨ هود

وإنه لا ضيان للفرد في النجاة من عذاب يوم القيامة بغير الإيهان والعمل الصالح.

ولاضهان للأمة في النجاة من وقائع الظلم الاجتماعي بغير تغيير هذه الوقائع الطلاقا من تغيير في النفوس ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ ﴾ ويقول تعالى: ﴿ وَٱتَّقُواْ فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَةً ﴾ .

وفى المقابل فإنه لا فلاح لمن يولون ظهورهم لله، أو المشركين، أو الكافرين، أو الظالمين، أو المجرمين، أو المسرفين، أو الكذابين على الله، أو آكلى الحرام، أو محبى

الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب، والفضة والخيل المسومة والخرث .

يقول تعالى: ﴿ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينِ ﴾ أَتَحْسَبُونَ أَنَّمَا بُمِدُّهُم بِهِ، مِن مَّالٍ وَبَيِينَ ﴾ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخُيْرَتِ بَل لا يَشْعُرُونَ ﴾ ٥٤ - ٥٦ المؤمنون .

ويقول سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ مِي وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِينَ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ وَخَشُرُتُنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴾ ١٢٦-١٢٦ طه

ويقول تعالى: ﴿ قُلْ هَلَ نُنَبِئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً ﴿ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ اللَّهُ نَيَا وَهُمْ شَخْسَبُونَ اللَّهُ نَيَا ﴿ أُوْلَتِيِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ اللَّهُ نَيَا وَهُمْ شَعْلًا ﴾ أَوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ وَلِقَابِهِمْ فَكُ نُقِيمُ أَمْم يَوْمَ ٱلْقِيَنمَةِ وَزَنّا ﴾ ١٠١ - ١٠٥ الكهف.

إنه لا فلاح ولا نجاة بمحاربة الله الذي نطلب منه الفلاح والفوز و النجاة .

وإمكان الفوز والفلاح والنجاة مضمون بضهان الله لمن ينصرونه بالتوجه إليه: يقول تعالى ﴿ وَلَيَنصُرَنَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ أَلَّ إِن يَقُولُ تَعَالَى ﴿ وَلَيَنصُرَنَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ أَلِن اللهِ ٱللَّهَ لَقَوِئَ عَزِيزً ﴾ ٱللهُ مَن يَنصُرُهُۥ أَل اللهُ عَنواً اللهُ عَنواً اللهُ عَنواً اللهُ عَنواً اللهُ اللهُ عَنواً اللهُ اللهُ عَنواً اللهُ اللهُ عَنواً اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ويقول تعالى: ﴿ وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا السَّنِخُلَفَ الَّذِيبَ مِن قَتْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ هُمْ دِينَهُمُ الَّذِيبَ ارْتَضَىٰ هُمْ وَلَيُمَكِّنَ هُمْ دِينَهُمُ الَّذِيبَ ارْتَضَىٰ هُمْ وَلَيُبَدِّلَهُم مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنًا يَعْبُدُونِنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيَّا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ وَلَيْبَدِلَهُم مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنًا يَعْبُدُونِنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيَّا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَالْمِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَأُطِيعُواْ الرَّسُولَ لَكَ فَأُولَتِيكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿ وَالْمِيمُوا السَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَأُطِيعُواْ الرَّسُولَ لَكَا لَا لَهُ لَا لَكُلُولَ مَا اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ مَا لَنْ مُمُونَ ﴾ 9 - 7 و النور

ويقول تعالى: ﴿ ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ ٱلظُّلُمَنَ إِلَى ٱلنُّورِ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا أُولِيَآؤُهُمُ ٱلطُّنغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَنَ أُولَتَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾.

هانحن اليوم في الظلمات ولا مخرج إلا بأن نكون من أولياء الله .

وهاهم اليوم فى نور الدنيا، يوشك الطاغوت الذى يعبدونه أن ينتقل بهم إلى ظلماتها، ثم من بعد إلى النار يقول تعالى: ﴿ ٱلشَّيْطَنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَآءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَٱللَّهُ وَاسِعً عَلِيمٌ ﴾.

#### وشرط الحصول على النجاة التسليم:

وكنموذج فذ للنجاة الشاملة جاءت نجاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من النار.

نعم هى معجزة . نعم هى مكرمة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام . لكن تعالوا ننظر إلى الوجوه الأخرى من الموضوع . تلك الوجوه التى تمثل رسالة إلينا نحن البشر فى جميع العصور .

أول هذه الوجوه: أننا لا يجوز لنا أن نخاف جزعا، أو نجزع خوفا من طغيان الطغاة إذا نحن توكلنا على الله، وأخذنا بقوانينه، وسلمنا أنفسنا إليه .

ثانى هذه الوجوه: كشف القناع عن مسئولية الناس بعد أن تظهر فيهم تلك الرسالة: ألا يوغلوا في بعدهم عن الله صاحب الرسالة، بأن يخضعوا للتفسيرات الباطلة التى تجهض الرسالة من معناها، وتعطل مغزاها، وتحبط أثرها، نعم، فلقد فسرت الجهاهير حادث النجاة من النار بتفسيرات أبطلت جدوى الحادث.

كان هناك التفسير بأنه عمل من أعمال السحر .وكان هناك التفسير بأن إبراهيم - إذن - إله !!

وإذن فهي المسئولية تقع علينا أولا، وتقع علينا آخرا؟!

وللأسف في قام به الطغاة والجهاهير في عصر إبراهيم عليه السلام من إفراغ حادث النجاة من مضمونه الصحيح .. يقوم به الطغاة ومن يستهوونهم من الجهاهير في جميع العصور .

يأتيهم الدرس، ويأتيهم التذكير، وتأتيهم الرسالة - في صور شتى - ولكنهم جاهزون دائها لتجييرها،وإفراغها من مضمونها، وتعطيل أهدافها .

وقد كان حادث نجاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من أجل الناس،وليست -في أصلها - من أجل إبراهيم .

ما جدوى نجاة إبراهيم؟ هل كانت الجدوى لحسابه هو .. وإنه ليمكن أن ينجيه الله برفعه إليه سليها معافى، وقد فعل مع عيسى عليه السلام؟! أم كانت الجدوى لحساب الرسالة في الأرض؟ للناس؟ لنا نحن البشر؟

تلك الجدوى التي توزعت بين فئات ثلاثة: الذين آمنوا بالله؟ والذين فسروا الحادث بأنه سحر أو فسروا الحادث بأن إبراهيم هو – إذن – إله؟

ووجه ثالث للحادث: إذ نرى حول دائرة تكريم إبراهيم عليه الصلاة والسلام.. دائرة أوسع، هى دائرة تكريم البشرية كلها فى شخص إبراهيم عليه الصلاة والسلام ؟! نعم تكريم البشرية كلها وهى تتجه إلى الله، فينالها من الله كل عناية، وينالها من الله كل حياطة، وينالها من الله أعز نجاة، وينالها من الله إيقاف لسنن كونية، وإحياء لسنن كونية أخرى! لكن ما شرط حصول البشر على ذلك كله؟ هو الشرط الذى حققه إبراهيم عليه السلام بإسلام النفس لله

. وإسلام النفس لله وإن يكن صعبا على النفس الأمارة، لكنه يمثل أمامها طريقا بسيطا واضحا تمام الوضوح، وهو من ثم أسهل الطرق عندما تقسر النفس على سلوكه، عندئذ تدرك هذه النفس أنه أسهل الطرق .ولو أن غير إبراهيم عليه السلام سلم نفسه لله كما سلم إبراهيم، فجاهد، فاستشهد، لما كان أقل نجاة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام .

فهاذا عن دور الشيطان في هذه الملحمة عن الخير والشر والسعادة والشقاء والنجاة والهلاك؟

إنه وخلافا لتصور الكثيرين مسخر لاكتهال الصورة في ضوء التصور الإسلامي:

إنه لا يمكن في سياق طرح التصور الإسلامي عن الخير والشر، والبلاء، والنجاة، والفوز والفلاح، والفرح والسعادة والشقاء ... لا يمكن إغفال تساؤل هام: ماذا عن الشيطان؟؟

والجواب: لقد كان - وما يزال - للشيطان دور أساسى فى صناعة الخير والنجاة والسعادة من الجانب الذى سخره الله فيه، والشر والخسران والشقاء من الجانب الذى - مع تسخيره فيه - كان مقصودا له، وهو فى الحالين يعمل - رغم أنفه - لتحقيق الخير العام فى رفعة شأن الإنسان.

نعم، فالشيطان مسخر لإرادة الله فى رفع شأن الإنسان: أى فى إيجاد نوع من الخلق – هو الإنسان – يسلم نفسه لله بإرادة واختيار، وتمكن من الخير والشر معا، والدور المسخر فيه الشيطان هنا: هو فى تمكين الإنسان من الشر .

وإذا كانت وظيفة الشيطان هي ذاك فهذا لا يمنع أن تكون إرادته شيئا آخر هي هلاك الإنسان، وأن يكون حسابه عند الله بقانون (إنها الأعمال بالنيات).

وهنا يحدث التدبير الإلهى في تحقيق إرادته سبحانه وتعالى في شأن وضع الإنسان في طريق الخير، بنفس خطوات الشيطان التي يقوم بها قاصدا هلاك الإنسان، وهذا هو تسخير الشيطان لغير ما يريد. مصداقا لقوله تعالى

# ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴾ ٣٠ الأنفال

وقد ضرب الله لنا المثل فيها تشرحه سورة يوسف: من تساوق مكر إخوة يوسف بقصدهم إلى هلاكه = ومكر الله بإرادته رفعة شأن يوسف، بنفس إجراءات أعدائه،

يقول تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ مَكُنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ، مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ عَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَا كِنَّ أَكْاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ٢٢ يوسف

وكذلك كان التدبير فى قصة موسى عليه الصلاة والسلام وقومه: فرعون بكفره وجبروته يقتل أبناءهم ويستحيى نساءهم، موسى الوليد يقذف به فى اليم... هذه الإجراءات نفسها هى التى أدت بموسى إلى مقام النبوة والرفعة فى الدنيا والآخرة .. ﴿ فَٱلْتَقَطَهُ مُ اللهُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَرَنًا ﴾ ٨ القصص

وعلى هذا المنوال تتحقق إرادة الله برفع شأن الإنسان - أن يكون مختارا - بنفس الإجراءات التي يقوم بها الشيطان في فتنة الإنسان .

وهكذا يسخر الله الشيطان في خدمة الهدف من خلق الإنسان منذ آدم عليه السلام، وإلى أن تقوم الساعة .

### دور الشيطان في مشكلة الإنسان بين الاتباع والابتداع:

إن استراتيجية الشيطان في معركته مع الإنسان تقوم على مبدأ أساسى: ذلك هو سحبه من منهج الاتباع إلى منهج الابتداع، أو بعبارة أصح: من منهج الاتباع لله، إلى منهج الاتباع لأعوان الشيطان.

وإذا كانت قضية الحرمان التي تحدثنا عنها آنفا قد جاءت على أساس من قانون المعرفة في إدراك الشيء بنقيضه ... إدراك النعمة بذوق المحنة ... فإن قضية الاتباع تأتى على أساس من قانون المعرفة كذلك: حيث يحدث التقابل بين صاحب العلم الأعلى أمام صاحب العلم الأدنى ... فتكون النتيجة: حتمية الاتباع .

#### اتباع صاحب العلم الأدنى لصاحب العلم الأعلى .

يقول سيدنا إبراهيم لأبيه: ﴿ يَتَأْبَتِ إِنَّى قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴾ مريم ٤٣

وقد ضرب الله لنا المثل لذلك فى قضيتين متشابهتين: قصة آدم مع الله، وقصة موسى مع الرجل الصالح . هنا لابد من الاتباع ؛ اتباع آدم لأمر الله، واتباع موسى لأمر الرجل الصالح .

والمشكلة أن بعض المفكرين المعاصرين يملئون الساحة ضجيجا: أن صراعا يدور بين منهج الاتباع الذي تلتزم به الرجعية الدينية، ومنهج الإبداع الذي تلتزم به التقدمية التنويرية.

وقد جهل هؤلاء أو تجاهلوا أن الاتباع أمر حتمي، وهو الأصل بالنسبة للإنسان، سواء آمن بالله أولم يؤمن

لا مفر للإنسان من أن يسلك مسلك الاتباع، لأنه - على شتى المستويات - عندما يكتشف أنه ذو علم ضئيل .. أمام مصدر يكتشف فيه أنه ذو علم واسع فلابد من الاتباع . هذا شأن البشر جميعا: العقلانيين، والتجريبين، واللاأدريين، والنفعيين، هم جميعا: اتباعيون .

اتباع العقليين لأى شيء يكون؟ للعقل، حسنا، لكن: لماذا؟ ما هو العقل؟ لماذا العقل؟ لا أحد يجيب، وإنها هو محض تسليم!!

اتباع التجريبيين لأى شيء يكون؟ للتجربة، حسنا، لكن: لماذا؟ وهى لا تعطى اليقين، وتقوم على الظن، وتنتظر التصحيح؟ لا أحد يجيب، بغير الخضوع لمنطق التسليم.

اتباع اللاأدريين لأى شيء يكون؟ لحكم اللحظة، وضرورة الوقت، حسنا، لكن: لماذا؟ وهي محفوفة بالخطر، والمجهول، والفناء؟ لا أحد يجيب بغير منطق التسليم.

اتباع البراجماتيين لأى شيء يكون؟ للمنفعة؟ حسنا، ولكن: لماذا؟ وهى منفعة مشتبكة مع أضرار، مهددة بالخداع، والدمار؟ لا أحد يجيب بغير منطق التسليم (١).

حتى ما يسمى الإبداع الفني، هو فى عمقه قمة الاتباع، فالفنان المبدع لا يكون عبقريا إلا بأن يتبع حالته الوجدانية، التى تدفعه - فى شبه غيبوبة - إلى إنجاز النوع الفنى الذى يعمل فى أسره، وفى نطاقه: شاعرا كان، أو نحاتا، أو رساما، أو قصاصا ألخ

وإذن فالقضية أولا وأخيرا هي قضية اتباع، اتباع لله، أولغير الله .

<sup>(</sup>١) أنظر كتابنا فلسفة التسليم

وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك الأمر منذ وضع الإنسان قدمه على هذه الأرض، وذلك في قوله تعالى: ﴿ قَالَ آهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا لَبَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُولًا فَإِمَّا مِنْهَا جَمِيعًا لَبَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُولًا فَإِمَّا مِنْهَا جَمِيعًا لَبَعْضُكُمْ لِبَعْضَ عَدُولًا فَإِلَى اللهِ عَنْ أَعْرَضَ عَن يَأْتِينَكُم مِنِي هُدًى فَمَنِ آتَبَعِ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن يَأْتِينَكُم مِنِي هُدًى فَمَنِ آتَبَعِ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن لِهُ مِن اللهِ عَنْ اللهِ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ لَهُ مِنْ آلْقِيَهُ فَا عُمَىٰ ﴾ ١٢٣ طه .

وفى قوله صلى الله عليه وسلم (من سن سنة حسنة) يكون الوصف بالحسن رجوعا إلى مقياس الشرع .وكما قلنا سابقا من لم يتبع الله ورسوله تبع غيره حتما . إنه الاتباع العكسي، الذى يحذرنا منه العليم الخبير: يقول تعالى: ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوا أَهْوَآءَهُمْ ﴾ ١٦ عمد، وهو الاتباع العكسى الذى تفسد به السماوات والأرض ﴿ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ \* ١٧ المؤمنون .

وهنا يأتى استمرار دور الشيطان، فبعد أن قام بدوره المسخر له فى قضية الحرمان بدءا من آدم عليه السلام ... يأتى دوره فى قضية الاتباع، بدءا من دوره مع آدم، وامتدادا مع ذريته .

فهو يمتحن - أو يمتحن به - الإنسان، في قضية الاتباع:

إما أن يتبع الإنسان أمر ربه فيظهر خيره، وإما أن يتبع الإنسان الشيطان \_ باختياريته الخيرية في أصلها \_ فيظهر فساده، ويقول الشيطان هنا: ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهُ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقِي وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ لَمَّا قُضِي ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهُ وَعَدَكُمْ فَآسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم ﴾ ٢٢ عَلَيْكُم مِن سُلطن إِلاَ أَن دَعَوْتُكُمْ فَآسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم ﴾ ٢٢ إبراهيم

وفى الرؤية الإسلامية فإن دور الشيطان مع الإنسان فى هذه الحياة لا يدعو للابتئاس، أو الحزن، أو الخوف المرضى: تلك مسيرة ابتلاء واختبار وارتقاء، يقول تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَنَ عَلَى اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكُّونَ ۚ إِنَّمَا سُلْطَنُهُ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكُّونَ فَي إِنَّمَا سُلْطَنُهُ وَعَلَىٰ اللَّذِينَ يَتُولُونَهُ وَاللَّذِينَ هُم بِهِ عُمُشْرِكُونَ ﴾ ٩٩، ١٠٠ النحل.

وهى مسيرة تصاحبنا فيها العناية الإلهية طوال المسيرة، صاحبتنا فيها الرسالات، والتشريعات. والتوبة:

وصاحبتنا فيها الملائكة: و اقترب الله تعالى فيها منا أيضا: يقول تعالى ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ﴾ .

ذلكم - فى مقاييس العقيدة الإسلامية - هو معنى الخير والشر، والنجاة، والفلاح، والفوز، والفرح، والسعادة، وأولئكم هم المستحقون له وفقا لنظام الله فى كون الله

ومن هنا - ووفقا لهذه المقاييس - يصبح من الهلاك أن نطلب النجاة بغير مقاييس النجاة التي حددها مالك النجاة،ويصبح من الفشل أن نطلب الفلاح بغير مقاييس الفلاح التي حددها مالك الفلاح.

حتى النجاة في صراع مع عدو متفوق تكنولوجيا ونوويا مضمونة بالتقدم الأخلاقي الذي نملك مفاتيحه، ونملك إمكانية التفوق فيه، وكما يقول عمر بن الخطاب في رسالته إلى سعد بن أبي الوقاص رضى الله عنهما، وهو في قلب المعركة (إنها تنصرون بذنوب أعدائكم، فإذا كنتم مثلهم فبم تنصرون؟؟)

وفقا لهذه المقاييس - انطلاقا من العقيدة الإسلامية بعد تحريرها من التخليط بغيرها - لا تكون النجاة، ولا يكون الفلاح - بكل بساطة الحق ووضوحه - في شعارات العصر المرفوعة فوق صوارى الزيف، والاستعلاء، والقوة، واللذة

لا يكون الفلاح ولا النجاة ولا الفوز ... في جائزة نوبل، أو في تحفير صورة الفرد على أصنام التاريخ، أو رفع رسمه في أيدى الملايين في مظاهرات العبيد، أو وضع يده على أزرار القوة الغشوم، أو التحرك بحراسة مئات الألوف من الجنود، أو النجاح المتوالى في انتخابات التزوير على مدى العقود، أو القدرة على خرق التوازن الذي انبنت عليه الطبيعة، أو الصراخ الهستيرى أمام مرمى الكرة في منطقة الخصم، أو امتلاك نوافذ المتعة، وطاقات السرور.

ولعلنا بذلك نكون قد ساهمنا فى تجلية أساسيات الموضوع: حول تصور المسلم طالب النجاة لمعنى النجاة، وارتباط هذا المعنى بمعنى الفلاح، وإمكانات نجاة الإنسان المسلم وجهه لله، من الخطر الحقيقى الذى يهدده فى جميع المستويات، وما عليه إلا أن يطلب النجاة من مالك النجاة، بشروطه، وفق علمه، وعنايته وامتلاكه للدنيا وليوم الدين. إن نظرة الإسلام إلى الخير والسعادة والفرح والنجاة على النحو الذى ذكرناه يعنى أولا وأخيرا ربطها بالآخرة.

وهذا هو ما يؤكد أن المشروع الإسلامي للخلافة في هذه الأرض (الحضارة) غتلف اختلافا جذريا عن المشروع الغربي، حيث بدأ هذا الأخير من اللذة فانتهى إلى الشقاء، وبدأ من الحرية فانتهى إلى العبودية، وبدأ من الابتداع فانتهى إلى الاتباع، وانحصر في الدنيا فانتهى إلى الفناء.

أما المشروع الإسلامي: فيبدأ من اتباع الرسول لينتهي إلى الحق، ويبدأ من العبودية لله وحده لينتهي إلى الحرية،ويبدأ من العمل للآخرة فيصل إليها حائزا للدنيا وهي راغمة، ويبدأ من الإقرار بالحرمان المنظم وفقا لأمر الله، لينتهي إلى النعيم الحقيقي في الخلود والقرب من الله.

(الباب (الرابع

(الأخرة

#### البعست

يقول الإمام الطحاوى (ونؤمن بالبعث، وبجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب، وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط، والميزان يوزن به أعمال المؤمنين من الخير والشر، والطاعة والمعصية، والجنة والنار مخلوقتان لا يفنيان ولا يبيدان، وان الله تعالى خلق الجنة والنار وخلق لهما أهلا، فمن شاء إلى الجنة أدخله فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار أدخله عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ منه، وصائر إلى ما خلق له.

#### فاندة الدعاء للأمهات

وفى دعاء الأحياء للأموات وصدقتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضى الحاجات)

تتحدث هنا عن البعث بها يتضمنه من الجزاء على جانبيه: في الجنة أو في النار.

ففى صحيح البخارى بسنده عن عدى بن حاتم قال قال رسول الله "ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة"، وفي رواية أخرى زاد فيه "ولو بكلمة طيبة".

وقد تحدثت سورة الصافات عن أن المنكرين للبعث - في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ وكذلك في جميع العصور - يحركهم لذلك استخفاف سلوكي، مقرون بخفة عقلية .

فهم أمام أخطر المسائل: يتضاحكون ويسخرون،ويتنادون لإشاعة السخرية بين الناس .

وهم أمام حقيقة البعث الذي هو جزء من حقيقة الخلق: يتعالمون، أو يتغابون إذ يزعمون: ﴿ إِنْ هَلِذَ آ إِلَّا سِحْرٌ مُبِيرِتُ ﴾ .

وقد استدل القرآن الكريم على البعث بالأدلة العقلية لمن يريدونها حيث ركزها في آخر سورة يس:

﴿ قَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمُ ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِيّ أَنشَأُهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ : فالقادر على البدء قادر على الإعادة .

﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُر مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴾: فهو القادر على أن يخرج - تحت أعينكم - الشيء من نقيضه .

﴿ أُولَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَندِرٍ عَلَى أَن يَحَلُّقَ مِثْلَهُم ﴾: فالقادر على الأكبر قادر على الأصغر.

﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ آ إِذَآ أَرَادَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ﴾: فهو الخالق بغير احتياج إلى مادة أو زمن .

إن المنكرين يبنون موقفهم على الزعم بأن العقل البشرى من حقه أن ينكر ما لا يعرفه .

ويرد القرآن على أمثال هؤلاء، حيث يلفت أنظارهم إلى أنهم يعرفون الكثير من أمثال البعث في بيئتهم: ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَاۤ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَرَّتُ وَرَبَتْ وَأَنْدُرَ عَلَى اللّهَ هُوَ ٱلْحُقُّ وَأَنّهُ رَحُى ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنّهُ رُ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةً لَا رَبْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ ٥-٧ الحج.

وتلفت سورة الصافات أنظارهم إلى حقيقة الخلق في أنفسهم وفي العالم ﴿ أَهُمُ اللَّهُ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا أَ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن طِينٍ لَّازِبٍ ﴾

فهل ينكر العقل حقيقة الخلق لأنه لا يمكنه أن يعرف كيف يتم التخليق؟

﴿ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿ خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ ﴾ .

فلينظر الإنسان إلى خروج العسل من النحل.

وإلى خروج اللبن من الثدي .

وإلى خروج الشجرة الخضراء من بين الماء والطين .

وإلى خروج الزهرة الملونة من الشجرة الخضراء.

وإلى خروج الفاكهة الحلوة من فم الزهرة الوادعة .

وإلى الأظافر تنبت على أطراف الأصابع.

وإلى الشعرة السوداء تخرج من جلد الرأس.

فلينظر الإنسان إلى الأرض تدور في فلكها حول الشمس.

وإلى الشمس تدور في فلكها مع المجموعة الشمسية حول مركز في المجرة .

وإلى المجرة تدور في فلكها المرسوم بين المجرات الدائرة .

﴿ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا ﴾ من خلقنا من بين الأمثلة التي تزخر بها الحياة، وتزخر بها الطبيعة. وهي بعث كلها؟!

لو أن إنسانا لم ير العسل يخرج من النحل أكان يجوز لعقله أن ينكره؟

أكان يمكن لعقله أن يتصوره؟ أكان يمكن لعقله أن يقترحه؟ أكان يمكن لعقله أن يصممه، وأن يضع له أسبابه وأن يستخرج منه نتائجه؟

أكان يجوز لعقله أن ينكره لأنه يعجز عن ذلك كله؟

لكن ذلك كله رأيناه ونراه يحصل مرات ومرات؟

وكيف يصح القول بأن الذي لا نراه يكون غير معقول ونرمى الكلام عنه بالسحر، فإذا حصل مرة أو مرات صار معقولا؟

يقول الدكتور نورمان بريل أستاذ علم الحيوان بجامعة ماكجيل بمونتريال بكندا في كتابه " بزوغ العقل البشرى ": (إن الطفل حديث الولادة يبدو على الدوام من المعجزات لكل من يقع نظرهم عليه لأول مرة ... فهم يرونه ماثلا أمام أعينهم بوجوده الحاضر وإمكاناته الرهيبة ...)

إن العلم التجريبي نفسه يقدم لنا ظواهر يعرفها العلماء ويتعاملون معها دون أن يعرفوا سر الصنعة فيها: في بناء الذرة، في ظاهرة الضوء، في ظاهرة الجاذبية، في بناء الخياة، في بناء الفلك، في عملية الذكاء، في عملية الوعي، في عملية التذكر، في عملية التخيل.

فى كل ذلك وغيره يمكن للعلماء أن يقوموا بدور الوصف لما يحدث، لكنهم لا يمكنهم أن يقوموا بدور التفسير أو التعليل.

والذى يصر على الإنكار لكل ما لا يعرف سر وجوده أو سر صنعته لا يمكنه أن يهارس الحياة .

إنه ليكون الأحق بالسخرية، إذ يكون أشبه بالنحلة التي ترفض الزهرة وتنكرها ولا تتعامل معها: لأنها لا تعرف مراحل إنتاج الزهرة . أو لأنها لا تتصور القصر الذي توجد فيه . أو الأرض . أو الشمس . أو النهر . . أو الإنسان . .

كل أولئك الذين كان لهم دور في إنتاج الزهرة .

ومن أنكر هذه الحقائق ولم يتعامل معها لأنه لا يعرف سر خلقها هو إذن عقل مريض في نفس مريضة.

إن قدرة الله ... إن أحداث الطبيعة ... إن حقائق الخلق والإبداع، ما نرى منه وما لا نرى لا يخضع شئ منه لهذه العقول في تلك النفوس ... إنه إنها يخضع لمن أحاط بعلمه وإرادته وإبداعه كل شئ

وهو سبحانه يضع أمامنا حقيقة البدء إجمالا لنسلم عن طريقها بحقيقة الإعادة إجمالا، أى بإرجاع الأمر كله إلى ظاهرة الخلق والإعادة، تلك الظاهرة الواقعة تحت أنظارنا في كل حين:

﴿ أُوَلَمْ يَرُوْاْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ ١٩ العنكبوت

﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقُ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأَخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ٢٠ العنكبوت، ﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ ٢٩ الأعراف، ﴿ كَمَا بَدَأَنَا أَوْلَ خَلَقِ نُعِيدُهُ ﴿ ﴾ ٢٠ الأنبياء

﴿ إِنَّهُ رَبَنْدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿ ﴾ ٤ يونس، ﴿ ٱللَّهُ يَبْدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿ ﴾ ٣٤ يونس، ﴿ ٱللَّهُ يَبْدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُونس، ﴿ ٱللَّهُ يَبْدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَ لَ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ ٢٧ الروم

﴿ وَهُو ٱلَّذِى ذَرَأَكُرْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِى يُحْيِ وَيُمِيتُ وَلَهُ اَخْتِلَفُ ٱلَّذِي وَاللَّهُ الْأَوْلُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّوْلُونَ ﴾ وَاللَّوْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِ

تلك الآيات جميعا تبرهن لنا على صحة البعث عن طريق النظر فيها يحدث أمامنا في الواقع، وليس عن طريق الدخول في مماحكات فلسفية

والواقع الذي يحدث أمامنا يرد على شبهات بعض الفلاسفة حيث يبين أن الشخص منا يستمر، وتستمر معه مسئوليته الأخلاقية، لأنه يظل هو هو طوال عمره بالرغم من أن جسده يتبدل ويتغير وينبعث جديدا باستمرار .بل نقول إنه ما دمنا نتحدث عن الجسد – يموت باستمرار، ويبعث باستمرار.

وما أدق قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌّ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾: إنه يموت الآن وفى كل لحظة

ومن منا لا يعترف – إن أنعم النظر في صور مسجلة من مسيرة حياته –: أن الجنين الذي كان مات ثم انبعث الطفل، وأن الطفل مات ثم انبعث الغلام، وأن الغلام مات ثم انبعث الشاب، وأن الشاب مات ثم انبعث الكهل، وأن الكهل مات ثم انبعث الشيخ، وأن الشيخ يقترب من نفس عتبة: الموت والانبعاث.

وهذا دليل أنه يبعث الآن - بعثا دنيويا - في كل لحظة.

فهل ما زلنا بحاجة إلى دليل واقعى على البعث.

أليس هذا تفسير قوله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقَاتُهُ وَعَيْرِ مُخَلَّقَةٍ وَعَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنَبَيِّنَ فَإِنَّا خَلَقَانِكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضَعْقٍ مُخَلَّقَةٍ وَعَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنَبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ خُرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا لَكُمْ وَمِنكُم مَن يُتَوَقَّ وَمِنكُم مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عَلْمِ شَيَّا ﴾ ٥ الحج.

يقول الدكتور نورمان بريل - الذى سبقت الإشارة إليه - (فجسمك الحالى الذى يبلغ وزنه بين ٤٥-٩٠ كيلو جم أو أكثر . ليس هو الجسم الذى كان لك منذ وقت مضى، فكل نسيج وكل خلية إما أن يعاد بناؤهما، وإما أن يستبدلا على وجه الاطراد، سواء في ذلك الجلد أو الدم، أو الشعر، أو العظام).

ثم يقول: (وأعجب شئ في ذلك كله أنه بالرغم من هذا التبدل المستمر في المادة التي يتكون منها جسمى فإنني أحس بأن شخصيتي ظلت مستمرة لم يطرأ عليها تبدل مناظر، ولا يزال الأصدقاء الذين كنت أقابلهم منذ عشرات السنين يعرفونني)(١)

## وأخبر القرآن الكريم عن بعث وقع:

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَ هِ عُمُرَتِ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْقَىٰ قَالَ أُولَمْ تُوْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَيِنَ قَلِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةُ مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزً حَكِيمٌ ﴾ ٢٦٠ البقرة

<sup>(</sup>١) بزوغ العقل الابشري ص١٣

﴿ وَإِذْ قُلْتُدْ يَهُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُدْ تَنظُرُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْتُدْ يَهُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّعِقة

وما جاء عن إحياء الموتى على يد المسيح ﴿ وَأَخِي ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ ٤٩ آل عمران.

وما جاء عن أصحاب الكهف: ﴿ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِأْتُةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعًا ﴾ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ ﴾ ٢٥ الكهف.

وعن الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ﴿ قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِ - هَنذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴿ قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِ - هَنذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْتُهُ مِأْتُهُ مَعْهُ مُ ٢٥٩ البقرة.

إن الإخبار بالبعث كما جاء في رسالة الأنبياء عليهم السلام هو نوع من الإنذار لا يصح للعقل البشرى أن يتردد في التعامل معه والإيمان به، بشروط عملية وإلا كان مرتكبا لأشد أنواع الحماقة فيما يختص بمصيره الذاتي، ومصلحته الشخصية، كما هو الشأن في أي إنذار، وبالتالي في أخطر إنذار

إن التصديق إزاء الإنذار - بشروطه - يصنع موقفا يتلخص في كلمتين: التصديق أو التكذيب.

# التكذيب كما صنع أبو لهب أو التصديق كما فعل أبو بكر .

وعلى كلِّ أن يتحمل تبعة موقفه؟!

وتتلخص شروط التسليم للإنذار وفقا للمنهج العملي: في أربع قواعد:

القاعدة الأولى: في طبيعة الإنذار

القاعدة الثانية: في مصدر الإنذار

القاعدة الثالثة: في مورد الإنذار

القاعدة الرابعة: في حامل الإنذار

أما عن القاعدة الأولى: فتعنى أن يكون هو الإنذار الأكبر، بمعنى أنه إذا تكاثرت الإنذارات كان للأكبر فيها أن يلغى الأصغر، وهنا نجد أن الإنذار الذى جاء فى رسالة الرسل الذين يمثلهم محمد صلى الله عليه وسلم هو الإنذار الأكبر على وجه الإطلاق، لكونه يضع أمامك التهديد بالعذاب الأكبر الخالد الأبدى ويعدك بالنعيم الآبدى.

قال الحسن البصرى فى قوله تعالى: ﴿ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ﴾: والله ما أنذر العباد بشيء قط أدهى منها. خرجه ابن أبى حاتم (ابن حبان)، وقال قتادة فى قوله تعالى: ﴿ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبْرِ﴾ يعنى النار

وأما عن القاعدة الثانية: فتعنى أن يكون مصدر الإنذار هو المنذر الأكبر – ولو على قاعدة الافتراض – وهنا نجد في رسالة الرسل أن الإنذار الذي جاءوا به لم يكن هو الإنذار الأكبر فحسب، ولكنه جاء صادرا من المنذر الأكبر، لأن الذي أصدره موصوف بأنه مالك الملك مالك يوم الدين، هو الموصوف بصفات الكمال على الإطلاق ولا يوجد في ساحة الإنذارات المتعارضة إنذار جاء من مثله.

وأما عن القاعدة الثالثة عن مورد الإنذار: فتعنى أن لا يطلب منك الإنذار أن تقوم بعمل لا تملك منه شيئا بأن كان لا يتفق مع فطرتك، كأن يطلب منك الإنذار أن تحمل فوق كتفك عشرة أطنان، وإلا أعدمك، فهذا إنذار ساقط عمليا، وأجدر به أن يكون حكما بإعدامك منذ الآن، وليس عملا مطلوبا منك أن تقوم به، وهنا نجد في رسالة الرسل – في حدود ما نعرفه عن محمد صلى الله عليه وسلم – أنهم جاءوا إليك بإنذارهم ليطلبوا منك ما يتوافق مع فطرتك أولا ﴿ لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إلا وُستعها ﴾ ، وما يتحرك بك إلى الأفضل ثانيا، ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَة وَيُزَكِّمِم ﴾

أما عن القاعدة الرابعة: فتعنى أن يكون حامل الإنذار نموذجا لتطبيق واجبات الإنذار وآدابه، وهنا نجد فى رسالة الرسل: أنهم إذ جاءوا بالإنذار الأكبر من المنذر الأكبر كانوا وهم حملته يمثلون المثال الواقعى لهذا التطبيق، لقد كان رسول الله صلى

الله عليه وسلم على مستوى الإنذار الذى جاء به، وهنا تنطق سيرته صلى الله عليه وسلم باكتهال الشرط المطلوب في هذه القاعدة (١٠).

إنه يكفى المنذر أن يكون قد أبلغك، وأنت بعد ذلك مسئول عن نفسك إذا صدقت فلنفسك، وإذا كذبت فعلها.

إن الإنذار هنا نوع من الكلام ربها كان على علماء البلاغة أن ينشئوا له نوعــــا جديدا غير ما وضعوه من نوعى الإنشاء والخبر .

إنه ربها يوضع في نوع جديد يسمى النوع الإنذاري

وهذا النوع الإنذاري لا يتعامل معه بغير التصديق بعد تحقق الشروط العملية السابقة

وقد حسم رجل مؤمن من آل فرعون القضية على أساس هذا المنهج إذ قال لقومه: ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَيِّى ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَّيِّكُمْ وَإِن يَكُ كَافِر كَيْدُبُّ فَعَلَيْهِ كَذِبُهُمُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ ﴾ ٢٨ غافر

ولقد حسم الإمام على رضى الله عنه الموقف فى هذا الباب بقوله لمن كان يهاريه فى أمر الآخرة (إن كان الأمر كما زعمتَ تخلصنا جميعا، وإن كان الأمر كما قلتُ هلكتَ ونجوتُ ..)

ومع ذلك يستمر إنكار المنكرين خضوعا منهم للحالة النفسية التي يكشفها القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴾.

وهي حالة تدفع بهم إلى مقاومة الآيات باللجوء إلى السخرية:

﴿ وَإِذَا رَأُواْ ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ إِنْ هَنذَآ إِلَّا سِخْرٌ مُبِينٌ ﴿ أَءِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَيمًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) أنظر المزيد من شرح هذه القواعد في كتابنا " فلسفة الإنذار "، وكتابنا " مداخل إلى العقيدة الإسلامية "

هكذا تأتى مقاومتهم للآيات فى أسلوب ساخر،ومن هنا ساقت الآيات الحقيق من الله الله المناه و الم

ثم يقول بعد ذلك: ﴿ ٱخْشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْجَحِيم ﴾.

عبر عن سوقهم إلى الجحيم بلفظ فاهدوهم: إمعانا في السخرية منهم.

وعبر عن كفرهم بأنهم ظلموا ؟ هكذا بأوسع إطلاق:

لأنهم ظلموا الله بعبادة الشريك . وظلموا الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكذيب .وظلموا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك .

وإمعانا فى سخرية يستحقونها قابل ظلمهم ذاك مع ما يوحى به من جبروت بأن فصّل مظاهر صغارهم وحقارتهم فى الآخرة، فقدمهم وهم يتلاومون فى الموقف، وكل منهم يحساول أن يتنصل من مسئولية ما حدث، بينها حقائق الموقف محيطة بهم، لا يجدى فيها تلاوم، أو تناصر، أو مهرب:

﴿ وَقِفُوهُمْ اللَّهُمْ مُسْتُولُونَ ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴿ بَلْ هُمُ ٱلَّيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴾ وَأَفْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ﴾ . قَالُواْ بَلَ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُر مِن سُلطَنِ أَبَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَنِغِينَ ﴾ .

وتتحدث آيات القرآن الكريم فى سورة الصافات فى مجال الزواجر والجزاء ... عن عذاب النار ونعيم الجنة.

وهى تبادر إلى ذكر العذاب، جريا مع سياق النظام الكونى المجعول بوضعه تعالى، وهو من ثم يتناول الخارجين على النظام .

فالخارجون على النظام وإن لم يلحقهم عذاب فى الدنيا كعذاب الشياطين المسترقين للسمع ﴿ فَأَتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾ يؤول بهم الأمر بعد البعث إلى: ﴿ فَإِنَّهُمْ يَوْمَيِذٍ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾.

وهم إذ يدخلون العذاب يدخلونه باقتناع ظاهر، من بَعد، مساو لاقتناع كافر، كان مستورا من قبل. يقولون: ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوِّلُ رَبِّنَآ ۖ إِنَّا لَذَآبِقُونَ ﴾.

وهم يعترفون بأن دخولهم في العذاب إنها كان لأمور ارتكبوها:

منها الطغيان ﴿ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَيْغِينَ ﴾ .

ومنها الإغواء ﴿ فَأَغْوَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَنوِينَ ﴾.

ومنها الاستكبار ﴿ إِنُّهُمْ كَانُواْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَّهُ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾.

ومنها الشرك ﴿ أَبِنَّا لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مُجَّنُونٍ ﴾ .

وفى النهاية ﴿ إِنَّكُرْ لَذَآبِقُواْ آلْعَذَابِ آلْأَلِيمِ ۞ وَمَا تَجَّزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمَّ تَعْمَلُونَ ﴾.

وهنا لا ينتهى بهم المطاف بدخول النار، ولكنهم يكونون في موضع الانفضاح أمام من كانـــوا يهزءون بهم في الدنيا: ﴿ قَالَ هَلْ أَنتُم مُطَّلِعُونَ ﴿ قَالَ هَلْ أَنتُم مُطَّلِعُونَ ﴿ قَالَ مَنَ الْكَنتُ مِنَ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴾ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتْرِينِ ﴾ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴾.

وأخيرا فإن الآيات في تلك السورة - بعد أن تعطى لنا ملامح العذاب للمكذبين للآخرة، الطاغين، المشركين، المستكبرين، الغاوين، .... تقرر أن عباد الله ناجون، حيث يقول تعالى: ﴿ إِلَّا عِبَادَ ٱللهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ أُولَتِكَ هُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴿ فَوَكِهُ مَيتُ يقول تعالى: ﴿ إِلَّا عِبَادَ ٱللهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ أُولَتِكَ هُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴿ فَوَكِهُ وَهُم مُكْرَمُونَ ﴾ يُطاف عَلَيْم بِكأس مِن مَعِين ﴿ بَيْ السَّرِينَ ﴾ المافات ٤٠ ٤ ٩ ٤ وعند هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾ الصافات ٤٠ ٤ ٩ ٤

## أهمية التذكير بالنارفي المنظومة الإسلامية

تقوم التربية الإسلامية - والدعوة الإسلامية كذلك - على محور التذكير بالنار، وهو محور أساسي في المنظومة الإسلامية: عقيدة وشريعة وتربية ودعوة وأخلاقا.

خلافا لمن يبدون اليوم تأففا من هذا الأساس، باسم دعوات فارغة، متجاهلين

أن الدعوة الإسلامية في تركيزها على محور التذكير بالنار إنها تدخل من باب الرحمة بالإنسان: خوفا عليه من أن يتعرض لحادث النار، وهو حادث ينتظم ضمن النظام الإلهى للكون، ولا منجاة لأحد منه إلا أن يلجأ إلى واضع هذا النظام وصانع سفينة النجاة فيه.

# تؤكد الآيات القرآنية هذا التذكير

يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ
وَٱلنَّهَارِ لَاْيَنتِ لِأُولِى ٱلْأَلْبَابِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا
عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾
عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾
آل عمران ١٩٠ - ١٩٢

وقال تعالى: ﴿ قُلِ أَؤُنتِهُكُر بِخَيْرِ مِّن ذَالِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ اَتَّقَوْا عِندَ رَبِهِمْ جَنْتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضُوانٌ مِّنَ مِّنَ ٱللَّهُ مُ عَلَهُرَةٌ وَرِضُوانٌ مِّنَ ٱللَّهُ مَا اللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ﴾ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا ءَامَنًا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ آل عمران ١٥ - ١٦

وقال تعالى: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَنهِلُونَ قَالُواْ سَلَنمًا ﴿ وَآلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَنمًا ﴾ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَنمًا ﴾ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَنمًا ﴾ إنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرُّا وَمُقَامًا ﴾ الفرقان ٣٣ - ٦٦

وقال تعالى: ﴿ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ۚ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ ۚ وَٱلَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ۚ وَٱلسَّبْحِ إِذَاۤ أَسْفَرَ ۚ إِبَّا لَإِحْدَى ٱلْكُبرِ ۚ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ۚ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴾ المدثر ٣١-٣٧

وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴾ المعارج ٢٧ - ٢٨ وقال تعالى: ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي الْمُعْدِ الطور ٢٥-٢٧

قال بعض الصالحين: ينبغى لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النار، لأن أهل الجنة قالوا ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيّ أَذْهَبَعَنّا ٱلْحَزَنَ ﴾ فاطر ٣٤، وينبغى لمن لم يشفق أهل الجنة، لأنهم قالوا ﴿ إِنَّا كُنّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴾ الطور ٢٦

وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستعيذ من النار، ويأمر بذلك في الصلاة وغيرها والأحاديث في ذلك كثيرة.

قال أنس رضى الله عنه: كان أكثر دعاء النبى صلى الله عليه وآله وسلم ﴿ رَبُّنَا وَاللهُ وَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَا عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَ

وفى كتاب النسائى عن أبى هريرة أنه سمع النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (اللهم إنى أعوذ بك من حرجهنم). وعن عدى بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اتقوا النار) قال وأشاح ثم قال (اتقوا النار) ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال (اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة) خرجاه في الصحيحين .

وخرج البزار والطبرانى من حديث ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (أنا آخذ بحجزكم فاتقوا النار، اتقوا النار، اتقوا الحدود، فإذا مت تركتم، وأنا فرطكم على الحوض، فمن ورد قد أفلح، فيؤتى بأقوام ويؤخذ بهم ذات الشال فأقول: رب أمتى، فيقول: إنهم لم يزالوا بعدك يرتدون على أعقابهم .)

وخرج الطبرانى وغيره من طريق يعلى بن الأشدق عن كليب بن حزن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم، فإن الجنة لا ينام طالبها، وإن النار لا ينام هاربها، وإن الآخرة اليوم محفوفة بالمكاره، وإن الدنيا محفوفة باللذات والشهوات، فلا تلهينكم عن الآخرة).

وخرج مسلم فى صحيحه من حديث أنس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ("والذى نفسى بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا " قالوا: وما رأيت يا رسول الله قال " رأيت الجنة والنار" .)

وفى الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لما كسفت الشمس رأيت النار، فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع منها).

وفى التخويف من النار للحافظ ابن رجب الحنبلى: أنه روى الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا (لو أبرزت النار للناس ما رآها أحد إلا مات) وروى موقوفا.

وفيه أنه خرج أبو يعلى الموصلى فى مسنده وغيره من حديث ابن عمر رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه خطب فقال: (لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار)، ثم بكى، حتى جرت وبلت دموعه جانبى لحيته، ثم قال (والذى نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم عن الآخرة لمشيتم إلى الصعدات، ولحثيتم على رؤوسكم التراب).

وفى المستدرك على الصحيحين للحاكم بسنده عن زياد بن أبى سودة قال: كان عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه على سور بيت المقدس الشرقى يبكى، فقال بعضهم: ما يبكيك يا أبا الوليد؟ فقال من ها هنا أخبرنا رسول الله أنه رأى جهنم، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

وفى سنن أبى داود و ابن ماجة عن جابر: " أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل كيف تقول فى الصلاة؟ قال أتشهد ثم أقول "اللهم إنى أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إنى لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ "، فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم " حولها فدندن (۱)"، وخرجه البزار ولفظه " وهل أدندن أنا

<sup>(</sup>١) الدندنة: التلفظ بصوت خفيض بكلهات غير واضحة في السمع، وحولها أي: حول النار.

ومعاذ إلا لندخل الجنة، ونعاذ من النار"، وفي مسند الإمام أحمد مثله، بإسناد منقطع عن سليم الأنصاري .

وروى ابن رجب فى كتابه " التخويف من النار " بسنده عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم: قال (إنها يدخل الجنة من يرجوها، ويجنب النار من يخافها، وإنها يرحم الله من يرحم الله من عباده الرحماء ".

### وهو إنذار الرحيم وتحذير الحفيظ العليم:

إنه ما أكذب هؤلاء الذين يتظاهرون بالرحمة عن طريق الاستنكاف من ذكر النار.

وما أصدق الحكمة السائرة:

صديقك من صدَقك لا من صدَقك

من أضحكك أضحك الناس عليك، ومن أبكاك أبكي الناس من أجلك.

وينقلنا ذلك إلى ما جاء فى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إنها مثلى ومثل أمتى كمثل رجل استوقد نارا، فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها)

وفى رواية لمسلم بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثلى كمثل رجل استوقد نارا، فلم أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب .. يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، قال فذلكم مثلى ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني وتقتحمون فيها).

وفى رواية للإمام أحمد بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مثلى ومثلكم أيتها الأمة كمثل رجل أوقد نارا بليل، فأقبلت إليها هذه الفراش والذباب التى تغشى النار، فجعل يذبها ويغلبنه إلا تقحما فى النار، وأنا آخذ بحجزكم أدعوكم إلى الجنة، وتغلبوني إلا تقحما فى النار).

وخرج الإمام أحمد أيضا من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله

وسلم قال: (إن الله لم يحرم حرمة إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع، ألا وإنى آخذ بحجزكم أن تهافتوا في النار كتهافت الفراش والذباب)

والخوف من عذاب الآخرة لا ينجو منه أحد، ولو كان من المقربين، حتى الأنبياء والملائكة .

فقد توعد الله سبحانه خاصة خلقه على المعصية قال تعالى: ﴿ ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكَمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهًا ءَاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَمٌ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴾ الإسراء ٣٩

وقال في حق الملائكة المكرمين: ﴿ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنَّى إِلَهٌ مِّن دُونِهِ عَذَالِكَ جَزْرِيهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَالِكَ جَزْرِي ٱلظَّلِمِينَ ﴾ الأنبياء ٢٩

وفي صحيح البخارى بسنده عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: (استبرجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، قال المسلم: والذى اصطفى محمدا على العالمين، فقال اليهودى: والذى اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودى، فذهب اليهودى إلى النبى فأخبره بها كان من أمره وأمر المسلم، فدعا النبى المسلم، فسأله عن ذلك، فأحبره، فقال النبى: لا تخيرونى على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش، فلا أدرى أكان فيمن صعق فأفاق قبلى، أو كان فيمن استثنى الله).

وفى رواية أخرى للبخارى بسنده عن أبى سعيد الجدرى رضى الله تعالى عنه قال: (بينها رسول الله جالس جاء يهودى، فقال: يا أبا القاسم ضرب وجهى رجل من أصحابك، فقال: من؟ قال رجل من الأنصار، قال: ادعوه، فقال: أضربته؟ قال: سمعته بالسوق يحلف والذى اصطفى موسى على البشر، فأخذتنى غضبة ضربت وجهه، فقال النبى: لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدرى أكان فيمن صعق أم حوسب بصعقة الأولى).

قال الحافظ ابن رجب في كتابه "التخويف من النار": وثبت من حديث عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الشفاعة قال (فيأتون آدم) - أي يطلبون منه أن يتقدم بطلب الشفاعة -، وذكر الحديث وقال: (فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه أمرني بأمر فعصيته فأخاف أن يطرحني في النار، انطلقوا إلى غيرى نفسى نفسى) وذكر في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى مثل ذلك، كل منهم يقول: (إني أخاف أن يطرحني في النار) خرجه ابن أبي الدنيا عن أبي خيثمة عن جرير عن عمارة به، وخرجه مسلم في صحيحه عن أبي خيثمة إلا أنه لم يذكر لفظه بتهامه، وخرجه البخارى من وجه آخر بغير هذا اللفظ.

وفى كتاب ابن رجب قال: قال عمر رضى الله عنه: (لو نادى مناد من السهاء: أيها الناس إنكم داخلون الجنة كلكم، إلا رجلا واحدا لخفت أن أكون أنا هو) خرجه أبو نعيم، وخرج الإمام أحمد من طريق عبد الله بن الرومى قال: بلغنى أن عثمان رضى الله عنه قال (لو أنى بين الجنة والنار ولا أدرى إلى أيتهما يؤمر بى لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتها أصير)

إن تراثنا من عصر بناء أمتنا في عصورها المجيدة لمليء بالخوف من النار، حيث تم صنع ضمير هذه الأمة القائم على التقوى، رغم أنف المعادين لهذا المنهج وجهلهم بأسسه:

ففى كتاب الحافظ بن رجب الحنبلى " التخويف من النار " رواية عن الحسن قال: كان عمر رضى الله عنه ربها توقد له النار ثم يدنى منها يديه، ثم يقول لنفسه: (يا ابن الخطاب هل لك على هذا صبر)

وفيه عن ابن السماك قال: قطع قلوبَ العارفين بالله ذكر الخلودين الجنة والنار .

وفيه عن بكر المزنى أن أبا موسى الأشعرى خطب الناس بالبصرة فذكر فى خطبته النار، فبكى حتى سقطت دموعه على المنبر، قال: وبكى الناس يومئذ بكاء شديدا.

وفيه عن إبراهيم بن محمد البصرى قال: (نظر عمر بن عبد العزيز إلى رجل عنده متغير اللون، فقال له: ما الذى أرى بك؟ قال: أسقام وأمراض يا آمير المؤمنين إن

شاء الله، فأعاد عليه عمر، فأعاد عليه الرجل مثل ذلك ثلاث مرات، فقال: إذا أبيت إلا أن أخبرك فإنى ذقت حلاوة الدنيا، فصغر في عيني زهرتها وملاعبها، واستوى عندى حجارتها وذهبها، ورأيت كأن الناس يساقون إلى الجنة، وأنا أساق إلى النار، فأسهرت لذلك ليلى، وأظمأت له نهارى، وكل ذلك صغير حقير في جنب عفو الله وثواب الله عز وجل، وجنب عقابه.)

وهذا الكلام – كها يقول الإمام ابن رجب – يشبه حديث حارثة المشهور وهو حديث روى من وجوه مرسلا، وروى مسندا متصلا من رواية يوسف بن عطية الصفار وفيه ضعف عن ثابت عن أنس: (أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال لشاب من الأنصار: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا بالله حقا، قال: انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة، قال: يا رسول الله عزفت نفسى عن الدنيا فأسهرت ليلى، وأظمأت نهارى، وكأنى بعرش ربى بارزا، وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وإلى أهل النار يتعادون فيها، قال أبصرت فالزم، عبد نور الله الإيمان في قلبه)، والمرسل أصح.

وفيه: وقال أحمد بن أبى الحوارى حدثنا على بن أبى الحر قال: أوحى الله إلى يحيى بن زكريا عليه السلام: يا يحيى وعزتى لو اطلعت إلى الفردوس اطلاعة لذاب جسمك، ولزهقت نفسك اشتياقا، ولو اطلعت إلى جهنم اطلاعة لبكيت بالصديد بعد الدموع، وللبست الحديد بعد المسوح.

وفيه أنه ذكر ابن أبى الدنيا بإسناده عن سفيان قال: كان عمر بن عبد العزيز ساكتا وأصحابه يتحدثون، فقالوا: ما لك لا تتكلم يا أمير المؤمنين؟ قال: كنت مفكرا في أهل الجنة، كيف يتزاورون فيها، وفي أهل النار كيف يصطرخون فيها ثم بكى .

وفيه عن مغيث الأسود أنه كان يقول: (زوروا القبور كل يوم بفكركم، وتوهموا جوامع الخير كل يوم فى الجنة بعقولكم، وشاهدوا الموقف كل يوم بقلوبكم، وانظروا إلى المنصرف بالفريقين إلى الجنة والنار بهممكم، وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار، ومقامعها، وأطباقها).

وفيه عن صالح المرى أنه قال: (للبكاء دواعى الفكرة فى الذنوب، فإن أجابت على ذلك القلوب، وإلا نقلتها إلى الموقف، وتلك الشدائد والأهوال، فان أجابت إلى ذلك، وإلا فاعرض عليها التقلب بين أطباق النبران).

وفيه عن أبى سليمان الدارانى: قال خرج مالك بن دينار بالليل إلى قاعة الدار، وترك أصحابه فى البيت، فأقام إلى الفجر قائما فى وسط الدار، فقال لهم: إنى كنت فى وسط الدار خطر ببالى أهل النار، فلم يزالوا يعرضون على بسلاسلهم وأغلالهم حتى الصباح.

وفيه أنه كان سعيد الجرمي يقول في وصف الخائفين: (إذا مروا بآية من ذكر النار صرخوا منها فرقا، كأن زفير النار في آذانهم، وكأن الآخرة نصب أعينهم).

وفيه أنه قال الحسن: (إن لله عبادا كمن رأى أهل الجنة في الجنة مخلدين، وكمن رأى أهل النار في النار معذبين)، وقال أيضا:

(والله ما صدق عبد بالنار قط إلا ضاقت عليه الأرض بها رحبت، وإن المنافق لو كانت النار خلف ظهره لم يصدق بها حتى يهجم عليها).

وفيه أنه قال ابن عيينة، قال إبراهيم التيمى: (مثلت نفسى فى الجنة آكل من ثهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسى فى النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها، وأعالج سلاسلها وأغلالها، فقلت لنفسى: أى شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا، قال فقلت: فأنت فى الأمنية، فاعملى).

وفى حلية الأولياء لأبى نعيم بسنده عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: (قلت ليزيد بن مرثد: مالى أرى عينك لا تجف؟ قال: وما مسألتك عنه؟ قلت: عسى الله أن ينفعنى به قال: يا أخى إن الله قد توعدنى إن أنا عصيته أن يسجننى فى النار، والله لو لم يتوعدنى أن يسجننى إلا فى الحمام لكنت حريا أن لا تجف لى عين، قال: فقلت له: فهكذا أنت فى خلواتك؟ قال وما مسألتك عنه؟ قلت عسى الله أن ينفعنى به، فقال: والله إن ذلك ليعرض لى حين أسكن الى أهلى، فيحول بينى وبين ما

أريد، وإنه ليوضع الطعام بين يدى، فيعرض لى، فيحول بينى وبين أكله، حتى تبكى امرأتى،ويبكى صبياننا، ما يدرون ما أبكانا، ولربها أضجر ذلك امرأتى، فتقول: يا ويحها ما خصصت به من طول الحزن معك فى الحياة الدنيا، ما تقر لى معك عين).

وفى التخويف من النار لابن رجب: قال يوسف بن عطية عن المعلى بن زياد: كان هرم بن حيان يخرج فى بعض الليالى وينادى بأعلى صوته: عجبت من الجنة كيف نام طالبها، وعجبت من النار كيف نام هاربها، ثم يقول: ﴿ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَنتًا وَهُمْ نَآبِمُونَ ﴾ الآية الأعراف ٧٩.

وقال أبو الجوزاء: (لو وليت من أمر الناس شيئا اتخذت منارا على الطريق وأقمت عليها رجالا ينادون فى الناس: النار، خرجه الامام أحمد فى كتاب الزهد).

وخرج ابنه عبد الله فى هذا الكتاب أيضا باسناده عن مالك بن دينار قال: "لو وجدت أعوانا لناديت فى منار البصرة بالليل: النار النار". ثم قال: "لو وجدت أعوانا لفرقتهم فى منار الدنيا: يا أيها الناس النار النار"

فأين نحن اليوم من هذا المنهج وهذه التربية؟ ثم نتباكى على اللبن المسكوب ونتساءل في بلاهة: ماذا حدث؟

حدث أن خلعنا ذاتنا فوقع بعضنا فى تيه البحث عن الذات، وخبط المذاهب والضلالات.

#### المنطق العملي في الإنذار

هكذا تم بناء الأجيال البناءة التي أقامت الحضارة الإسلامية في صدر الإسلام، ثم تسرب إليهم المنهج الفلسفي اليوناني مع الغزو الفكرى في مرحلته الأولى. وتم بذلك جزء من تزييف وعي المسلم ووجدانه وإبعاده عن منهله الصحيح، واستمر هذا التزييف إلى اليوم، وترتب على هذا التزييف التعتيم على ذكر النار. وتسخيف الوعاظ الذين يشغلون الناس مها.

تم تزييف العقل الإسلامي بجره إلى التأثر الكلامي الفلسفي بمشوار عقلي طويل: له صعوبته، وله سلبياته أيضا (١)

مشوار طويل: في البحث في العقل نفسه كأداة للمعرفة، وشروطه، وميادينه ونتائجه، والبحث في أول واجب على المكلف، هل هو النظر أو الشك؟ ثم البحث في العالم هل هو قديم أو حادث، فإذا كان قديما كيف يكون مخلوقا، وإذا كان حادثا كيف حدث بغير تغير في الذات الإلهية؟ في إثبات أن كل حادث لا بد له من محدث، وأن مالا يخلو من الحوادث فهو حادث، وفي إبطال الدور والتسلسل، وفي صفات الله وعلاقتها بالذات، وفي دلالة المعجزة: هذا كله قبل الإيمان بالسمعيات ومنها الآخرة والجنة والنار؟؟

وكان لا بد من نقد هذا المنهج النظرى وفى هذا يقول الفيلسوف الألمانى الشهير كانت فى نقده للعقل النظرى "لا ينبغى أن نقلل من الخدمات التى يقدمها النقد إلى علم اللاهوت، فهو يحرره من حكم التأمل الدجماطيقى، وبذلك يضعه فى مأمن تام بعيدا عن ضربات الخصوم، ولقد كانت الميتافيزيقا الدارجة تمنيه بأن تمد إليه يد المساعدة، ولكنها كانت غير قادرة على الوفاء بعهدها، وفضلا عن ذلك فإن علم اللاهوت الذى يريد أن يستعين بالدجماطيقية كان يساعد أعداءه على التسلح ضده)(1)

كان لا بد من نقد هذا المنهج النظرى الذى عطل السمعيات منهجيا إلى آخر المطاف، بينها أن الذاتية الإسلامية اعتمدت على شيء مختلف تماما: على المنهج العملى، العقل العملى، منذ البداية التي كان في أولها الإنذار بالنار .

إننا سوف نبين هنا(٣) أن ما جاء في العقيدة الإسلامية من الإنذار بالنار يقدم

<sup>(</sup>١) انظر كتابنا " الأسس المنهجية في بناء العقيدة الإسلامية " في نقد نظرية المعرفة عند المتكلمين، نشر دار الفكر العربي بالقاهرة .

 <sup>(</sup>۲) انظر كتابه " مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة يمكن ان تصير علما " ترجمة نازلى إسماعيل حسين والدكتور عبد الرحمن بدوى، نشر دار الكاتب العربي للطباعة النشر ١٩٦٨ م

 <sup>(</sup>٣) أنظر كتابنا "الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية "نشر دار الفكر العربي بالقاهرة عام ١٩٧٨، وكتابنا " فلسفة الإنذار في الإسلام " وكتابنا " مداخل إلى العقيدة الإسلامية " و " بحوث في الفلسفة " لطلبة كلية أصول الدين، وغيرها

منهجا أصوليا متكاملا يقوم على النظرة العملية والتي لا صلة لها بمواريث الفلسفة اليونانية أو ما يسمى الفلسفة الإسلامية.

إنه المنطق العملى الذى جاء به الإسلام وربى عليه أتباعه الذين قاموا بأعباء الدعوة وبناء المجتمع والحضارة ..

فى قوله صلى الله عليه وسلم فيها رواه النسائى فى السنن الكبرى بسنده عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "اللهم إنى أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع"

وبسنده عن مكحول أنه دخل على أنس بن مالك فسمعه يذكر أن رسول الله كان يدعو يقول "اللهم انفعنى بها علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وارزقنى علما تنفعنى به".

وفيها رواه مسلم فى صحيحه بسنده عن زيد بن أرقم قال: لا أقول لكم إلا كها كان رسول الله يقول، كان يقول (اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسى تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها .)

وفيها جاء من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الجدل النظرى حول القضاء والقدر، فيها رواه البخارى بسنده عن على رضى الله تعالى عنه قال: (كنا فى جنازة فى بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله، فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة، قال رجل: يا رسول الله؛ أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاوة؟ قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل الشقاء، ثم قيسرون لعمل أهل الشقاء، ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل فسنيسره للعسرى)

وفي رواية أخرى له زاد (اعملوا فكل ميسر لما خلق له)

وفيها رواه الترمذى فى سننه بسنده عن على قال: بينها نحن مع رسول الله وهو ينكت فى الأرض إذ رفع رأسه إلى السهاء ثم قال: "ما منكم من أحد إلا قد علم وقال وكيع إلا قد كتب – مقعده من النار، ومقعده من الجنة، قالوا أفلا نتكل يا رسول الله قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له .) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

وفيها جاء فى المأثور من تراثنا وهو فى رأينا يمثل نظرية كاملة فى المعرفة: (العلم يهتف بالعمل فإن أجاب حل، وإلا ارتحل) (من عمل بها علم ورثه الله علم ما لم يعلم، ووفقه الله فيها يعمل حتى يستوجب الجنة، ومن لم يعمل بها يعلم تاه فيها علم ولم يوفق فيها يعمل حتى يستوجب النار)

وفى حلية الأولياء لأبى نعيم بسنده عن يحيى بن معين عن أحمد بن حنبل عن يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " من عمل بها يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم ".

قال الشيخ أبو نعيم رحمه الله: ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين عن عيسى بن مريم عليه السلام، فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبى صلى الله عليه وسلم فوضع هذا الإسناد عليه لسهولته، وقربه، وهذا الحديث لا يحتمل بهذا الإسناد عن أحمد بن حنبل

وليس هذا المنطق العملى محفوفا بالخطر أو الشك أوالضعف، الذى قد يقع فيه أتباع العقل النظرى .

إن هؤلاء يقصمون ظهورهم بأوزار العقل النظرى وأثقاله التي حررنا الله منها، في قوله تعالى في سورة الانشراح (ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك)

إن أصحاب العقل النظرى يعصبون أعينهم بغشاوة العقل النظرى التي يشير إليها قوله تعالى في سورة يس وهو يتحدث عن طبيعة الإنذار ﴿ يس ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ

آفَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ تَنْزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَنفِلُونَ ﴿ لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَنفِلُونَ ﴿ لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُنْصِرُونَ ﴿ وَمَعَلْنَا مِنْ جَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُنْصِرُونَ ﴾ وَسَوَآءُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَيْدِيمِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُنْصِرُونَ ﴾ وَسَوَآءُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ مَلْ لَيْ يَعْمِدُونَ ﴾ إنّا نَعْن نُحْي ٱلدِّقَىٰ وَنَكْتُكُ مَا قَدّمُوا وَءَاثَى الرَّمُنَ مَا قَدْمُوا وَءَاثَى مَا قَدْمُوا فَرَاثُونَ ﴾ إنّا خَن نُحْي ٱلوَتَىٰ وَنَكْتُكُ مَا قَدْمُوا وَءَاثَى وَكُلُ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُبِينٍ ﴾ يس ١ - ١٢

وأية أغلال وأية سدود وأية أوزار وأية أثقال إن لم تكن هي الأنظار والتأملات التي يشترط عليك (النظريون) خوضها من خلال ركام فلسفات سقراط وأفلاطون وأرسطو والفارابي وابن سينا وابن رشد والقاضي عبد الجبار والعلامة عضد الدين؟ تلك التي خضعنا لسلطتها زمنا طويلا؟ وما نزال؟

إن طبيعة العقل النظرى وجدليته وسجن الذاتية الذى هو واقع فيه ناشئة بالضرورة عن محدوديته

إنها محدودية العقل البشرى المستقل، وهذا الأصل يستخلص بدهيا من طبيعة العقل البشرى من حيث كونه بشريا أى محدودا بحدود البشر فى قواهم المختلفة بالضرورة.

كما يستخلص من نقد العقل الخالص في الفلسفة القديمة والإسلامية والحديثة .

كما يستخلص بدهيا من العقيدة الإسلامية بالنظر إلى اعتمادها على الوحى، ومن تفرد الرسول في مخاطبته للعقل بالنسبة للفيلسوف .

كذلك فإنه يستخلص من رواد الفكر الإسلامي نفسه

والحد الذي يقف عنده العقل البشري هنا هو الحد الذي يضمن له التواضع ويتطلب منه انتظار الهداية، ويسلك طريق المنطق العملي .

يقول الإمام الشاطبي (إن الله جعل للعقول في إدراكها حدا تنتهي إليه ولا تتعداه، ولم يجعل لها سبيلا إلى الإدراك في كل مطلوب، ولو كانت كذلك لاستوت

مع البارى تعالى في إدراك جميع ما كان وما لا يكون، وقد دخل في هذه الكلية ذوات الأشياء جملة وتفصيلا، وصفاتها وأحوالها وأفعالها وأحكامها جملة وتفصيلا.

فالشيء الواحد من جملة الأشياء يعلمه البارى تعالى على التهام والكهال، بحيث لا يعزب عن علمه مثقال ذرة لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أحواله.

بخلاف العبد فإن علمه بذلك الشيء قاصر ناقص)(١)

وكان المتكلمون وما يزالون يستندون إلى العقل النظرى وهو ما عرفوه بأنه: (قوة النفس باعتبار تأثرها عما فوقها من المبادئ للاستكمال بالعلوم والإدراكات)(٢)

ولكنهم مع ذلك كانوا يرون أنه فى الحكمة النظرية (التى هى كمال القوة النظرية بمعرفة أعيان الموجودات وأحوالها وأحكامها كما هى، أى على الوجه الذى هى عليه، وفى نفس الأمر ٠٠٠) لابد من قيد هو (بقدر الطاقة البشرية) (")

ومعنى هذا أنهم يقررون ضمنا أن القدرة البشرية عاجزة عن تحصيل الحكمة النظرية على الوجه المذكور، أى عاجزة عن تحصيل اليقين المطلق، لأن اليقين لا يكون بغير هذه الحكمة سواء كان ذلك في المسائل التي يتعرض لها العقل البشرى في مجموعها أو في مسألة واحدة.

ومن المعروف أن اختبار صلاحية العقل للنظر في الحكمة النظرية عملية موكولة للعقل البشرى نفسه حيث يكون هو الحاكم والمحكوم، وهذا يدل على بطلان هذا الاختبار منذ الخطوة الأولى.

ولا يكتسب هذا العقل شرعيته إلا بالاستناد على أساس سابق عليه، يؤخذ مأخذا تسليميا بحكم الضرورة العملية وبشروطها الخاصة، – التى ذكرناها سابقا – وهذا يسلمنا إلى اعتباد المنهج العملي في طرح الموضوعات العقدية وهو منهج

<sup>(</sup>۱) الاعتصام للإمام الشاطبي ج ٣ ص ٢١٦

<sup>(</sup>٢)أنظر شرح المقاصد للإمام التفتازاني ج٢ ص ٤٢ -٤٤

<sup>(</sup>٣) أنظر شرح المقاصد للإمام التفتازاني ج ١ ص ٤٥

يعتمد على ما سهاه المتكلمون فيها بعد العقل العملى وهو (قوة التصرف فى الموضوعات واستنباط الصناعات و تمييز المصالح من المفاسد لانتظام أمر المعاش والمعاد)(١)

والحد الذي يتوقف عنده العقل البشرى ولا يتخطاه هو التورط في الموضوعات النظرية البحتة التي لا يترتب عليها عمل.

وهنا يأتي موضوع الآخرة - المعاد - في صميم اختصاص العقل العملي .

وإذا كان من المتفق عليه إنسانيا أن المسائل العملية في حياة الإنسان لا يجوز أن تطرح على مائدة العقل النظرى لما يؤدى إليه ذلك من تعطيل ودمار وخطر شديد على حياة الإنسان: كمسائل الحكم والسياسة والحرب والسلام والقضاء والأخلاق والعلاقات الاجتهاعية والشخصية، فإن العقيدة الدينية أولى بأن تستنقذ من براثن هذا العقل، لما يترتب على ذلك من خطر أشد، وهي أولى بأن يعاد طرحها على مائدة العمليات في دائرة اختصاص العقل العملى، إذ يقدم الدين نفسه - من خلال الإنذار بالآخرة - على أنه تخيير ملزم ضرورى، ولا يمكننا أن نتخلص من مشكلة الاختيار ببقائنا في حالة شك وتردد مرتقبين اليوم الذي تأتى فيه أدلة أكثر وضوحا وأقوى يقينا، فليس الشك في هذه الحالة تجنبا للاختيار ولكنه اختيار للجهة الأخرى عن غير وعي، وذلك بحكم الضرورة العملية.

وهذه هي وظيفة العقل العملي الذي يبدأ مع هذه الضرورة مستهدفا مجانبة الخطر، مصطحبا معه يقين النجاة منذ الخطوة الأولى، وفقا لقول سيدنا على كرم الله وجهه لمن كان يهاريه في أمر الآخرة (إن كان الأمر كها قلت تخلصنا جميعا وإن كان الأمر كها قلت تخلصنا جميعا وإن كان الأمر كها قلت هلكت ونجوت) مرتقيا من هذا المدخل إلى سكينة الإيهان وفق مراتب: منهج التسليم، ومنهج الإنذار، بشروط المنطق العملي التي ذكرناها سابقا(٢)

<sup>(</sup>۱)أنظر (النظر والمعارف) للقاضى عبد الجبار ص ١٤٢ – ١٦٥ – ١٨٥ – ٢٠٣٠، و (المحيط بالتكليف) له ص ٢٢ – ٢٣ و (شرح المقاصد) للإمام التفتازاني ج٢ ص ٤٥ (٢) أنظر مزيدا من توضيح ذلك في كتابنا (مداخل إلى العقيدة الإسلامية)

والإسلام يبدأ وفقا لاسمه من التسليم. يقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلدِّيرَ عِندَ ٱللَّهِ مَالَا مِن السَّلَمُ ﴾ ١٩ آل عمران، ويقول سبحانه: ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ وَإِلَى ٱللَّهِ عَنقِبَهُ ٱلْأُمُورِ ﴾ ٢٢ لقهان .

#### العقل النظري المسحور

إن طبيعة العقل النظرى وجدليته وسجن الذاتية الذى هو واقع فيه تعجزه عن التفرقة بين الحق والباطل وهو أشبه في طبيعته بطبيعة السحر، حيث لا منطق يخرج بنا منه إلى الحقيقة إلا بضربة عملية من خارجه .

وهنا تأتى سيرة موسى عليه السلام مع فرعون بكاملها تقريرا لمأساة العقل النظرى المسحور: في عجزه عن التفرقة بين الحقيقة التي تمثلها (الحية تسعى حقيقة) وبين الزيف (الحية تسعى سحرا)

وفى هذا جاءهم الحق فى قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓاْ إِنَّ هَنذَا لَسِحْرٌ مُّيِنٌ ﴿ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ أَسِحْرٌ هَنذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنِحِرُونَ ﴾ يونس ٧٧

ثم يقول سبحانه وتعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْنُونِي بِكُلِّ سَنجِرٍ عَلِيمِ ﴾ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ مَا أَنتُم مُلْقُونَ ﴾ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِفْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ﴾.

### وما ذا يفرق بين الحق والسحر؟

## إنه ضربة الفعل .

إنها كلمة الله الفاعلة ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ أَنَّ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَنُو كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ يونس ٨١-٨٢

 ومنذ هذه الواقعة التاريخية التي انتصر فيها فرعون للسحر انحرف التاريخ الإنساني إلى مسارب العقل النظري.

إذ ما ذا لو أن فرعون قبل رسالة العمل والفعل والحق التي جاء بها موسى عليه السلام؟

# إذن لتغير وجه التاريخ

إذن لكانت مصر قد تطهرت من أوهام الوثنية في عهد مبكر

وإذن لكانت قد تطهرت الإنسانية من أوهام العنصرية بذوبان اليهود فى أمة الإيهان المصرية الكبرى ..

وإذن لما عرفت الإنسانية شيئا يسمى اليهودية أو الصهيونية

تلك فرصة أفلتت من قبضة التاريخ

إذن لتغير وجه التاريخ بالاستجابة لكلمة الله الفاعلة

إذن لاجتمع الحق مع القوة

ولكن مصر تقاعست وتراجعت وتأخرت وأسقطت تاريخها من عهد موسى إلى عهد محمد عليهما السلام .

وبين العصرين أفرخت اليهودية وأفرزت

أفرخت الصهيونية العنصرية العالمية بها اجتمع لها اليوم من ضلال الأصولية المسيحية الصهيونية العالمية .

وتكرس منذ ذلك الوقت انفصال الحق عن القوة.

وضياع القوة في مسارب الباطل

وانفصال المنطق النظري الواهم عن المنطق العملي الفاعل.

وفي هذا الطريق سار اليونان وسارت الحضارات الهيلينية والرومانية

وإلى هذا انحرف ما يسمى (الفلسفة الإسلامية) التقليدية، عند الفارابي وابن سينا وابن رشد.

وماذا عن أتباع موسى عليه السلام من بني إسرائيل؟

إنهم لم يكونوا في اتباعهم له يقفون على أرض صلبة من التوجه العملي لله تعالى وحده

إنهم تبعوه لعصبية وهمية عرقية قومية عنصرية

هكذا كانت بداية التجمع الإسرائيلي حول موسى قائمة على شفا جرف هار من ضلال . ذلك أنه كما يشير قول الله تعالى: ﴿ فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِيَّةٌ مِن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفِ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ﴾ ٨٣ يونس

هكذا كانوا متأثرين بدافع غريب يدفعهم إلى الإيهان بالله: هو العصبية العرقية: ﴿ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِ ﴾ وخوف غريب يدفعهم إلى الخوف من غير الله ﴿ عَلَىٰ خَوْفٍ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ﴾.

وهنا يعلن لهم موسى عليه السلام عن الدافع الحقيقي الذى يجب أن يتوجهوا اليه، وذلك في قوله: ﴿ يَنقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ ﴾ ٨٤ يونس.

إن أصحاب المنطق النظرى هم الذين تقول عنهم سورة يس: ﴿ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُمْ أَمْرُلَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

ومن ثم فهي تختصر لنا الطريق وترجع بنا إلى منطق الرسل:

منطق الإنذار

وهو منطق الوقائع العملية، ويبدأ معنا هذا المنطق من إعلان الخطر القادم ﴿ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّحْرَ وَخَشِى ٱلرَّحْنَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿ إِنَّا تَعْنُ نُحْنِ ٱلْفَقَىٰ وَلَا مَنْ مَا لَكُمْ مَنَ اللَّهُمُّ وَكُلَّ مَنْ وَأَخْصَيْنَكُ فِي إِمَامٍ مَبِينٍ ﴾ ١١ حَنْ نُحْقِ ٱلْمَوْنَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَءَاثَرَهُمُّ وَكُلَّ مَنْ وَأَخْصَيْنَكُ فِي إِمَامٍ مَبِينٍ ﴾ ١١ س

ومن هنا نقول: إن الطريق المعتمدة للوصول إلى معرفة الله ورسوله تقوم على المنطق العملي الذي يقره الإسلام.

وأن العقل الذي يعتمده الإسلام هو ما يمكن أن نسميه " العقل العملي" الذي عرفه العلماء بأنه (قوة التصرف في الموضوعات واستنباط الصناعات وتمييز المصالح من المفاسد لانتظام المعاش والمعاد)

إن الاعتقاديات وفقا للمنهج الإسلامي عمل أو وثيقة الارتباط بالعمل، فهي منذ اللحظة الأولى " فعل من أفعال العقل أو القلب وجزء أو شرط لأركان التصديق المنطقي " إيقاع النسبة بين المحمول والموضوع، وهي صيغة جمع لمفرد " الاعتقاد الجازم "، وهي تمثل بذرة نشوء علم الكلام الذي تمحور أساسا حول موضوع عملي هو " الأسهاء والأحكام " وهي بعد ذلك تعنى "وضع الاستعداد" " لاتباع الرسول " في كل ما يأتي به، وهي تعنى وضع الاستعداد لاتخاذ سلوك معين إذاء خبر معين جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عالم الغيب

وفى هذا السياق يقول تعالى: ﴿ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِى وَٱلْأَقْدَامِ ﴿ فَيَأْيِ عَالَا مِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ مَا تُكَذِّبَانِ ﴾ المُجْرِمُونَ عَلَوْفُونَ بَيْنَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ ﴾ فَبِأَيِّ ءَالآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ ٤١ – ٤٥ الرحمن

وإذا كانت النار تعرف زبائنها كم تعرف الذرة جزيئاتها، والخلية جيناتها، فهي تعرف من ليسوا من هؤلاء الزبائن لتتجنبهم: نظاما كونيا محتوما .

ففى صحيح ابن حبان فى باب ذكر سؤال النار ربها أن يجير من استجار به من النار، بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله: "من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجره من النار".

## حدث کونی

إن ما جاء عن الإنذار بالنار في العقيدة الإسلامية يبين أننا أمام حدث محكوم بميزان الله، مما يطلق عليه الناس قوانين الطبيعة، ونصحح القول فيه لنقول " قوانين الكون الموزون بميزان الله "

إن هذا الحدث مع كونه فى النهاية يمثل عقابا للكفار والعصاة فإنه مما يخشاه الملائكة والنبيون كذلك، مما يدل على صرامة قوانين الله، ونفاذ سننه فى الكون والوجود.

أنظر إلى ما ذكرناه سابقا من أن " الخوف من النار لا ينجو منه أحد"

ثم انظر إلى قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمًا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، وَآدَعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن مَعْلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾ ٣٦ – ٢٤ البقرة .

ثم إلى قوله تعالى عما يعترى الجمادات(١) من خشية الله: ﴿ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَئُرُّ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَبْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللّهِ ﴾ البقرة ٧٤

إن هذا الحدث الكونى يقدم لنا المنطق العملى في هلاك العصاة والكافرين: من حيث ما نجده من أن كل ما في الوجود يتحرك حركته أو ينبغى له أن يتحرك في سبيل الله، ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ ٱثْتِيَا طَوْعاً أُو كُرْها قَالَتَا أَتَيْنَا طَآبِعِينَ ﴾ ١١- ١٢ فصلت، وإشكالية الإنسان أنه أراد الله تكريمه وابتلاءه معا بأن يتحرك حركته في سبيل الله - كها هو شأن المخلوقات جميعا - إلا أنه استثناء منهم أراد له أن تكون حركته باختياره.

وفى سبيل الله بالنسبة للإنسان تعنى أن يتحرك باختياره وفق إرادة الله فى الدين والأخلاق والشريعة والاقتصاد والعبادة، والاجتماع والتربية والأسرة إلخ، وكل نشاط إنسانى – فرديا كان أو اجتماعيا، أو دوليا، يخرج عما يريده الله وعما بينه رسله هو خارج سبيل الله، ليس هذا فحسب، ولكنه اعتداء على سبيل الله، اعتداء على سبيل الله الذى ينتظم الفلك والطبيعة والحياة والحضارة جميعا (٢).

<sup>(</sup>١) للقارئ أن يستكمل النظرة هنا بها ذكرناه في أول الجزء الخاص بالعبادة عن الوعى الكوني في هذا الكتاب

 <sup>(</sup>۲) أنظر تفصيلا لهذا الوضع الكوني في بحثنا عن " النظام " ضمن كتابنا بعنوان " نحو منبر عصرى " نشر دار الكتاب الجامعي بالقاهرة نشر عام ٢٠٠١

ومن هنا فإن المخالفين يجدون أنفسهم فى خلاف لا مع خالقهم فحسب، ولكن مع المخلوقات جميعا: مع الكون، مع الطبيعة، مع قوانين الله فى الطبيعة، مع قوانين الله فى الطبيعة، مع قوانين الكون المخلوق الموزون المحكوم: دنيا وأخرى، ولا منجاة لهم من سحق الكون لهم بالنار، إنها قوانين وسنن كقوانين التنفس وقوانين الجاذبية، أو أدق منها جميعا.

ومن هنا فإننا نرى النار تسعى إلى هؤلاء العصاة المخالفين، وتطلبهم طلبا طبيعيا، كما أنهم يتحركون نحوها حركة طبيعية كذلك، إن جهنم خلقت لتستقبلهم هناك في آخر طريق الانحراف، إنهم مطرودون من الكون وليس لهم مكان فيه غير النار، وذلك بعد أن أخذوا فرصة الهداية، والتوبة في هذه الدنيا فضيعوها.

إن هؤلاء المخالفين يجدون أنفسهم في صدام مع جميع المخلوقات، ويأتى الملائكة على رأس مخلوقات الله الذين يتصادمون معهم: يقول تعالى: ﴿ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ وَ عَلَى رأس مخلوقات الله الذين يتصادمون معهم: يقول تعالى: ﴿ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ وَ سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ﴾ ١٧ - ١٨ العلق، ويقول تعالى عن خزنة جهنم ﴿ عَلَيْهَا مَلْتَبِكَةُ عِلَاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ ٱللهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ ٦ التحريم، ﴿ وَنَادَوْأُ يَعْمَالُكُ لِيعَصُونَ ٱللهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ ٦ التحريم، ﴿ وَنَادَوْأُ يَعْمَالُكُ لِيعَصُوعَ لَيْكُنُ أَكْثَرُكُمْ لِللهُ لِيعَصُونَ آللهُ مَا أَكْثَرُكُمْ وَلَكُ لِيعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَيكِنَّ أَكْثَرُكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴾ ٢٧ –٧٧ الزخرف

النار هناك تنتظرهم، فهم وقودها: ﴿ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِبَارَةُ ﴾ التحريم ٦ ﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۗ وَبِغْسَ ٱلْمَصِيرُ ۚ إِذَاۤ أَلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ ۚ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ ۖ كُلَّمَاۤ أَلْقَى فِيهَا فَوْجُ سَأَلْهُمْ خَزَنتُهَاۤ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴾ ٦ - ٨ الملك .

والنار تنتظرهم هنالك بكراهية: ﴿ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ إِذَا رَأَتُهُم مِن مَكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴾ ١١ – ١٢ الفرقان

﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾ الكهف ٢٩

﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَـٰفِرِينَ ﴾ التوبة ٤٩

وفى مجمع الزوائد للهيثمى بسنده عن أنس بن مالك عن رسول الله: أنه قال لجبريل: مالى لا أرى ميكائيل ضاحكا قط؟ قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت

النار .رواه أحمد من رواية إسهاعيل بن عياش عن المدنيين وهي ضعيفة وبقية رجاله ثقات

والنار تنتظرهم هناك بشراهة: ﴿ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴾ ١٤ الليل

وهى تستقبلهم بطول انتظار وترقب وشره: ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأَتِ وَمَوْدُ هُلُ مِن مَّزِيدٍ ﴾ ق ٣٠

ويشرح ذلك ما جاء فى التخويف من النار لابن رجب: خرج ابن أبى حاتم [ابن حبان] من حديث خالد بن دريك عن رجل من الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تقوَّل على ما لم أقل فليتبوأ بين عينى جهنم مقعدا، قيل يا رسول الله وهل لها عينان؟ قال: نعم أو لم تسمع قول الله عز وجل: ﴿ إِذَا رَأَتُهُم مِن مُكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴾ الفرقان ١٢.

وفيه أنه روى أبو يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "إن العبد ليجر إلى النار، فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشفير، ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف". خرجه ابن أبى حاتم

وفيه أنه خرج الإمام أحمد والترمذى من حديث الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: "يخرج يوم القيامة عنق من النار، لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق، تقول: إنى وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين" وصححه الترمذى، وقد قيل إنه ليس بمحفوظ بهذا الاسناد وإنها يرويه الأعمش عن عطية عن أبى سعيد، فقد روى الأعمش وغير واحد عن عطية عن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: "يخرج عنق من النار يتكلم، يقول وكلت اليوم بثلاثة، بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر، ومن قتل نفسا بغير نفس، فتنطوى عليهم، فتقذ فهم في غمرات جهنم". خرجه الإمام أحمد.

وخرجه البزار ولفظه "يخرج عنق من النار يتكلم، بلسان طلق ذلق، لها عينان تبصر بها، ولها لسان تتكلم به، فتقول: إنى أمرت بمن جعل مع الله إلها آخر، وبكل

جبار عنید، و بکل من قتل نفسا بغیر نفس، فتنطلق بهم قبل سائر الناس بخمسائة عام، وقد روی عن عطیة عن أبی سعید موقوفا .

وروى ابن لهيعة عن خالد بن أبى عمران عن القاسم عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: يخرج عنق من النار، فتنطوى عليهم، وتتغيظ عليهم، ويقول ذلك العنق: وكلت بثلاثة، وكلت بثلاثة، وكلت بشلاثة، وكلت بمن دعا مع الله إلها آخر، ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب، ووكلت بكل جبار عنيد، فتطرحهم في غمرات جهنم. خرجه الامام أحمد

وهى تنتظرهم عالمة بزبائنها الطبيعيين: ففى مسند أبى يعلى الموصلى التميميى بسنده عن أبى سعيد قال: سمعت رسول الله يقول: إذا جمع الله الناس في صعيد واحد يوم القيامة أقبلت النار يركب بعضها بعضا، وخزنتها يكفونها، وهى تقول: وعزة ربى ليخلين بينى وبين أزواجى، أو لأغشين الناس عنقا واحدا، فيقولون: ومن أزواجك؟ فتقول: كل متكبر جبار، فتخرج لسانها فتلتقطهم به من بين ظهرانى الناس، فتقذفهم في جوفها، ثم تستأخر، ثم تقبل يركب بعضها بعضا، وخزنتها يكفونها، وهى تقول: وعزة ربى ليخلين بينى وبين أزواجى، أو لأغشين الناس عنقا واحدا، فيقولون ومن أزواجك؟ فتقول: كل جبار كفور، فتلتقطهم بلسانها من بين ظهرانى الناس، فتقذفهم في جوفها، ثم تستأخر، ثم تقبل، فيركب بعضها بعضا، وخزنتها يكفونها، وهى تقول: وعزة ربى ليخلين بينى وبين أزواجى، أو لأغشين الناس عنقا واحدا فيقولون: من أزواجك؟ فتقول كل مختال فخور، فتلتقطهم بلسانها من بين ظهرانى الناس، فتقذفهم في جوفها ثم تستأخر فيقضى الله بين العباد.

### وجهان لقوانين الله في الكون:

إنه إذا كانت النار واقعة كونية عظمي من خلق الله ..

وكان يوم القيامة حدثا هائلا من حوادث خلق الله ..

فإنه من الأحداث التي يكون لها وجهان أو أكثر .

وجه من حيث هو نتيجة لقوانين كونية وضعها الخالق لهذا الكون المنظم (والسهاء رفعها ووضع الميزان).

ووجه من حيث هو ثواب وعقاب لمن استجاب لمقتضيات هذا الميزان بعد أن أحيط علما .. ﴿ أَلَا تَطْغَوْا فِي ٱلْمِيرَانِ ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُحَسِّرُوا ٱلْمِيزَانَ ﴾ ٨-٩ الرحمن

### وجه الحدث ووجه الجزاء

تماما كما لو قيل لقائد سيارة مثلا: إذا سرت بدون ماء فى الرادياتير احترقت سيارتك، ولحق الأذى بك وبمن حولك، فإذا به يتصرف كأن لم يسمع هذا التقرير، فاحترقت سيارته .. ولحق الأذى به وبمن حوله .

تلك حقيقة أوردناها من خلال كونها حقيقة طبيعية فيزيائية كونية ..

ونفس هذا الحدث يمكن أن نقدمه بصورة أخرى مشمولة بالإنذار والوعيد .. إذا قيل لصاحب السيارة: حذار من أن تسير بسيارتك بغير ماء فى الرادياتير، وإلا كان جزاؤك على هذه المخالفة أن تحترق .. فإذا به يتصرف كأن لم يسمع هذا الإنذار فاحترقت سيارته واحترق بها.. فتلك حقيقة أوردناها من حيث هى حقيقة أخلاقية جزائية .

#### وهكذا جاء الإنذار بالثار.

قدمه لنا القرآن الكريم من حيث هو حقيقة كونية تندرج تحت النظام الكونى، والسنن الإلهية، وسبيل الله الموزون، يوم يحدث التوازن: لا عن طريق الاختلاط بين الأضداد كما هو الشأن في هذه الحياة الدنيا، ولكن عن طريق الفرز التام ؛ يقول تعالى: ﴿ لِيَمِيرَ ٱللهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَسَجِّعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ مَلَىٰ بَعْضِ فَيَرْكُمهُ مَهُ مَعِيعًا فَيَجْعَلَهُ رِي جَهِمُ أُولَتَيِكَ هُمُ ٱلْخَبِيرُونَ ﴾ ٣٧ الأنفال، ويقول تعالى: ﴿ وَلَا خَسَبَنَ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّما نُملى هُمْ خَيْرً لِأَنفُومِمْ إِنَما نُملى هُمْ أَيْزَدَادُواْ إِثْما وَهُمْ عَنَى الطَّيِبُ وَمَاكانَ ٱللهُ لِيَذَرَ ٱلمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَيَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِبُ وَمَاكانَ ٱللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْفَيْبِ ﴾ ١٧٨ – ١٧٩ آل عمران.

أخبرَنا بها كما يحدث الإخبار دائما بحقائق المستقبل.

ثم أنذرنا بها كما يحصل التحذير دائما من تجاهل حقائق هذا المستقبل.

يقول تعالى: ﴿ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾ ٦ التحريم ويقول تعالى: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴾ ٧١ مريم

ولذلك تكون النجاة لمن لجأ منذ البداية إلى صانع هذا الحدث، وصانع النجاة منه، إذ يقول تعالى بعد ما تقدم: ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا حِثِيًا ﴾ ٧٢ مريم

ومن هنا جاء ذكر الصراط ﴿ فَٱسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَاطَ ﴾ ٦٦ يس

#### الصراط:

وهو جسر منصوب على متن جهنم يمر الناس منه على قدر أعمالهم

ففى صحيح البخارى بسنده عن الزهرى فى حديث طويل عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يضرب الصراط بين ظهرانى جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم، وفى جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان، قالوا: نعم، قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو).

وفى صحيح ابن حبان بسنده عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "يمر الناس على جسر جهنم وعليه حسك، وكلاليب، وخطاطيف، تخطف الناس يمينا وشهالا، وبجنبتيه ملائكة يقولون: اللهم سلم سلم، فمن الناس من يمر مثل الريح، ومنهم من يمر مثل الفرس ..، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشى مشيا، ومنهم من يجبو حبوا ومنهم، من يزحف زحفا " . صححه ابن حبان وقال الشيخ شعيب الأرناؤط: إسناده صحيح على شرط مسلم

#### منطقية سقوط الكافر في النار:

قد يحلو للبعض أن يتساءل: ما العلاقة النسبية بين ما فعله الكافر في الدنيا وبين سقوطه في النار في الآخرة؟

الجواب على ذلك بكل بساطة البديهة، أوحجية المنطق: إنه كما يقول عنه القرآن الكريم: ﴿ لَا يَصْلَنَهَاۤ إِلَّا ٱلْأَشْقَى ﴿ اللَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴾ ١٦ الليل، ويقول تعالى: ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴾ ٤٨ طه.

# ومن ثم كان التارك المتروك .

ترك الله صانع النجاة وحده، فانطبق عليه قانون الوجود الإلهى، هذا الوجود الموزون: أي ترك الله فكان بهذا الترك متروكا من الله لزوما .

وفى هذا جاء قوله تعالى: ﴿ لَهُمْ عَذَاتِ شَدِيدٌ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴾ ص ٢٦ ﴿ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ التوبة ٦٧، أى تركوا الله فصنعوا بهذا الترك أن كانوا متروكين، فالتاركية تضمنت المتروكية لزوما، فكأن المتروكية ليست فعلا زائدا على التاركية .

فخلاصة المنطق فى قضية الكافر مع النار أنه المتروك، التارك المتروك، المتروك المتروك لعدوه الطبيعى الذى تم تحذيره منه: النار ﴿ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُرْ رَبِّى لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَيَكُونُ لِزَامًا ﴾ آخر الفرقان .

وفى هذه النقطة بالذات يظهر الفرق جليا بين حالة المؤمن العاصى الذى يتقاضى عذابه ثم تختم حاله بالجنة، وحالة الكافر الذى لا يشم ريحها مهما فعل فى الدنيا مما نتوهمه حسنات.

ذلك: أن مرتكب الكبيرة بمقتضى إسلامه لاجئ إلى الله طالب للنجاة ممن يملكها، سائر في الطريق التي تُسلِكه إليها، فهو مهما يرتكب (متحرك داخل الطريق ...) تذهب الحركة المنحرفة به هنا أو هناك، ولكنه على كل الأحوال " داخل الطريق المؤدية ".

أما الكافر فقد رفض اللجوء إلى الله مبدئياً، وأعطى ظهره للطريق المؤدية، ولم

يطلب النجاة، أو طلبها ممن لا يملكها، فهو مهما يفعل مما ينفعه أو ينفع الناس، متحرك خارج الطريق، قد يحقق نفعاً هنا أو نفعاً هناك، لكنه على كل الأحوال (خارج الطريق). فكيف يحصل على النجاة من كارثة النار، وهو لم يطلبها، أو لم يطلبها ممن يملكها؟ (قل ما يعبأ بكم ربى لولا دعاؤكم) أى لولا توجهكم إليه، والكافر لم يتوجه إليه، فكيف يحصل على مطلب (النجاة) الذي لم يطلبه أصلا ؛ إذ طلبه لا يتصور إن لم يكن ممن يملكه؟

إن حادث الناريوم القيامة حادث كونى عام، كما قلنا من قبل - يتعرض له البشر وغيرهم، ﴿ لَا تُنِقَى وَلَا تَذَرُ ﴿ لَوَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَقُودُهَا ٱلنّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾ والله سبحانه وتعالى حذرنا من هذا الحادث، أنذرنا به، وأرشدنا إلى (متجه) النجاة منه، وهو متجه إسلام النفس لله، والكافر أعرض عن هذا المتجه، وولى وجهه عنه ﴿ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴾ .

والأمر هنا أشبه بها كان فى حادث الفيضان، أنذر نوح عليه الصلاة السلام الناس به، فمن ركب السفينة كان له النجاة، ومن تولى عنها كيف ينجو من الطوفان؟ إنه خرج بكليته من البقعة الوحيدة التى لا يغرقها الطوفان، خرج بكليته وبين وبإرادته، وغامر بلقاء الطوفان، فلها فاجأه الطوفان، كان الطريق مقطوعاً بينه وبين السفينة واتجه إلى ما كان يظنه بقعة من اليابس خارج السفينة، ولم يدر أن البقعة من اليابس مهها ارتفعت فوق الجبل (الجودي) لا نجاة فيها، لأنها لا تقاوم الطوفان ولا تفلت منه، النجاة الوحيدة فى السفينة.

والطوفان في الآخرة هو النار، والسفينة هي الإيهان، فكيف لمن ولي عن السفينة أن يطلب النجاة من الطوفان، إنه هالك لا محالة بتوليه، هالك لا محالة بفعله .

أما مرتكب الكبيرة فهو أشبه براكب السفينة الذى يرتكب المخالفات وهو على ظهرها، إنه يؤدّب، إنه يجُزى على معصيته، إنه يذوق من النار المحيطة بالسفينة، فإذا هو بعد ذلك لم يتغير موقعه الذى اختاره، ولم يخرج من سفينته التى لجأ إليها، وهذا هو انتهاء عقابه واستئناف مقامه المكفول له بالإيهان، مقام الفوز بالجنة، والنجاة من النار.

#### الإنذار رحمة

إن الإنذار نابع من صفة الرحمة الإلهية ففي صحيح البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أنه سمع رسول الله يقول: " إنها مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها "

وهذا لأن خوف العقاب ليس مقصودا لذاته إنها هو سوط يساق به المتواني عن الطاعة، ومن هنا كانت النار من جملة نعم الله على عباده الذين خافوه واتقوه، ولهذا المعنى عدها الله سبحانه من جملة آلائه على الثقلين في قوله تعالى: ﴿ هَلَاهِ - جَهَمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ يَطُوفُونَ بَيْهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ ﴿ فَبِأَيْ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢٥ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَ فَيِأْيَ ءَالَّآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ ٤٣ -٤٧ الرحمن.

وقال سفيان بن عيينة خلق الله النار رحمة يخوف بها عباده لينتهوا أخرجه أبو نعيم

## مراتب الخوف وأحكامه:

من الخوف ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب أو محمود، ومنه ما هو مكروه أو غير مستحب: فالقدر الواجب من الخوف هو ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم.

فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات، والانكفاف عن دقائق المكروهات، والبعد عن التبسط في فضول المباحات كان ذلك خو فا محمودا.

فإن تزايد على ذلك بأن أورث مرضا أو موتا، أو هما لازما بحيث يقطع عن السعى في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله عز وجل لم يكن محمودا .

ولهذا كان السلف يخافون على عطاء السلمي من شدة خوفه الذي أنساه القرآن،

وصار صاحب فراش، وهذا لأن خوف العقاب ليس مقصودا لذاته، إنها هو سوط يساق به المتوانى عن الطاعة، والمقصود الأصلى هو طاعة الله عز وجل وفعل مراضيه ومحبوباته وترك مناهيه ومكروهاته.

ولا يصح أن ينكر أحد أن خشية الله وهيبته وعظمته فى الصدور وإجلاله مقصود أيضا، ولكن القدر النافع من ذلك ما كان عونا على التقرب إلى الله بفعل ما يحبه وترك ما يكرهه، ومتى صار الخوف مانعا من ذلك وقاطعا عنه فقد انعكس المقصود منه، ولكن إذا حصل ذلك عن غلبة كان صاحبه معذورا.

#### العبد بين الخوف والرجاء والمحبة:

ومع ذلك فإنه لا بد في حركة المسلم نحو ربه من التفاعل بين الخوف من سخطه من ناحية، والرجاء في مرضاته من ناحية أخرى .

ويقول الإمام أبو حامد الغزالى: (فضلهما بحسب الداء الموجود، فإن كان الغالب على القلب داء الأمن من مكر الله والاغترار فالخوف أفضل، وإن كان الأغلب هو اليأس والقنوط من رحمة الله فالرجاء أفضل.

ثم إن الخلق في هذا الزمان كلهم الأفضل لهم الخوف، بشرط ألا يخرجهم اليأس إلى ترك العمل، وقطع الطمع من المغفرة، فيكون ذلك سببا للتكاسل عن العمل، وداعيا إلى الانهماك في المعاصى وليس بخوف، إنها الخوف هو الذي يحث على العمل، ويكدر الشهوات، ويزعج القلب عن الركون إلى الدنيا، ويدعوه إلى التجافى عن دار الغرور، فهذا هو الخوف المحمود: فوق حديث النفس الذي لا يؤثر في الكف والحث، ودون اليأس الموجب للقنوط) اه إحياء علوم الدين

وقال الإمام ابن حجر فى فتح البارى فى شرحه لصحيح البخارى: ("قوله باب الرجاء مع الخوف" أى استحباب ذلك، فلا يقطع النظرُ فى الرجاء عن الخوف، ولا فى الخوف عن الرجاء، لئلا يفضى فى الأول الى المكر، وفى الثانى الى القنوط، وكل منها مذموم، والمقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه بالله،

ويرجو أن يمحو عنه ذنبه، وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبوها، وأما من انهمك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا في غرور

وما أحسن قول أبى عثمان الجيزى: من علامة السعادة أن تطيع وتخاف أن لا تقبل، ومن علامة الشقاء أن تعصى وترجو أن تنجو .

وقد أخرج ابن ماجة من طريق عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن عائشة قلت: يا رسول الله " الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة " أهو الذي يسرق ويزنى؟ قال: " لا، ولكنه الذي يصوم ويتصدق ويصلى ويخاف أن لا يقبله منه ". وهذا كله متفق على استحبابه في حالة الصحة .

وقيل: الأولى أن يكون الخوف فى الصحة أكثر، وفى المرض عكسه، وأما عند الإشراف على الموت فاستحب قوم الاقتصار على الرجاء، لما يتضمن من الافتقار إلى الله تعالى، ولأن المحذور من ترك الخوف قد تعذر، فيتعين حسن الظن بالله، برجاء عفوه ومغفرته، ويؤيده حديث "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله" رواه مسلم فى صحيحه.

وقال آخرون: لا يهمل جانب الخوف أصلا، بحيث يجزم بأنه آمِن، ويؤيده ما أخرج الترمذي عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم: دخل على شاب وهو فى الموت فقال له كيف تجدك؟ فقال: أرجو الله، وأخاف ذنوبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن، إلا أعطاه الله ما يرجو، وآمنه نما يخاف").

ويقول الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه "التخويف من النار (: فأما ما يذكر عن بعض العارفين من عدم خشية النار فالصحيح منه له وجه، قال ابن المبارك أنبأني عمر بن عبد الرحمن بن مهدى سمعت وهب بن منبه يقول:

قال حكيم من الحكماء: إنى لأستحيى من الله عز وجل أن أعبده رجاء ثواب الجنة - أى فقط - فأكون كالأجير السوء، إن أعطى عمل، وإن لم يعط لم يعمل.

وإنى لأستحيى من الله أن أعبده مخافة النار - أى فقط - فأكون كعبد السوء إن رهب عمل وإن لم يرهب لم يعمل. وإنه يستخرج حبُّه منى ما لا يستخرجه منى غيره، خرجه أبو نعيم بهذا اللفظ.

وكان بعض السلف: يقول من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهو موحد مؤمن .

وسبب هذا أنه يجب على المؤمن أن يعبد الله بهذه الوجوه الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، ولا بد له من جميعها، ومن أخل ببعضها فقد أخل بعض واجبات الإيهان.

وكلام هذا الحكيم يدل على أن الحب ينبغى أن يكون أغلب من الخوف والرجاء.

وقد قال الفضيل بن عياض: المحبة أفضل من الخوف، ثم استشهد بكلام هذا الحكيم الذي حكاه عنه وهب.

وكذا قال يحيى بن معاذ: حسبك من الخوف ما يمنع من الذنوب، ولا حسب من الحب أبدا، فأما الخوف والرجاء فأكثر السلف على أنها يستويان، لا يرجح أحدهما على الآخر، قاله مطرف والحسن وأحمد وغيرهم، ومنهم من رجح الخوف على الرجاء، وهو محكى عن الفضيل وأبى سليهان الداراني .

ومن هذا أيضا قول حذيفة المرعشى: إن عبدا يعمل على خوف لعبد سوء، وإن عبدا يعمل على رجاء لعبد سوء، كلاهما عندى سواء، ومراده إذا عمل على إفراد أحدهما عن الآخر.

وقال وهيب بن الورد: لا تكونوا كالعامل يقال: له تعمل كذا وكذا فيقول: نعم إن أحسنتم لى من الأجر، ومراده ذم من لا يلحظ في العمل إلا الأجر

<sup>(</sup>١) المرجئ من يعتقد أنه لا يضر مع الإيهان معصية، والحرورى يعتقد أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار.

## وهؤلاء العارفون لهم ملحظان:

أحدهما: أن الله تعالى يستحق لذاته أن يطاع، ويحب، ويبتغى قربه والوسيلة إليه، مع قطع النظر عن كونه يثيب عباده ويعاقبهم كما قال القائل:

هب البعث لم تأتنا رسله \* وجاحمة النار لم تضرم أليس من الواجب المستحق \* حياء العباد من المنعِم

وقد أشار هذا إلى أن نعمه على عباده تستوجب منهم شكره عليها، وحياءهم منه.

وهذا هو الذى أشار إليه النبى صلى الله عليه وآله وسلم لما قام حتى تورمت قدماه، فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا

والملحظ الثانى: أن أكمل الخوف والرجاء ما تعلق بذات الحق سبحانه، دون ما تعلق بالمخلوقات في الجنة والنار، فأعلى الخوف خوف البعد والسخط والحجاب عنه سبحانه، كما قدم سبحانه ذكر هذا العقاب لأعدائه على صليهم النار في قوله: ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِهِمْ يَوْمَبِنْ لِلتَحْجُوبُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلجَحِيمِ ﴾ المطففين ١٥ - ١٦

وقال ذو النون: خوف النار عند خوف الفراق كقطرة فى بحر لجى، كما أن أعلى الرجاء ما تعلق بذاته سبحانه، من رضاه ورؤيته ومشاهدته وقربه، ولكن قد يغلط بعض الناس فى هذا، فيظن أن هذا كله ليس بداخل فى نعيم الجنة، ولا فى مسمى الجنة إذا أطلقت، ولا فى مسمى عذاب النار، أو فى مسمى النار إذا أطلقت وليس كذلك.

وبقى ها هنا أمر آخر: وهو أن يقال: ما أعده الله فى جهنم من أنواع العذاب المتعلق بالأمور المخلوقة لا يخافها العارفون، كما أن ما أعده الله فى الجنة من أنواع النعيم المتعلق بالأمور المخلوقة لا تجبه العارفون ولا يطلبونه، وهذا أيضا غلط، والنصوص الدالة على خلافه كثيرة جدا ظاهرة، وهو أيضا مناقض لما جبل الله عليه

الخلق من محبة ما يلائمهم وكراهة ما ينافرهم، وإنها صدر مثل هذا الكلام بمن صدر منه في حال سكره واصطلامه واستغراقه وغيبة عقله، فظن أن العبد لا يبقى له إرادة أصلا، فإذا رجع إليه عقله وفهمه علم أن الأمر على خلاف ذلك.

ونحن نضرب لذلك مثلا يتضح به هذا الأمر إن شاء الله تعالى: وهو أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة واستدعاهم الرب سبحانه إلى زيارته ومشاهدته ومحاضرته يوم المزيد فإنهم ينسون عند ذلك كل نعيم عاينوه في الجنة قبل ذلك، ولا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من نعيم الجنة حتى يحتجب عنهم سبحانه، ويحقرون كل نعيم في الجنة حين ينظرون إلى وجهه جل جلاله، وكها جاء في أحاديث يوم المزيد فلو أنهم ذكروا حينئذ بشيء من نعيم الجنة لأعرضوا عنه، ولأخبروا أنهم لا يريدون في تلك ذكروا حينئذ بشيء من نعيم الجنة لأعرضوا عنه، ولأخبروا أنهم لا يريدون في تلك الحال، وكذلك لو خوفوا عذابا ونحوه لم يلتفتوا إليه، وربها لم يستشعروا ألمه في تلك الحال، وإنها يحذرون حينئذ من الحجاب عها هم فيه والبعد عنه، فإذا رجعوا إلى منازلهم رجعوا إلى ما كانوا عليه من التنعم بأنواع النعيم المخلوق لهم، بل يزداد نعيمهم بذلك مع شدة شوقهم إلى يوم المزيد ثانيا.

فهكذا حال العارفين الصادقين في الدنيا إذا تجلى على قلوبهم أنوار الإحسان، واستولى عليها المثل الأعلى، فإن هذا من شواهد ما يحصل لهم في الجنة يوم المزيد، فهم لا يلتفتون في تلك الحال إلى غير ما هم فيه من الأنس بالله، والتنعم بقربه وذكره ومحبته، حتى ينسوا ذكر نعيم الجنة، ويصغر عندهم بالنسبة إلى ما هم فيه، ولا يخافون حينئذ أيضا غير حجبهم عن الله، وبعدهم عنه، وانقطاع مواد الأنس به، فإذا رجعوا إلى عقولهم وسكنت عنهم سلطنة هذا الحال وقهره وجدوا أنفسهم وإرادتهم باقية، فيشتاقون حينئذ إلى الجنة، ويخافون من النار، مع ملاحظتهم لأعلى ما يشتاق إليه من الجنة ويخشى منه من النار.

وأيضا فالعارفون قد يلاحظون من النار أنها ناشئة عن صفة انتقام الله وبطشه وغضبه، والأثر يدل على المؤثر، فجهنم دليل على عظمة الله وشدة بأسه وبطشه وقوة سطوته وانتقامه في أعدائه، فالخوف منها في الحقيقة خوف من الله وإجلال

وإعظام وخشية لصفاته المخوفة، مع أن الله سبحانه يخوف بها عباده، ويجب منهم أن يخافوه بخوفها وأن يخشوه بخشية الوقوع فيها، وأن يحذروه بالحذر منها، فالخائف من الله، متبع لما فيه محبته ورضاه، والله أعلم). اهـ

ومن هنا صح لنا أن نقول: إن النجاة إنها هي على وتر محسوب في صلة ما بين الخوف والرجاء والمحبة.

## التبشير بالنجاة والفوز بالجنة

## إن الأمل في النجاة من النار قريب:

وفى رواية للبيهقى فى الأربعين الصغرى بسنده عن أبى وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك"،رواه البخارى فى الصحيح عن أبى حذيفة عن سفيان

وأسباب النجاة تبدو سهلة المنال: إذا افترضنا إخلاص العبادة والتوبة من الدنوب، وهو افتراص يفرضه لزوم الاتساق مع قوله تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ﴿ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ فَلَ يَعِبَادِى الّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ وقوله تعالى: ﴿ رَبّنا وَسِعْتَ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى: ﴿ رَبّنا وَسِعْتَ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم فيها رواه مسلم بسنده عن أبى أيوب أنه قال " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيغفر الله هم " وقوله صلى الله عليه وسلم قال "لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها" وقوله صلى الله عليه وسلم قال "لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها" وقوله صلى الله عليه وسلم أنه قال "لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السهاء ثم تبتم لتاب عليكم"، عليه وسلم أنه قال "لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السهاء ثم تبتم لتاب عليكم"، وبسنده عن أبى عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله " التائب من الذنب كمن لا ذنب له "

عندئذ تتوافد نسمات الرحمة وجاذبات النجاة من أقرب درب، وأيسر سبب، وأسهل طريق .

ومن دروب الرحمة تلك .. الاستعاذة بالله من النار:

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ أَؤُنَتِكُمُ بِخَيْرٍ مِن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ آتَقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَاتٌ مِّنَ أَللَّهُ مَكَالَةً وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ﴾ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ ١٥- ١٦ آل عمران.

﴿ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيْمُا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ
وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَنذَا بَنطِلاً سُبْحَننَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ فَى رَبَّنَا إِنَّكَ مَن
تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ وَلَيْنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِي
ثَدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ وَلَيْنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِي
لِلْإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنَا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ
لِلْإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنَا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ
الْأَبْرَارِ فَى رَبِّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تَخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَإِنَّكَ لَا تَخْلِفُ
الْأَبْرَارِ فَى فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ آل عمران ١٩١ – ١٩٥

وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم في ذكر الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكر وفيه: إن الله عز وجل يسألهم، وهو أعلم بهم، فيقول مم يتعوذون؟ فيقولون: من النار، فيقول: وهل رأوها؟ قالوا: لا والله ما رأوها، فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا، وأشد منها مخافة، قال: فيقول إنى أشهدكم أنى قد غفرت لهم .

وخرج الترمذى والنسائى وابن ماجه من حديث أنس عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يسأل الله الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة " اللهم أدخله الجنة "، ومن استجار من النار ثلاثا قالت النار: " اللهم أجره من النار".

وخرج البزار وأبو يعلى الموصلى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما استجار عبد من النار سبع مرات إلا قالت النار: يا رب إن عبدك فلانا استجار منى فأجره، ولا سأل عبد الجنة سبع مرات إلا قالت الجنة: يا رب إن عبدك فلانا سألنى فأدخله الجنة.

#### إنه أثر إخلاص العبودية والتوبة .

# ومن دروبها: دموع الندم والأشواق

ففى كتاب التخويف من النار لابن رجب فى الباب الرابع فى "أن البكاء من خشية النار ينجى منها، وأن التعوذ بالله من النار يوجب الإعادة منها": أنه قد تكاثرت النصوص فى أن البكاء من خشية الله يقتضى النجاة منها، والبكاء خوفا من نار جهنم هو البكاء من خشية الله، لأنه بكاء من خشية عقاب الله، وسخطه، والبعد عنه، وعن رحمته، وجواره ودار كرامته:

فقد روى أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن فى الضرع) خرجه النسائى والترمذى وقال صحيح.

وعن ابن عباس قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار: عين بكت فى جوف الليل من خشية الله، وعين باتت تحرس فى سبيل الله عز وجل) خرجه الترمذى وقال حسن .

وعن أبى ريحانة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: "حرمت النار على عين سهرت فى دمعت أو بكت فى جوف الليل من خشية الله، وحرمت النار على عين سهرت فى سبيل الله" وذكر عينا ثالثة، خرجه الإمام أحمد وهذا لفظه، والنسائى، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وخرجه الجوزجانى ولفظه: "حرمت النار على عين سهرت بكتاب الله، وحرمت النار على عين دمعت من خشية الله، وحرمت النار على عين غضت عن محارم الله، أو فقئت فى سبيل الله ".

وعن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: "ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع ولو كانت مثل رأس الذباب من خشية الله ثم تصيب شيئا من حر وجهه إلا حرمه الله على النار "، خرجه ابن ماجه، وقد روى موقوفا على من دون ابن مسعود، وفي الباب أحاديث أخر في المعنى مسندة ومرسلة

وفيه أنه كان عبد الواحد بن زيد يقول: يا إخوتاه ألا تبكون شوقا إلى الله عز وجل؟ ألا إنه من بكى شوقا إلى سيده لم يحرمه النظر إليه. يا إخوتاه ألا تبكون خوفا من النار؟ ألا إنه من بكى خوفا من النار أعاذه الله منها.

وفيه عن فرقد السبخى: قال قرأت فى بعض الكتب أن الباكى على الجنة لتشفع له الجنة إلى ربها، فتقول: يا رب أدخله الجنة كما بكى على، وإن النار لتستجير له من ربها، فتقول: يا رب أجره من النار كما استجار منى وبكى خوفا من دخولى.

# إنه أثر إخلاص العبودية والتوبة .

#### ومن دروبها: شفاعة الولدان:

ففى مجمع الزوائد للهيثمى عن محمد بن سيرين قال: حدثتنا امرأة كانت تأتينا، يقال لها ماوية، كانت ترزأ فى ولدها، فأتت عبيد الله بن معمر القرشى ومعه رجل من أصحاب النبى، فحدث ذلك الرجل: أن امرأة أتت النبى بابن لها، فقالت يا رسول الله: ادع الله تبارك وتعالى أن يبقيه لى، فقد مات لى قبله ثلاثة، فقال: أمنذ أسلمت؟ قالت: نعم، فقال رسول الله: أمنذ أسلمت؟ قالت: نعم، فقال رسول الله: أمنذ أسلمت؟ قالت: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا ماوية شيخة ابن سيرين.

وعن امرأة يقال لها رحا قالت: كنت عند النبى إذ جاءته امرأة بابن لها، فقالت: يا رسول الله ادع الله لى فيه بالبركة، فإنه قد توفى لى ثلاثة، فقال رسول الله: أمنذ أسلمت؟ قالت: نعم، فقال رسول الله: جنة حصينة رواه أحمد، والطبراني في الكبير إلا أنه سهاها رحما ورجاله رجال الصحيح

وعن حبيبة أنها كانت عند عائشة رضى الله عنها فجاء النبى صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها، فقال: ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا جئ بهم يوم القيامة حتى يوقفوا على باب الجنة، فيقال لهم: ادخلوا الجنة، فيقولون: حتى يدخل آباؤنا، فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم، رواه الطبرانى في الكبير ورجاله رجال الصحيح، خلا يزيد بن أبى بكرة ولم أجد من ترجمه، وأعاده بإسناد آخر ورجال ثقات وليس فيه يزيد بن أبى بكرة والله أعلم

وعن زهير بن علقمة قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله قد مات لى ابنان منذ دخلت فى الإسلام سوى هذا، فقال النبى لقد احتظرت من النار بحظار شديد. رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح.

#### وفيمن مات له ولدان أو ولد:

فيها رواه الهيثمى في مجمع الزوائد: بسنده عن الحارث بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت لهما أربعة أولاد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته، قالوا: يا رسول الله وثلاثة؟ قال: وثلاثة، قالوا واثنان؟ قال: واثنان، رواه عبد الله بن أحمد، والطبراني في الكبير، وأبو يعلى ورجاله ثقات.

وعن بريدة قال: كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم، فبلغه أن امرأة من الأنصار مات ابن لها، فجزعت عليه، فقام النبى ومعه أصحابه فلما بلغ باب المرأة، قيل للمرأة: إن نبى الله يريد أن يدخل يعزيها، فدخل رسول الله، فقال: أما أنه بلغنى أنك جزعت على ابنك، قالت: يا نبى الله ما لى لا أجزع، وأنا رقوب لا يعيش لى ولد، فقال رسول الله: إنها الرقوب الذي يعيش ولدها، إنه لا يموت لامرأة مسلمة أو امرئ مسلم نعمة – قال أو ثلاثة – من ولده، يحتسبهم إلا وجبت له الجنة، فقال عمر وهو عن يمين النبى: بأبى أنت وأمى: واثنين؟ قال نبى الله، واثنين، رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.

وعن زهير ابن أبى علقمة قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله بابن لها، فقالت: يا رسول الله إنه قد مات لى ابنان سوى هذا، فقال رسول الله: لقد احتظرت من دون النار بحظار شديد، رواه البزار ورجاله ثقات.

وعن أبى ثعلبة الخشنى قال: توفى لى ولدان، فقلت: يا رسول الله توفى لى ولدان، فقال رسول الله: "من مات له ولدان أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم "، رواه الطبراني فى الكبير ورجاله رجال الصحيح

و فيمن مات له ولد واحد: عن جابر قال سمعت رسول الله يقول: من مات له شلائه من الولد فاحتسبهم دخل الجنة، قال: قلنا: يا رسول الله واثنان؟ قال: وأنا والله واثنان، قال محمود فقلت لجابر أراكم لو قلتم واحدا لقال واحدا؟ قال: وأنا والله أظن ذاك رواه أحمد ورجاله ثقات

وعن قرة بن إياس أن رجلا كان يأتى النبى ومعه ابن له، فقال له النبى أتحبه؟ قال: نعم يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه، ففقده النبى فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ قالوا: يا رسول الله مات، فقال النبى لأبيه: ألا تحب أن لا تأتى بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال رجل يا رسول الله أله خاصة أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم، رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح

وعن بعض أصحاب النبى أنه سمع النبى يقول: إنه يقال للولدان يوم القيامة: أدخلوا الجنة، فيقولون: يا رب حتى تدخل آباؤنا وأمهاتنا؟ قال: فيأبون، قال: فيقولون: يارب فيقول الله عز وجل: مالى أراهم محبنطئين؟ أدخلوا الجنة، قال: فيقولون: يارب آباؤنا؟ فيقول: أدخلوا الجنة أنتم وأباؤكم، رواه أحمد ورجاله ثقات.

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: الذى لا ولد له، قال: بل الذى لا فرط له، رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح (١).

# ذلكم أثر إخلاص العبودية والتوية .

وقد تأتى النجاة بشفاعة الشافعين المأذونين:

# ففي التخويف من النار لابن رجب:

فى الأحاديث الصحيحة أن الموحدين يمرون على الصراط فينجو منهم من ينجو، ويقع منهم من يقع فى النار، فإذا دخل أهل الجنة فقدوا من وقع من إخوانهم الموحدين فى النار، فيسألون الله عز وجل إخراجهم منها، وفى هذا روى زيد بن

<sup>(</sup>١) الولديشمل الابن والبنت.

أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث طويل: قال "حتى إذا خلص المؤمنون من النار، فوالذي نفسى بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق.. من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يقولون: ربنا إنهم كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى أنصاف ساقيه، وإلى ركبتيه، فيقولون: ربنا ما بقى فيها أحد بمن أمرتنا به، فيقول لهم: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخبرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها عن أمرتنا أحدا، فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه نصف مثقال دينار من خبر فأخرجوه، فيخرجوه خلقا كثيرا،ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا بإخراجه أحدا فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا فيقولون ربنا لم نـــذر فيها خيرا، وكان أبو سعيد يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إن شنتم ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْسِ مِن لَّدُنَّهُ أُجِّرًا عَظِيمًا ﴾ النساء ٤٠: يقول الإمام ابن رجب: خرجاه في الصحيحين ولفظه لمسلم.

# وتأتى النجاة من درب التوحيد:

فيقول الله عز وجل كها جاء فى بقية الحديث السابق: "شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار، فيخرج بها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمها، فيلقيهم فى نهر فى أفواه الجنة، يقال له نهر الحياة، فيخرجون كها تخرج الحبة فى حميل السيل .. خرجاه فى الصحيحين ولفظه لمسلم

والمراد بقوله "لم يعملوا خيرا قط ": من أعمال الجوارح وإن كان أصل الإيمان معهم، وفقا لما جاء في صحيح البخارى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قال رجل لم يعمل خيرا قط .. فإذا مات

فحرقوه، واذروا نصفه فى البر، ونصفه فى البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، فعلت؟ قال: من خشيتك يارب، فغفر له) ووفقا لما جاء فى الحديث فى صحيح البخارى بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)

ويشهد لهذا ما في حديث أنس عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الشفاعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "فأقول يا رب ائذن لى فيمن يقول لا إله إلا الله" فيقول "وعزتى وجلالى وكبريائى وعظمتى لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله" خرجاه في الصحيحين

وعند مسلم فيقول "ليس ذلك لك - أو ليس ذلك إليك - "وهذا يدل على أن الذين يخرجهم الله برحمته من غير شفاعة مخلوق هم أهل كلمة التوحيد، الذين لم يعملوا معها خيرا قط بجوارحهم والله أعلم

وروى أبو الهيثم عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوضع الصراط بين ظهرانى جهنم عليه حسك كحسك السعدان، ثم يستجيز الناس، فناج مسلم ومجروح به ناج، ومحتبس منكوس فيها، فإذا فرغ الله من القضاء بين العباد، وتفقد المؤمنون رجالا فى الدنيا كانوا يصلون بصلاتهم، ويزكون زكاتهم، ويصومون صومهم ويحجون حجهم، ويغزون غزوهم، فيقولون: أى ربنا عباد من عبادك، كانوا معنا فى الدنيا يصلون بصلاتنا، ويزكون زكاتنا، ويصومون صومنا، ويحجون حجنا، ويغزون غزونا ولا نراهم، فيقول عز وجل: اذهبوا إلى النار فمن وجدتموه فيها فأخرجوه، قال: فيخرجونهم وقد أخذتهم النار على قدر أعالهم، فمنهم من أخذته إلى قدميه، ومنهم من أخذته إلى ركبتيه، ومنهم من أخذته إلى طنعه، ولم تغش الوجوه، قال

فيستخرجونهم، ثم يطرحون في ماء الحياة، قيل: يا نبى الله وما ماء الحياة؟ قال: غسل أهل الجنة، قال: فينبتون فيها كما تنبت الزرعة في غثاء السيل، ثم تشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا فيستخرجونهم منها، ثم يتحنن الله برحمته على من فيها فيا يترك فيها عبدا في قلبه مثقال ذرة من الإيمان إلا أخرجه منها، خرجه الحاكم، وقال صحيح الإسناد.

وخرجاه فى الصحيحين من حديث مالك عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه عن أبي سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: "يدخل أهل الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله عز وجل: أخرجوا من كان فى قلبه مثقال ذرة أو حبة من خردل من إيهان، فيخرجون منها، قد اسودوا، فيلقون فى نهر الحياة - أو الحياء شك مالك - فينبتون كها تنبت الحبة فى جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية، ولفظه للبخارى.

# وعند مسلم " فيخرجون منها حمها قد امتحشوا " .

وفى الصحيحين أيضا عن الزهرى عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال " يجمع الله الناس يوم القيامة، فذكر الحديث بطوله، وفيه ذكر جواز الناس على الصراط، ثم قال "حتى إذ فرغ الله من القضاء بين العباد، وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل الكبائر من النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن دخل النار، يعرفون بأثر السجود، تأكل النار ما من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار، قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون منه كها تنبت الحبة في حميل السيل " وذكر بقية الحديث

وخرج مسلم من حديث يزيد الفقيرعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارة وجوههم حتى يدخلوا الجنة ".

وخرج أيضًا من حديث أبى نضرة عن أبى سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله

وسلم قال: "أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال بخطاياهم - فأماتهم الله إماتة، حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة، فجيء بهم ضبابير ضبابير، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل لأهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة في حميل السيل "

قال بعض العلماء: وظاهر الحديث يدل على أن هؤلاء يموتون حقيقة، وتفارق أرواحهم أجسادهم، ويرى بعضهم أن المراد إماتة ما كما يوحى بذلك قوله صلى الله عليه وسلم (أماته إماتة)، أى نوع إماتة والله اعلم .

ويدل على ذلك ما خرجه البزار من حديث عبد الله بن رجاء حدثنا سعيد ابن مسلمة أخبرنى موسى بن جبير عن أبى أمامة بن سهل عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال "إن أدنى أهل الجنة حظا – أو نصيبا – قوم يخرجهم الله من النار، فيرتاح لهم الرب تعالى إنهم كانوا لا يشركون بالله شيئا، فينبذون بالعراء، فينبتون كها تنبت البقلة، حتى إذا دخلت الأرواح أجسادها قالوا: ربنا كها أخرجتنا من النار وأرجعت الأرواح إلى أجسادها فاصرف وجوهها عن النار فتصرف وجوههم عن النار ".

وروينا – والكلام للحافظ ابن رجب - من طريق محمد بن معاوية حدثنا حازم عن الحسن قال: أهل التوحيد في النار لا يقيدون، فتقول الخزنة بعضهم لبعض: ما بال هولاء يقيدون وهؤلاء لا يقيدون؟ فناداهم مناد: إن هؤلاء كانوا يمشون في ظلام الليل إلى المساجد.

وقال مروان بن معاوية عن مالك بن أبى الحسن عن الحسن قال " يخرج رجل من النار بعد ألف عام " قال الحسن " ليتنى ذلك الرجل "

ذلكم أثر الإخلاص في العبادة، أوالتوبة .

#### وتأتى النجاة من درب حسن الظن بالله .

ففى التخويف من النار أيضا: قال أحمد بن أبى الحوارى دخلت على أبى سليمان، وهو يبكى، فقلت: ما يبكيك؟ قال: لئن طالبنى بذنوبى لأطالبنه بعفوه،

ولئن طالبني ببخلي لأطالبنه بجوده، ولئن أدخلني النار لأخبرن أهل النار أني كنت أحمه

وروى ابن أبى الدنيا فى كتاب حسن الظن بالله تعالى، بإسناده عن على بن بكار، أنه سئل عن حسن الظن بالله: قال أن لا يجمعك والفجار فى دار واحدة .

وعن سلمان بن الحكم بن عوانة أن رجلا دعا بعرفات فقال: لا تعذبنا بالنار بعد أن أسكنت توحيدك قلوبنا، قال: ثم بكى وقال: ما أخالك تفعل بعفوك؟ ثم بكى، وقال: ولئن فعلت فبذنوبنا، لا تجمعن بيننا وبين قوم ظالمين عاديناهم فيك. وعن حكيم بن جابر قال: قال إبراهيم عليه السلام: اللهم لا تشرك من كان يشرك بك ومن كان لا يشرك بك.

قال ابن أبى الدنيا: وحدثنى أبو حفص الصير فى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان إذا تلا ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ ﴾ النحل ٣٨ قال: ونحن نقسم بالله جهد أيهاننا ليبعثن الله من يموت، أتراك تجمع بين القسمين فى دار واحدة ؟ ثم بكى أبو حفص بكاء شديدا .

وروى أبو نعيم بإسناده عن عون بن عبد الله قال: ما كان الله لينقذنا من شر ثم يعيدنا فيه ﴿ وَكُنتُم عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ﴾ آل عمران ١٠٣، وما كان الله ليجمع بين أهل القسمين في النار ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللّهُ مَن يَمُوتُ ﴾ النحل ٣٨، ونحن نقسم بالله جهد إيهاننا ليبعثن الله من يموت

وقال محمد بن إسحاق السراج حدثنا حماد بن المؤمل الكلبى حدثنى بعض أصحابنا عن ابن السهاك قال لما طلبنى هارون الرشيد قال: تكلم، وادع. فدعوت بدعاء أعجبه، وقلت في دعائى: اللهم إنك قلت ﴿ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ ﴾ اللهم إنا نقسم بالله جهد إيهاننا لتبعثن من يموت، أفتراك يا رب تجمع بين أهل القسمين في مكان واحد؟ وهارون يبكي

وتأتى النجاة من أفق الرحمة المطلقة لمن يتوجه إليه سبحانه.

وإنها لرحمة الخالق بها صنعت يداه من عباده الراجين

فمن حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه مما رواه الشيخان: أنه قدم على النبى صلى الله عليه وسلم، فإذا امرأة من السبى قد تحلب ثديها تسقى، إذ وجدت صبيا فى السبى أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال النبى صلى الله عليه وسلم لنا "أترون هذه طارحة ولدها فى النار؟ قلنا: لا وهى تقدر على ألا تطرحه، فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها "متفق عليه.

وفى التخويف من النار بسنده عن أنس، قال: مر النبى ونفر من أصحابه وصبى فى الطريق، فلما رأت أم الصبى القوم خشيت على ولدها أن يوطأ، فأقبلت تسعى، وتقول ابنى ابنى، وسعت فأخذته، فقال القوم: يا رسول الله ما كانت هذه لتلقى ابنها فى النار، قال فخفضهم النبى وقال: ولا والله ما يلقى حبيبه فى النار. رواه أحمد والبزار بنحوه وأبو يعلى ورجالهم رجال الصحيح.

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: بلغنى أن رسول الله كان فى بعض مغازيه، فبينها هم يسيرون إذ أخذوا فرخ طير، فأقبل أحد أبويه حتى سقط فى أيدى الذى أخذه، فقال رسول الله: ألا تعجبون لهذا الطير أخذ فرخه فأقبل حتى سقط فى ايديهم؟ والله لله أرحم بخلقه من هذا الطير بفرخه. رواه البزار من طريقين ورجال إحداهما رجال الصحيح

وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون قوم فى النار ما شاء الله أن يكونوا، ثم يرحمهم الله فيخرجهم منها، فيكونون فى أدنى الجنة فيغتسلون فى نهر يقال له الحيوان، يسميهم أهل الجنة الجهنميين، لو ضاف أحدهم أهل الجنة لعرسهم وأطعمهم وسقاهم ولحفهم، ولا أظنه إلا قال ولزوجهم، لا ينقصه ذلك شيئا. رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح غير عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط.

وعن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آخر من

يخرج من النار رجلان، يقول الله لأحدهما: يا ابن آدم ما أعددت هذا اليوم؟ هل عملت خيرا قط؟ أو رجوتنى؟ فيقول: لا يا رب، فيؤمر به إلى النار وهو أشد أهل النار حسرة، ويقول للآخر: هل عملت خيرا قط؟ أو رجوتنى؟ فيقول: نعم يا رب، كنت أرجو إن أخرجتنى أن لا تعيدنى فيها، وهو آخر من يدخل الجنة. رواه أحمد، والبزار وزاد "هل خفتنى" ورجاله رجال الصحيح غير على بن زيد وهو حسن الحديث

وعن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم: أن عبدا لينادى فى النار ألف سنة: يا حنان يا منان، قال: فيقول الله لجبريل عليه السلام: اذهب فائتنى بعبدى هذا فينطلق جبريل، فيجد أهل النار منكبين يبكون، فيرجع إلى ربه عز وجل فيخبره، فيقول: ائتنى به فإنه فى مكان كذا وكذا، فيجيء به فيوقفه على ربه عز وجل، فيقول: يا عبدى كيف وجدت مكانك ومقيلك؟ فيقول: يا رب شر مكان وشر مقيل، فيقول: ردوا عبدى، فيقول: يا رب ما كنت أرجو إذا أخرجتنى منها أن تعيدنى فيها، فيقول: دعوا عبدى. رواه أحمد وأبو يعلى ورجاها رجال الصحيح غير أبى ظلال وضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان.

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله: إن الله عز وجل خلق مائة رحمة، رحمة منها قسمها بين الخلائق، وتسعين إلى يوم القيامة. رواه الطبراني والبزار وإسنادهما حسن

وعن الحسن يعنى البصرى قال: بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن لله مائة رحمة، وإنه قسم رحمة واحدة بين أهل الأرض، فوسعتهم إلى آجالهم، وادخر عنده تسعة وتسعين لأوليائه يوم القيامة)

وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك، رواه والذى قبله أحمد، ورجال الجميع رجال الصحيح

وعن معاوية بن حيدة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله عز وجل خلق مائة رحمة فرحمة بين خلقه يتراحمون بها وادخر لأوليائه تسعة وتسعين). رواه الطبراني وفيه مخيسر بن تميم وهو مجهول وبقية رجاله ثقات

وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قسم ربنا رحمته مائة جزء، فأنزل منها جزءا فى الأرض، فهو الذى يتراحم به الناس والطير والبهائم، وبقيت عنده مائة رحمة إلا رحمة واحدة لعباده يوم القيامة) رواه الطبرانى وإسحق بن يحيى لم يدرك عبادة وبقية رجاله رجال الصحيح غير إسحق بن يحيى .

وعن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو تعلمون قدر رحمة الله لاتكلتم) أحسبه قال (عليها) رواه البزار وإسناده حسن.

في صحيح البخاري بسنده عن الزهري في حديث طويل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل: (حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجون من النار، قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار، وهو آخر أهل النار دخولا الجنة مقبل بوجهه قبل النار، فيقول: يا رب اصرف وجهى عن النار، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيقول: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك، فيعطى الله ما يشاء من عهد وميثاق، فيصر ف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال: يا رب قدِّمني عند باب الجنة، فيقول الله له: أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غبر الذي كنت سألت؟ فيقول: يا رب، لا أكون أشقى خلقك، فيقول: فما عسيت إن أعطيت ذلك أن لا تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسأل غير ذلك، فيعطى ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول: يا رب أدخلني الجنة فيقول الله: ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، أليس قد أعطيت العهد والميثاق أن لا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله عز وجل

منه، ثم يأذن له فى دخول الجنة، فيقول: تمن، فيتمنى، حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله عز وجل: من كذا وكذا، أقبل يذكره ربه، حتى إذا انتهت به الأمانى قال الله تعالى: لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدرى لأبى هريرة رضى الله تعالى عنهها: إن رسول الله قال: قال الله: لك ذلك وعشرة أمثاله، قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله إلا قوله لك ذلك ومثله معه، قال أبو سعيد إنى سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله.

وإذا كان الإنذار بمتعلقاته يوجه أنظار البشر إلى خطر النار ليخلصوا أنفسهم منها فإن شذرات من أوصاف الجنة تجذب إليها - من بَعد - وجدان عباد الله المخلَصين ليكون بها نجاعهم من النار:

يقول تعالى فى تبشير المؤمنين ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسْنَى أُوْلَتِهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسْنَى أُوْلَتِهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ لَا يَخْرُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّنَهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ هَنذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ ١٠٣ الأنبياء تُوعَدُونَ ﴾ ١٠٣ الأنبياء

ويقول تعالى ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وَخَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَزَعٍ يَوْمَبِنْ ءَامِنُونَ ﴾ ٨٩ النمل.

ويقول تعالى: ﴿ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ أُوْلَتِبِكَ أَمُمْ رِزْقٌ مُعْلُومٌ ﴿ فَوَكِهُ وَهُم مُكْرَمُونَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْم بِكَأْس مِن وَهُم مُكْرَمُونَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْم بِكَأْس مِن مُعِينِ ﴿ بَيْضَاءَ لَذَّة لِلشَّرِبِينَ ﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿ وَعِندُهُمْ مَعْنَا يُنزَفُونَ ﴾ ٤٠ - ٤٤ الصافات

ويقول تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنظُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنظُرُونَ ﴿ تَعْرِفُ فِي وَجُوهِمِ مَنْضَرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴾ وُمِزَاجُهُ، مِن تَسْنِيمٍ ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴾ فَلْيَتَنافَسِ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴾ ٢٢ - ٢٨ المطففين .

ويقول تعالى: ﴿ وَلِمَنْ خَاكَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّتَانِ ۞ فَيِأَيُّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

﴿ ذُواتَا أَفْنَانِ ﴿ فَبِاً عَالَا ِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ جَرِيَانِ ﴿ فَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ فَيَاكُمَ الْكَذِّبَانِ ﴾ فَيَكِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَآبِهُمَا مِن كُلِّ فَكِهَ وَوَجَى ٱلْجَنَّتِيْنِ دَانٍ ﴿ فَيَأَى عَالَا وِ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ فَيَلَّ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَآبِهُمَا مِن إِسْتَبَرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّتِيْنِ دَانٍ ﴿ فَيَأَى عَالَا وَرَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ فَيَأْيِ ءَالَا وَرَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ فَيَأْيِ ءَالَا وَرَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ فَيَأْيِ ءَالَا وَرَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ فَيَأْي ءَالآ وَرَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ فَيَأْي ءَالآ وَرَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ فَيأَي ءَالآ وَرَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ فيعَمْ فَيكَةَ بَانِ فَي فَيأَي ءَالآ وَرَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ في فَيأَي ءَالآ وَرَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ فَيأَي ءَالآ وَرَبُكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ فيمِمَا عَيْعَانِ مَنْ فَيكُهُ وَرَبُّ هُو فَيأَى ءَالآ وَرَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ فَيكُمْ الْتُكَذِّبَانِ ﴾ فَيأَي ءَالآ وَرَبُكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ مُؤَلِّ وَرَبُكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ مُؤَلِّ وَرَبُكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ مُؤَلِّ وَالْآ وَرَبُكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ مُؤَلِّ وَالْآ وَرَبُكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ مُؤَلِّ وَالْآ وَرَبُكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ مَؤْلَى وَالْإِكْرَامِ ﴾ ٤٦ - ١٧ الرحن

# نعيم الجنة ماديا وروحيا

وإذا كان بعض المتفيهة ين من المبشرين والمستشرقين وغيرهم يصطنع لهجة التعالى على هذه الأنواع من النعيم بينها هو في حياته الشخصية عبد الدينار والدرهم والمللذات الحسية، يسعى إليها ويقتنصها كلها أمكنه، فإننا بعد أن نسجل بذلك صدور هذه اللهجة عن موقف نفاقى مكشوف، نشير إلى ما جاء بالعقيدة الإسلامية من أن هذه الأنواع من النعيم ليس السقف لأنواع النعيم في الآخرة، إنها هى لمن يطلبها، تحريرا لهم من أى شعور بالحرمان ذاقوه من قبل، تصديقا لقوله تعالى: ﴿ وَأَمْدَدُنَهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْم مِمّا يَشْتَهُونَ ﴾ ٢٢ الطور، ولقوله تعالى: ﴿ وَفَكِهَةٍ مِمّا يَشَهُونَ ﴾ ٢٢ الواقعة، ولقوله تعالى: ﴿ وَفَكِهَةٍ مِمّا يَشَهُونَ ﴾ ٢٢ الواقعة، ولقوله تعالى: ﴿ وَفَكِهَةٍ مِمّا يَشَهُونَ ﴾ ٢٢ المسلات ولقوله تعالى: ﴿ وَهُمْ فِي مَا طَلَلْ وَعُيُونِ ﴿ وَهُمْ فِي مَا يَشْتَهُونَ ﴾ ٢٢ المرسلات ولقوله تعالى: ﴿ وَهُمْ فِي مَا الشَتَهَتَ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ ﴾ ٢٠ الأنبياء، ولقوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيَ

أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴾ ٣١ فصلت، ولقوله تعالى: ﴿ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُرِثُ ﴾ ٧١ الزخرف.

ومع ذلك فإن هذه الأنواع من النعيم إنها تأتى هكذا فى ظاهرها- تأنيسا لطالبيها- ولكنها عند التناول يجدونها من نوع نعيم الجنة، لا من نوع نعيم الدنيا، وهو شيء مختلف، وذلك معنى قوله تعالى: (قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها) ٢٥ البقرة، مضموما إليه قوله صلى اله عليه وسلم فيها رواه الترمذى بسننه، بسنده عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يقول الله تعالى: أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، واقرؤوا إن شئتم " فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بها كانوا يعلمون ") قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

#### رؤية الله تعالى

وليس ذاك هو السقف

ولكن تأتى ذروة النعيم في رؤية الله تعالى

يقول تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَبِنْ ِنَّاضِرَةً ١٤ إِلَىٰ رَبَّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ ٢٢ - ٢٣ القيامة

ولا يصح تأويل ناظرة بمنتظرة كما يفعل بعض المتكلمين لأن النظر بمعنى الانتظار يتعلق بالقلب والخاطر لا بالعين كما فى الآية كما يشير إليه قوله تعالى (وجوه ..).

ولقوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْخُسْنَىٰ وَزِيَادَةً ﴾: وفى تفسيره لهذه الآية نقل الإمام القرطبى ما رواه مسلم بسنده عن صهيب رضى الله عنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم مرفوعا أنه قال: (إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل) وفى رواية (وزاد: ثم تلا هذه الآية ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةً ﴾) يونس٢٦

ولقوله تعالى ﴿ كَلَّا إِنُّهُمْ عَن رَّبُومٌ يَوْمَبِن لَحْجُوبُونَ ﴾ يقول الإمام الشافعي: "لما حجب الكفار في السخط دل على أن أولياءه يرونه في الرضا "

وفى صحيح البخارى بسنده عن الزهرى فى حديث طويل قال: أخبرنى سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثى أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون فى القمر ليلة البدر ليس دونه حجاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون فى الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا، قال: فإنكم ترونه كذلك.

وتشبيه الرؤية برؤية البدر والشمس من حيث الوضوح التام والتجلى الكامل الذي لا شك فيه ولا ريب.

ومنها قوله تعالى: ﴿ لا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَرُ وَهُوَيُدْرِكُ ٱلْأَبْصَرَ ﴾ هذا يبين أن جميع الأبصار لا تدركه ومفهومه أن بعضها يدركه "(١)

ويفرق بعضهم بين الرؤية فهى جائزة، والإدراك فهو لا يجوز، للفرق بينهما من حيث إن الرؤية لا تقتضي الإحاطة، والإدراك يقتضيه (٢)

وفى بصائر ذوى التمييز للفيروزابادى (تسمى الرؤية إدراكا إذا أحاط البصر بالمرئى بجميع حدوده)

وعن ابن عباس فى تفسير الآية: لا يحيط بصر أحد بالمللِك .

وهذه الرؤية مجمع عليها عند أهل السنة في الجملة، وإن اختلف العلماء في بعض جزئياتها وأفرادها ومكانها.

والحق أنه يستوى في ذلك الرجل والمرأة لعموم النص.

ويقول الإمام الغزالى: (إن الله تعالى مع كونه منزها عن الصورة والمقدار مقدسا عن الجهات والأقطار .. مرئى بالعين والأبصار، في الدار الآخرة دار القرار)(٢)

<sup>(</sup>۱) التبصير في الدين لأبي المظفر الإسفراييني ت ٤٧١، بتعليق الشيخ محمد بن زاهد بن الحسن الكوثري ط مطبعة الأنوار عام ١٩٤٠ م ص ٩٤

<sup>(</sup>٢) في لسان العرب: الدَّرَك اللحاق، والدَّرَك اسم من الإدراك، مثل الَّلحَق، والدَّرُك اللحاق والوصول إلى الشيء، والدراك: لحاق الفرس الوحش، وفرس دَرَك الطريدة يدركها، والدريكة الطريدة، والمتدارَكة غير المتواترة، والمتواتر الشيء الذي يكون هنيهة ثم يجيء الآخر، فإذا تتابعت فليست متواترة، والدَّرُك والدَّرُك أقصى قعر الشيء، وقال أبو عدنان: يقال: أدركوا الركية إدراكا، ودَرَك الركية قعرها الذي أدرك فيه الماء. اهـ

<sup>(</sup>٣) كتاب العقائد من كتاب إحياء علوم الدين

لقد جاء عن بعض الصحابة رضى الله عنهم كها نقل القرطبى عن المبارك متصلا أن أبا موسى الأشعرى رضى الله عنه قال على منبر البصرة: إن الله عز وجل يبعث ملكا إلى أهل الجنة فيقول: هل أنجزكم الله وعده؟ فينظرون الحلى والحلل والآثار والأنهار والأزواج المطهرة فيقولون: نعم قد أنجزنا الله ما وعدنا فيقول الملك: هل أنجزكم وعدكم؟ ثلاث مرات، فلا يفقدون شيئا عما وعدوا فيقولون: نعم فيقول قد بقى لكم شيء، عن الله تعالى يقول: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ آلَّتُسْنَى وَزِيادَةً ﴾ يونس ٢٦، قلا إن الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى الله تعالى. (١) ومن هنا سمى يوم الجمعة فى الجنة يوم المزيد لما يحدث فيه للمؤمنين من رؤية الله تعالى.

وفى مسند الإمام الشافعى رضى الله عنه عن عبد الله بن عمير أنه سمع أنس بن مالك يقول: أتى جبريل بمرآة بيضاء فيها وكتة إلى النبى صلى الله عليه وسلم، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ قال: هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك، فالناس لكم فيها تبع، اليهود والنصارى، ولكم فيها خير، وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله تعالى بخير إلا استجيب له، وهو عندنا "يوم المزيد" قال النبى صلى الله عليه وسلم: يا جبريل ما يوم المزيد؟ قال: إن ربك اتخذ فى الفردوس واديا أفيح، فيه كثب مسك فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله ما شاء من ملائكته وحوله منابر من نور، عليها مقاعد النبين، وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب، مكللة بالياقوت والزبرجد، عليها الشهداء والصديقون فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب، فيقول الله لهم: أنا ربكم قد صدقتكم وعدى، فسلونى أعطكم، فيقولون: ربنا نسألك رضوانك، فيقول قد رضيت عنكم، ولكم على ما تمنيتم، ولدى مزيد، فهم غيون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه، ربهم من الخير وهو اليوم الذى استوى فيه ربكم على العرش وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة اهد.

والله أعلم .

<sup>(</sup>١) أنظر شرح الغنيمي للعقيدة الطحاوية ص ٧٠-٧١

# (لباب (الخامس

# (الأسماء و(الأحكام

#### حقيقة الإيمان

(فى مسند الإمام أحمد بن حنبل بسنده عن عبد الله بن عباس قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا له، فأتاه جبريل عليه السلام فجلس بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضعا كفيه على ركبتى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فقال: يا رسول الله حدثني ما الإسلام؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تسلم وجهك لله، وتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله.

قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟

قال: إذا فعلت ذلك فقد أسلمت

قال: يا رسول الله فحدثني ما الإيمان

قال: الإيهان أن تؤمن بالله، واليوم الآخر، والملائكة، والكتاب، والنبيين، وتؤمن بالموت، وبالحياة بعد الموت، وتؤمن بالجنة والنار، والحساب، والميزان، وتؤمن بالقدر كله خيره وشره.

قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟

قال: إذا فعلت ذلك فقد آمنت.

قال: يا رسول الله حدثني ما الإحسان؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعمل لله كأنك تراه فإنك إن لم تره فإنه يراك. قال: يا رسول الله فحدثني متى الساعة.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، فى خمس من الغيب لا يعلمهن إلا هو: [ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله عليم خبير ] ولكن إن شئت حدثتك بمعالم لها دون ذلك.

قال: أجل يا رسول الله فحدثني .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الأمة ولدت ربتها - أو ربها - ورأيت أصحاب الشاء تطاولوا بالبنيان، ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس، فذلك من معالم الساعة وأشراطها

قال يا رسول الله: ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة

قال: العرب

وفى صحيح البخارى مثله بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه غير أنه قدم السؤال عن الإيهان، ولم يحدد من الحفاة العراة .

لقد كانت كلماته صلى الله عليه وسلم كما جاءت فى الحديث: أولا: عن الإسلام أن تسلم وجهك لله، ثم عن أعمال الجوارح الناتجة عن إسلام الوجه، ثم عما يقتضيه ذلك من عقد القلب على مفردات الإيمان، ثم إحسان العمل فى ذلك كله

وكانت كلماته حول الموضوع في ممارسته للدعوة متنوعة بتنوع السائلين وظروفهم النفسية

ومن الأمثلة على ذلك ما جاء عن سفيان بن عبد الله الثقفى قال: قلت يا رسول الله قل لى في الإسلام قو لا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال: "قل آمنت بالله ثم استقم" أخرجه مسلم في باب جامع أوصاف الإسلام من كتاب الإيمان، وأخرجه النسائى والترمذي وقال حسن صحيح.

ومن أمثلة هذا التنوع قوله صلى الله عليه وسلم " ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيهان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف به فى النار " أخرجه الخمسة

وقوله: " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس إلى دمائهم " أخرجه الترمذي والنسائي .

وقوله لرجل سأله " أى الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف " أخرجه الشيخان والنسائي

ومن ذلك أيضا قوله: " إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيهان فإن الله تعالى يقول " إنها يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر " أخرجه الترمذى في باب ما جاء في حرمة الصلاة من أبواب الإيهان، وهو حديث مختلف في صحته قال الترمذى: غريب حسن، وقال الحاكم في مستدركه: صحيح، وضعفه الذهبي.

ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من فعلهم فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده، وعلم أن لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولم يعط الهرمة ولا الدرنة، و لا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم فإن الله تعالى لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره "أخرجه أبو داود فى باب زكاة السائمة منقطعا، ورواه البغوى والطبراني مسندا.

#### المدخل إلى الإيمان

إن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فى التوجيه إلى الإيمان وتربيته لم يكن منهج اللغويين أو المناطقة، ومهما قيل من ابتدائه مع المدعويين بالشهادتين اللتين تشملان حقائق الدين جميعا فإنه يظل من المؤكد أنها مقبولة من المبتدئين وهم على غير وعى كامل بهذه المضامين جميعا ..

وفيها يتعلق بوضع تعريف للإيهان نجد علماء الكلام يبذلون جهدا كبيرا من أجل صياغة تعريف منطقى (جامع مانع) للإيهان والإسلام وقد فاتهم ـ فيها أرى ـ

أنهم يعالجون حركة نفسية، ودعوة متنامية، وضع الرسول صلى الله عليه وسلم حدها الأدنى ثم أخذ بيدها في طريق صاعد وفق منهج نفسى تتمازج فيه عناصر الإيمان تمازجا عضويا وتتصاعد ولا تجمد في حركة الصعود حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا في حركة الحياة نفسها.

يقول العلامة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز في شرحه لهذا الحديث مؤكدا ما نذهب إليه من المنهج النفسى: (إن ذوق الإيهان كلمة تقال بالتشكيك (۱) على مراتب، وإن أصل الإيهان يتوقف على "مبدأ " هذا الوجدان، وكهاله – أى كهال الإيهان – يتوقف على كهاله – أى كهال هذا الذوق – والذى يليق بهذا الموضع – أى الذى جاء وصفه في الحديث السالف – أن يكون من النوع الثاني لا الأول، فالمعنى أن من أدى هذه الواجبات على وجهها برهن على قوة وجدانه لحلاوة الإيهان، وأن بشاشته قد خالطت قلبه، ومن قصر فيها دل على نقص إيهانه وضعف إحساسه الديني).

ثم يقول: (فيجب حينئذ الأخذ بمنطوقها وتعطيل مفهومها) ومفهومها يعنى: أن من فرط فى هذه الأمور أو بعضها خرج من الإيهان، ولو رضى بالله ربا، وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، لأن ذلك خلاف ما دلت عليه الأدلة القاطعة، يقول الدكتور دراز: (لأن دلالة المفهوم عند القائلين بها ظنية لا قطعية، فإن أيدتها الأدلة الصريحة عملنا بها جميعا، وإن عارضتها لم نعمل بها إجماعا، وإن سكت عنها كان هذا محل اجتهاد المجتهدين فى الأحكام الظنية بين آخذ بها وغير آخذ)(٢)

<sup>(</sup>۱) القول بالتشكيك أحد أقسام خمسة لنسبة اللفظ إلى مسهاه: هي التواطؤ والتباين والاشتراك والترادف والتشكيك، والتشكيك هو فيها كان مترددا بين التواطؤ والاشتراك لاختلاف أفراده بالأولوية وعدمها أو بالشدة والضعف كالبياض في الثلج والعاج، قال القطب: سمى مشككا لأن أفراده مشتركة في أصل معناه ومختلفة بأحد الوجوه الثلاثة المذكورة، فالناظر إليه إن نظر إلى جهة الاشتراك خيل إليه أنه متواطئ لتوافق أفراده فيه، وإن نظر إلى جهة الاختلاف أوهمه أنه مشترك كأنه لفظ له معان مختلفة كالعين فالناظر فيه يتشكك هل هو متواطئ أو مشترك. أنظر لقطة العجلان للإمام الزركشي.

<sup>(</sup>٢) أنظر كتابه (المختار من كنوز السنة) ص ٣٠٩–٣١٠

أقول: وما ذاك إلا لأن المنهج النفسى هو المقياس لفهم حركة الدخول إلى الإسلام والترقى فيه.

هذا فيها يتعلق بتعريف الإيهان وموقع علماء الكلام من منهج الرسول فيه.

أما فيما يتعلق بتحديد نقطة البداية التي يستحق بها المؤمن وصف الإيهان لينطلق منها بعد ذلك إلى كهالاته فقد وجدنا علماء الكلام قد رجعوا فيها إلى مفهومهم عن "العلم" و"التصديق" و"البرهان" "واليقين" ورجعوا إلى اغترارهم بجدوى المجالات النظرية وأنها تؤدى إلى شئ، وقد غاب عنهم ما تعرض له العقل النظرى من ضربات قاصمة في الفلسفة النقدية قديماً وحديثاً، جعلت منه "وعاء" "قلقا" لل يصب فيه من "الإيهان".

أما المنهج الذى انتهجه الرسول ﷺ فلم يتورط فى شئ من ذلك - لأنه منهج علام الغيوب اللطيف الخبير الذى أحاط بكل شئ علماً - وكانت بداية منهج الرسول من الإسلام قائمة على " العقل العملى " فى بساطته وشموله ومخاطبته " للإنسان " مهما يكن هذا الإنسان فى بداوته أو حضارته، فى جهالته، أو ثقافته، فى غباوته أو ذكائه، أو عبقريته .

لم يكن المدخل إلى الإيهان كها وضعه الرسول إلا موقفا عملياً لفت فيه الرسول نظر " الإنسان " إلى مقره فيه مهها يكن موقعه فى المكان أو موقعه فى التاريخ، فإذا هو – أى الإنسان – مطالب عملياً بـ " التصرف " وهو – أى الإنسان – ما بين " لفت النظر " و" التصرف " يضيق به المقام عن إجراء البحوث الكلامية، فضلاً عن كونه لا يحتاج إليها لكى يكون مسلماً . إنه الإنذار كها تحدثنا عنه فى المدخل العملى .

وإذن فقد تبين لنا يسر المدخل إلى الإسلام - فى منهج الرسول للله كها تبين يسر المسار فيه مدخل عملى ملزم للإنسان أيا كان، يجد تطبيقه فى مواجهة ما بعد الموت، والإنذار بالنار ... وهو هنا يلجأ إلى الله، كموئل وحيد للنجاة من حادثة النار، فيسلم نفسه إلى الله، وهو إذ يسلم نفسه لله، لا ينحرف إلى استقلال فى المعرفة، ولا

ينحرف إلى استقلال في الهدى، فالمعرفة كالخلق، كالرزق: عطاء من الله للإنسان أيا كان، والهدى كالكرامة: عطاء من الله للإنسان الذي يطلبها من الله بشروطها.

وهو بعد منهج متكامل، يأتي من صانع الإنسان، ليسرى من مداخل الإنسان، ليستقر في جوانب الإنسان: الإرادية، والوجدانية، والعقلية ...

وهو منهج لا يستغنى فى بدايته، أو وسائطه، أو ذراه لا يستغنى عن " إنسان " يوصله إلى " الإنسان " ومن هنا كانت مكانة الرسول الشيخ كضرورة لا غنى عنها فى البدايات والوسائط والذرى يقول سبحانه وتعالى: ﴿ كَمَا ٓ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحِكَمةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ ١٥١ البقرة .

فهذا يوضح المكانة الأساسية التي يحتلها الرسول في تحصيل الإيهان والمعرفة باعتبارها طريقاً لتوصيل المعارف الإلهية إلى الناس، بعد أن ثبت عجز العقل المستقل عن تحصيل اليقين فيها أو في غيرها.

إن بعض المتكلمين بعد أن تحدثوا عن الحكمة النظرية والعملية، وأنها كمال فى القوة النظرية والقوة البشرية " ومن القوة النظرية والقوة البشرية " ومن ثم تظهر الحاجة إلى الاقتداء بالرسول للحصول على هاتين الحكمتين.

#### مصطلح الأسماء والأحكام

المراد بالأسهاء والأحكام: معرفة تسمية كل من: الإسلام والإيهان، والكفر والنفاق والعصيان، ومعرفة حكم كل من المسلم والمؤمن والكافر والمناطق والعاصى من حيث قبوله ورده، ومن حيث استحقاقه الجزاء أو الثواب في الآخرة، على سبيل الخلود أو غيره.

وأول ورود هذا الاصطلاح جاء فى مروج الذهب للمسعودى حيث استُعمل اسما لباب ذكر أنه يحتوى على الكلام عن الأصل الرابع عند المعتزلة وهو القول بالمنزلة بين المنزلين ..

وورد عن أبى الحسن الأشعرى في كتابين له أحدهما: كتاب " اختلاف الناس في الأسماء والأحكام والخاص والعام "، وثانيهما: كتاب (مسائل سئل عنها الجبائي في الأسماء والأحكام) ثم ورد وانتشر في كتب علم الكلام ..

فهو بهذا اللفظ في "المواقف "للإيجى (المرصد الثالث من الموقف السادس)، وفي "شرح مطالع الأنظار للأصفهاني على متن طوالع الأنوار للبيضاوي "...وفي "محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين "للوازي، وفي كتاب "إيثار الحق "لابن المرتضى.

ولقد كانت هناك أسباب اجتماعية أدت إلى زيادة الاهتمام بدراسة الموضوع:

من ذلك أن الانتهاء للعقيدة كان وما يزال هو أساس الانتهاء للمجتمع فى الإسلام، وأن العقيدة الإسلامية من شأنها أن تترتب عليها مسئوليات متعددة فى مختلف جوانب الحياة، ومن هنا ظهرت مشكلة الإيهان والعمل.

وأن المجتمع الإسلامي انتقل إلى العيش في ظل دولة ترعاه حيث ظهرت مشكلة ادعاء الانتهاء لهذا المجتمع للاستفادة برعاية هذه الدولة، ومن هنا ظهرت مشكلة الإيهان والنفاق.

من أجل ذلك استثيرت أسباب أخرى يمكن أن نُسميها الأسباب النصية، التى ترجع إلى الكتاب والسنة حيث جرى التناول للنصوص التى تعلقت بهذا الموضوع تناولاً حرفياً أو منطقياً أو فلسفياً .. دون تناولها من ناحية طبيعة النفس البشرية وطريقة دخولها في الإيهان وتغلغلها فيه أو .. تباعدها عنه ..

وتصفح الآيات والأحاديث الخاصة بهذا الموضوع فى ظل التناول الحرفي أو المنطقى .. يوضح لنا كيف ساهم هذا التناول فى تعقيد المشكلة .

وهذا ما سوف نتبينه من دراستنا لاختلاف الآراء والمذاهب حول حقيقة الإيهان، وعلاقته بالإسلام، وعلاقته بالعمل ... إلى آخر المباحث التي تتفرع حول هذه القضايا ..

# حقيقة الإيمان بين المذاهب المختلفة

تشعبت المذاهب فى حقيقة الإيهان تشعباً واسعاً، وكان أحد الأسباب ما نجده من نظرتهم إلى النصوص نظرة حرفية أو لغوية أو نفسية، أو منطقية، أو نظرتهم إليها من خلال ما يذهبون إليه أولاً من عقيدة فلسفية ثم يجتزئون بعد ذلك نصاً يفهمونه على أساس فلسفتهم ثم يتجاهلون النصوص الصريحة إذا عارضتهم، أو يؤولونها إذا قدروا على ذلك.

ولقد تعددت هذه المذاهب ما بين قائل ببساطة الإيهان، وأنه إقرار محض، أو معرفة محضة .، وقائل بأنه مركب ومن بين ما قيل: إنه مركب من المعرفة والإقرار والعمل .

#### الإيمان إقرار محض

ذهبت الكرامية إلى أن الإيهان هو: إقرار الخلائق في عالم الذر، إذ سألهم الله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى .

وزعموا أن ذلك القول باق في كل من قاله مع سكوته وخرسه إلى يوم القيامة لا يبطل عنه إلا بالردة، فإذا ارتد ثم أقر ثانياً عاد إقراره الأول بعد الردة إيهاناً، وزعموا أن الإيهان إقرار فرد، فتكرير الإيهان عندهم ليس إيهاناً.

### الإيمان معرفة محضة

وذهبت بعض الفرق إلى أن الإيمان معرفة محضة بالله ورسله وبجميع ما جاء من عند الله، بهذا قال الجهمية، فعندهم أن من أتى بهذه المعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحده لأن العلم والمعرفة لا يزولان بالجحد، فهو مؤمن، ولأن الإيمان والكفر لا يكونان إلا فى القلب دون غيره من الجوارح.

#### والعمل الإيمان مركب من المعرفة والإقرار

ممن ذهب إلى أن الإيمان مركب من المعرفة والإقرار والعمل الخوارج عموما .

وعند الإباضية أن كل كبيرة كفر .. كفر نعمة لا كفر ملة .

وعند الزيدية من الشيعة أن الإيهان مركب من المعرفة والإقرار واجتناب ما جاء فيه الوعيد (الكبيرة)، أما مواقعة ما جاء فيه الوعيد فهو كفر، كفر نعمة.

وعند الإمامية: أنه هو المعرفة والإقرار بالله وبرسوله وبالإمام وبها جاء من عند الله والرسول والإمام.

والمعتزلة ذهب بعضهم إلى أن: الإيهان هو فعل الواجبات دون النوافل، قال بذلك أبو على وأبو هاشم. وذهب النظام إلى أنه اجتناب كل ما جاء فيه الوعيد

وذهب أبو الهذيل منهم إلى أنه فعل كل الطاعات سواء كانت واجبة أو مندوبة من الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات . ولذلك فمنه ما تركه كفر، ومنه ما تركه فسق، ومنه ما تركه صغيرة ومنه.

وتستدل بعض المذاهب على أن الإيهان لا يكون بغير العمل، بها يذهبون إليه من معنى قوله تعالى: ﴿ وَمَاۤ أُمِرُوۤا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا الصَّلُوٰةَ وَيُوْتُوا ٱلرَّكُوٰةُ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴾ ٥ سورة البينة . ويقررون أن ما تقدم يدل على أن الأعهال من الدين . ولما كان الدين هو الإسلام كها جاء في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلدِينَ عِندَ ٱللهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾. وأن الإسلام هو وحده الدين المقبول عند الله وفقا لقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَعِ عَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ فهذا يعنى أن الإيهان لن يكون في نطاق المقبول ما لم يكن من الدين ومنه العمل: أي الدين المقبول وهو الإسلام.

ويستدلون أيضاً بها يستنتجونه من أن قاطعى الطريق يدخلون جهنم .. على النحو التالى يقول تعالى عن قاطعى الطريق: ﴿ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي ٱلدَّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي اللهُمْ خَرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ٣٣. سورة المائدة .

ثم يقولون: كل من يدخل جهنم يخزى لقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ مَن تُدَّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُۥ ﴾ ١٩٢ . سورة آل عمران ...

ثم يقولون: من يخزى يوم القيمة ليس مؤمناً لقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ لَا يُحْزِى اللَّهُ اللَّهُ عَالَى: ﴿ يَوْمَ لَا يُحْزِى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُو ﴾ ٨ سورة التحريم ..

وهذا يعنى أن قاطع الطريق - وهو من المخزيين - ليس مؤمناً لعدم دخوله ضمن قوله تعالى في هذه الآية ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ ، وهذا يعنى أن العمل من الإيهان.

# حقيقة الإيمان عند أهل السنة عموما علاقة العمل والإقرار بالإيمان:

كان الحسن البصرى فيها يروى عنه يذهب إلى أن الإيهان لا يكون إيهاناً حقاً إلا إذا كان يحمل صاحبه على العمل، وروى عنه (ليس الإيهان بالتمنى ولكنه ما وقر بالقلب وصدقه العمل).

وروى عن الإمام الشافعى في قوله (الإيهان قول وعمل ..) ومع ذلك فقد ذهب إلى أن الإيهان يبقى مع فوات العمل، وفي هذا يرى المعتزلة تناقضاً، ويوجه الإمام الرازى كلام الشافعى رضى الله عنه بأن له أن يجيب بأن العمل داخل كثمرة من ثمرات الإيهان لا كأصل له ..

وروى عن مالك والشافعى وأحمد والأوزاعى واسحق بن راهويه وأهل الحديث وأهل المدينة وأهل الظاهر أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان.

وذكر الإمام الطحاوي أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان .

وذهب الإمام الماتريدي إلى أن معنى الإيهان هو التصديق بالقلب، وأن الإقرار باللسان (ركن زائد ليس بأصلى) (١). أما المعرفة والعلم والعمل والإقرار باللسان فليس جزءا من الإيهان ولا شرطاله، ويجعل الإيهان شرطا للعمل.

ولم يقبل بترك العمل كشأن بعض المرجئة، وهو يقول في تفسيره لمعنى العبادة: إنها جعل العبد كليته لله قو لا وعملا وعقدا.

<sup>((</sup>١ أنظر شرح الطحاوية لابن أبي العز ص ٢٣٦ وص ٢٤٢

والإيهان - بمعنى التصديق على الأصل - لا يزيد ولا ينقص، وقد يزيد وينقص باعتبارات أخرى: كالزيادة باعتبار الحجج والبراهين، والتفاصيل، والقوة، والثهار، والخوف من الله .

# ويرى أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد .(١)

ويسند إلى أصحاب الحديث أنهم يذهبون إلى أن الإيهان هو جميع الطاعات فرضها ونفلها. ولكنهم يجعلون الطاعات على ثلاثة أقسام:

قسم يخرج صاحبه به عن الكفر ويتخلص من الخلود فى النار إن مات عليه: وهو معرفته بالله وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره .. واعتقاد سائر ما تواترت الأخبار الشرعية به

وقسم يوجب العدالة وزوال اسم الفسق عن صاحبه ويتخلص به من دخول النار، وهو أداء الفرائض واجتناب الكبائر.

وقسم منه يوجب كون صاحبه من السابقين الذين يدخلون الجنة بغير حساب وهو أداء الفرائض والنوافل مع اجتناب الذنوب كلها (٢)

ولهم سندهم من الكتاب والسنة من ذلك قوله الله الإيهان بضع وستون شعبة الوبضع وسبعون شعبه - أو بضع وسبعون شعبه - فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبه من الإيهان). أخرجه الخمسة واللفظ لمسلم، والبخارى رحمه الله إنها رواه " بضع وستون " من غير شك ".

ينقل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز عن الحافظ بن حبان - ت ٣٥٤ هـ - في صحيحه قوله (جعلت أعد الطاعات فإذا هي تزيد عن ذلك شيئا كثيراً. فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول رسول الإيهان فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين.

<sup>(</sup>۱) المغربي ص ٣٨٢–٣٨٧، و٤٠٣ نقلا عن تأويلات أهل السنة ج ١ ص ٢١، ١٧، ٣٠٦، ٣٠٦

<sup>(</sup>٢) أنظر أصول الدين للبغدادي ص ٢٤٩ طبعة استانبول ١٩٢٨

<sup>(</sup>٣) أنظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص ٢٤٥.

فرجعت إلى ما بين الدفتين من كلام ربنا جل وعلا فتلوته آية آية بالتدبر، وعددت كل طاعة عدها الله من الإيهان فإذا هي عن البضع والسبعين.

فضممت الكتاب إلى السنن وأسقطت المعاد منها فإذا كل شئ عده الله جل وعلا في كتابه من الإيهان، وكل طاعة جعلها رسول رسي من الإيهان في سننه تسع وسبعون شعبه لا يزيد عليها ولا ينقص منها شئ.

وقد ذكرت هذه المسائل بكمالها شعبة شعبة في كتاب " وصف الإيمان وشعبه " أرجو أن يكون فيه الغنية للناظر، فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب).

ويعلق فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز على ذلك قائلاً: لو أننا ظفرنا ببيان ابن حبان لأعيان هذه الشعب لكانت خير ما يفسر به الحديث، ولكن الذى نأسف له أن كتابه في " وصف الإيهان وشعبه " مفقود ...

وقد عد صاحب الفتح – أى فتح البارى لابن حجر – تسعاً وستين خصلة، قال (إنها يمكن عدها تسعاً وسبعين إذا أفرد بعضها عن بعض، ولكنه لم ينسبها إلى ابن حبان، بل اعترف بأنه لم يقف على بيانها من كلامه) (٢)

# حقيقة الإيمان عند أبى حنيفة

قال أبو حنيفة.: (أهل القبلة مؤمنون، لست أخرجهم من الإيهان بتضييع شئ من الفرائض ...

ومن أصاب الإيهان وضيّع شيئاً من الفرائض كان مؤمناً مذنباً، وكان لله تعالى فيه المشيئة: إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، فإن عذبه على تضييعه شيئاً فعلى ذنب عذبه، وإن غفر له فذنبا يغفر).

وهو يقول: (من قتل نفساً بغير حق أو سرق أو قطع الطريق فهو مؤمن فاسق وليس بكافر، وإنها يعذبهم الله بالإحداث في النار، ويخرجهم منها بالإيمان (٦)).

<sup>(</sup>١) هكذا دون ذكر كلمة تنقص أو تزيد . وفحوى الكلام تدل على كلمة تنقص

<sup>(</sup>٢) أنظر كتاب المختار من كنوز السنة الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز ص ٣٣٧-٣٣٨

<sup>(</sup>٣) الفقه الأبسط (ص ٤٧).

ويقول أبو حنيفة أيضاً: (ولا نكفر مسلماً بذنب من الذنوب، وإن كانت كبيرة إذا لم يستحلها، ولا نزيل عنه اسم الإيمان، ونسميه مؤمناً حقيقة، (٢)).

وهكذا يظهر أن أبا حنيفة لم يكن يقول بترك العمل، أو بإسقاطه فيها يتصل بالثواب والعقاب الأخرويين، إذا كان هناك الإيهان

وجاء فيها روى عن الإمام أبى حنيفة: أن (الإيهان هو التصديق والمعرفة واليقين والإقرار والإسلام، وهى عنده أسهاء مختلفة ومعناها واحد: هو الإيهان وحده وذلك بأن يقر بأن الله ربه، ويصدق بأن الله ربه، ويتيقن بأن الله ربه، فهذه أسهاء مختلفة ومعناها واحد كالرجل يقال له: يا إنسان، ويا رجل، ويا فلان (۱)

وإذا كان النص السابق يسوى بين الإيهان والإقرار من باب الترادف، فيبدو أن المقصود على وجه الدقة أن الإقرار الذى هو مرادف للإيهان: الإقرار القلبى أما الإقرار باللسان وحده فليس إيهانا، ويدل على ذلك قوله (إن من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لم يكن عند الله مؤمناً، ومن آمن بقلبه ولم يتكلم بلسانه كان عند الله مؤمناً). (٢)

كذلك الأمر بالنسبة للمعرفة وحدها إذ يقول (الإقرار لا يكون وحده إيهاناً، وكذلك المعرفة وحدها) (٣٠).

أما العمل؟ فيصرح الإمام أبو حنيفة إذ يقول: (أما العمل فمستبعد من حقيقة الإيهان، العمل غير الإيهان والإيهان غير العمل). وهما ـ أى الإيهان والعمل ـ قد يفترقان، يقول الإمام أبو حنيفة: (لا نكفر أحدا بذنب، ولا ننفى أحدا من الإيهان)(٤)

<sup>(</sup>٢) الفقه الأكبر بشرخ المغنيساوي (ص ٢٧ -٣٠) .

<sup>(</sup>۱) كتاب العالم والمتعلم لأبي حنيفة رواية أبي مقاتل حفص بن سلم السمرقندي- نسخ بمكتبة الأزهر توحيد رقم ٤٥٠٧ عام ٤٨٤٢٤ ص ١٤

<sup>((</sup>۲ العالم والمتعلم ص ۱۰

<sup>(</sup>٣) الجوهرة المنيفة في شرح وصية أبي حنيفة لملا حسين بن إسكندر الحنفي ص ٣ ضبع حيدر أباد نسخة بمكتبة الأزهر

<sup>(</sup>٤) الجوهرة المنيفة في شرح وصية أبي حنيفة ص ٣

ومع ذلك فيمكن القول بأن الخلاف بين الإمام أبى حنيفة وغيره من أئمة السنة الذين يدخلون العمل في الإيمان خلاف صورى أو لفظى، وذلك فيما لو ذهبنا إلى أن أعمال الجوارح أثر لإيمان القلب '، - كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي والإمام الرازى - وهو ما نرجح فهم كلام الإمام أبى حنيفة على أساسه، مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، وهذا يدل في مجموعه على أنه نزاع لفظى لا يترتب عليه فساد اعتقاد . '.

# الإيمان: عند أبي الحسن الأشعري وأتباعه

الإيهان في الشرع عند أبي الحسن الأشعرى وأتباعه هو التصديق بها علم مجيء النبي على الشرع عند أبي الحسن الأشعري وإجمالا فيها علم إجمالا ..

والتلفظ بكلمتى الشهادتين مع القدرة عليه شرط، فمن أخل به فهو كافر مخلد في النار .. ولا ينفعه المعرفة القلبية من غير إذعان وقبول، فإن من الكفار من يعرف الحق يقينا، وكان إنكاره عناداً واستكبارا، قال الله تعالى: ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا ﴾ ١٤ النمل .

والدليل عنده على أن التلفظ بالشهادتين ليس جزءا من حقيقة الإيمان نسبة الإيمان إلى القلب في الكتاب والسنة مشل: ﴿ أُولَتِيكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهُ ٱلْإِيمَانَ ﴾ وهو وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌ بِٱلْإِيمَانِ ﴾ وقوله ﷺ: (اللهم ثبت قلبي على دينك).

والدليل عنده على أن العمل ليس جزءا من حقيقة الإيمان مجيئه مقروناً بالإيمان معطوفاً عليه في عدة مواضع من الكتاب كقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلُولُولُولُولُولُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

أما الإسلام عنده فمعناه: (الانقياد الظاهري وهو التلفظ بالشهادتين والإقرار

<sup>(</sup>١١ وهذا ما ينبغى أن يفهم من كلام الإمام أبى حنيفة باعتبار أنه يسوى فى العبارة السابقة بين الإيهان والإسلام

<sup>((</sup>٢ أنظر شرح ابن أبي العز للعقيدة الطحاوية ص ٢٣٧-٢٣٨

<sup>(</sup>١) أنظر شرح العقائد العضدية لجلال الدين الدواني ج ٢ ص ٢٨٠ وما بعدها

بها يترتب عليهها .. والإسلام الكامل الصحيح لا يكون إلا مع الإيهان والإتيان بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج) ..

ولما كان مفهوم الإيمان عند الأشاعرة هو التصديق فقد اختلف العلماء حول المراد بهذا التصديق، أهو التصديق المنطقى (١) أم التسليم القلبي؟

وفى اعتقادى أن الصحيح تفسير التصديق الإيهانى بالتسليم الباطنى والانقياد القلبى، فهذا هو المطلوب شرعاً، سواء صاحبه تصديق منطقى فيزيده رسوخاً. أو لا فيكون الحد الأدنى متحققاً.

وها هو إمام الحرمين عليه يبوح لنا بسر !! يؤيدنا فيها نذهب إليه من كون الإيهان المطلوب شرعاً تسليهاً باطنياً، صحبه الدليل الفلسفى العقلى أم لم يصحبه، وكان تصديقاً بالمعنى المنطقى أو لم يكن.

يقول الإمام الجويني: (وها أنا أذكر في ذلك سراً لا أستجيز إخلاء هذه العقيدة الشريفة منه فأقول: جماهير الخلق من أهل السنة على عقد صحيح في الدين، يتعلق " بالمعتقد " على ما هو به.

ولكن عقدهم "ليس "معرفة فإن المعتقِد "لا يعرف "ضرورة، وجماهير الخلق لا يستقلون بالأدلة . ولو امتُحن الملقبون بالإمامة فضلاً عن العوام بدلالة قاعدة واحدة لبقوا فيها حيارى .

فإذا كانت المعرفة لا تثبت بدون الأدلة ولا تحصل ضرورة، ولا يستقل بالأدلة كل من يعانى الكلام أيضاً .. فمعظم " العقود " ليست " معارف " ولكنها " عقود " مستقرة مصممة .

وما كلف الله الخلائق حقيقة معرفته ودرك اليقين (٢) في الدين ..

<sup>(</sup>١) التصديق المنطقي هو إدراك أن النسبة واقعة أو ليست واقعة، وهو أحد قسمي العلم عند المناطقة

<sup>(</sup>٢) يقصد اليقين الفلسفى، أما اليقين النفسى (اطمئنان النفس وسكونها إلى ما تعتقد) فهو ما تكفلت الشريعة بتوصيل من أسلم نفسه لله إليه، وأما اليقين العملى فهو ما يتحقق للمؤمن منذ اللحظة الأولى في استعداده للآخرة من باب الإنذار .

والدليل على ذلك أن الأولين ما كلفوا تتبع الأدلة، وإنها طولبوا بعقد مصمم وشهادة والتزام أحكام، وهم إن بقوا في عاقبتهم على عقدهم ناجون فائزون كها قال النبي الله الله عن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة "). (١)

وإنه ليعلم "العقلانيون "أنه لقد ذهب إلى غير رجعة غرورهم بالعقل واطمئنانهم إليه، ويكفى أن نقرأ فى هذا ما وصلت إليه الفلسفة النقدية الحديثة لنعرف كيف اكتشف العقل النظرى أرض السراب التى يسعى إليها، وأوزار الطريق التى يحملها (٢) فلم يبق أمام البشرية غير المنطق العملى الذى قطع به رسول الله طريق الفلاسفة، فألزمهم به، وقد ظهر منهم قبل عصره من ظهر، واستكن فى ضمير الغيب آنذاك آخرون، وهو المنطق – العملى – الذى يجعل الإيهان تسليهًا، تسليهًا يبقى به المرء على عقده وإن ناوشته الوساوس، لأنه يقوم على الإرادة، الإرادة المصممة على اللجوء إلى سفينة النجاة، النجاة من طوفان مرتقب أو نار مرتقبة، الابرادة المصممة على التهاس طريق النجاة، النجاة من حادث " النار " الكونية المنتظرة، ولا سلامة إلا فى التسليم، التسليم لمن يملك سفينة النجاة، التسليم لمن يملك " الصراط " الممدود على هذه النار: تسليم النفس لله، تسليمًا يصعد به " المسلم " إلى قمة اليقين، وفقاً لمنهج تربوى متكامل جاءت به شريعة الإسلام.

#### العلاقة بين الإسلام والإيمان

لفظ "الإيمان ": - يستعمل متعدياً بنفسه كقولك آمنت فلانا أى أعطيته الأمان، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴾ ٤ قريش، ويستعمل لازماً يتعدى بالباء أو اللام فيكون معناه التصديق ومنه قوله تعالى: ﴿ قُولُواْ ءَامَنّا بِٱللّهِ ﴾ ١٣٦ البقرة، وقوله تعالى: ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ ﴾ ٧٥ البقرة .

ومعنى الإيهان لازما يرجع إلى معناه متعدياً لأن من آمن بك أى صدَّقك فقد أمنك من التكذيب والمخالفة من ناحية

<sup>(</sup>١) أنظر العقيدة النظامية للإمام الجويني ط ١٩٤٨ ص ٦٥

<sup>(</sup>٢) أنظر نقد نظرية المعرفة عند المتكلمين، في كتابنا " الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية "

أخرى، ولعل هذا كان ملحوظاً في إطلاق الإبهان على المعنى الشرعى، لأن المؤمن هنا أمن عاقبة التكذيب والمخالفة، وفي اعتقادى أن هذا هو مدخل الإنسان إلى الإسلام، إذ أمن عاقبة التكذيب والمخالفة بعد إذ يأتي الرسول ويوجه " إنذاره "للعالمين.

وكذلك الإسلام له فى اللغة استعمالان: متعدياً، فيكون معناه التسليم، أى الإعطاء تقول أسلمت درهماً فى ثوب أى أعطيت، وتقول: أسلمت أمرى إلى الله أى أسلمته إليه (1).

ويستعمل لازماً يتعدى بحرف الجر فيكون معناه الانقياد، تقول أسلمت لله. أي انقدت لله .

وهنا نجد أن معنى الإسلام لازماً يرجع إلى معناه متعدياً، لأن من أسلم للغير فقد سلم نفسه له .

وإذا تأملنا معنى الإسلام – لازماً أو متعدياً – وجدناه لا يخلو من معنى السلام، أى الأمان من المخاوف. وبهذا يلتقى منذ البداية معنى الإيهان والإسلام: يحصل إسلام النفس لله فيأتى الأمن والإيهان.

### والسؤال بعد ذلك بالنسبة للاستعمال القرآنى:

فى القرآن الكريم نجد أنه فى بعض المواضع قد استعمل كلاً من الإيهان والإسلام وله متعلق خاص يتعدى إليه بالباء أو اللام وحينئذ يكون المقصود بالإيهان، التصديق مطلقاً، بحق أو بباطل، والمقصود بالإسلام الانقياد مطلقاً لحق أو لباطل، كقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُولَتَهِكَ هُمُ اللَّهَانِ وَكَفُولُه بَعالى: ﴿ قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَنَهَكَ وَإِلَنَهُ ءَابَآبِكَ اللَّهَانَ وَإِسْمَعِيلَ وَاحِدًا وَخَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ ١٣٣ البقرة، بأسلوب القصر، أي غير مسلمين لغيره تعالى، وهنا يكون الاستعمال فى نطاق المعنى اللغوى العام .

<sup>(</sup>١) أنظر كتاب (المختار من كنوز السنة) لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز ص ٥٧

<sup>((</sup>٢ ومنه اسم الله تعالى " السلام ": أمان من المخاوف وسلامة من النقص .

أما إذا جاءت الكلمة دون أن تتعلق بمتعلق خاص، أى لم تأت متعدية بالباء أو باللام، فيكون المراد بكل منها حقيقته الشرعية، فالإيمان بغير متعلق يكون معناه الإيمان بالله، والإسلام بغير متعلق يكون معناه الإسلام لله، كقوله تعالى: ﴿ هُدًى وَبُشّرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أى المؤمنين بالله، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ لله أَى الإسلام لله .

لكن السؤال يبقى قائها: هل تكون العلاقة بين الكلمتين العموم والخصوص المطلق بأن يكون الإيهان خاصا بالباطن والإسلام أعم؟

أم أن الإيهان خاص بالباطن والإسلام خاص بإسلام الظاهر والعلاقة بينهها التباين؟

أم أنها قد أزيلت من بينهما تلك الحواجز اللغوية وأصبحتا في عرف الشرع كلمتين مترادفتين؟

أم أن الأمر يختلف بين ما إذا اجتمعت الكلمتان في الذكر، أو افترقتا؟

للإجابة على ذلك يذهب العلامة ابن أبى العز فى شرحه للعقيدة الطحاوية إلى أن الإسلام والإيهان إذا افترقا فى الذكر كانت العلاقة بينهما الترادف، وإذا اجتمعا فى الذكر كانت العلاقة بينهما التباين

وأورد بعض الأدلة على المغايرة بين الإسلام والإيهان عند اجتهاعهما في الذكر:

فى ذلك حديث جبريل عليه السلام فى سؤاله عن الإسلام والإيهان والإحسان، ثم جواب الرسول وقوله "هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم "أخرجه البخارى ومسلم، فجعل الدين هو الإسلام، والإيهان، والإحسان (فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة لكن هو درجات ثلاثة: مسلم ثم مؤمن ثم محسن. والمراد بالإيهان فى الحديث ما ذكره مع الإسلام قطعاً. والمراد بالإحسان فى الحديث أيضاً ما ذكره مع الإسلام والإيهان ..).

ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان - حيث اجتمعا - قوله تعالى: ﴿ قَالَتِ

ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنًا قُل لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا ﴾ ١٤ الحجرات: يعنى انقدنا بظواهرنا. فهم لم يحققوا الإيمان بعد

وهنا يذهب بعض المفسرين إلى أن هذا يعنى أنهم منافقون فى الحقيقة. ويذهب آخرون – ورأيهم عندى أرجح –: أنهم ليسوا كاملى الإيهان لا أنهم منافقون. كها نفى الإيهان – أى الإيهان الكامل – عن القاتل والزانى والسارق ومن لا أمانة له ..

ويؤيد التفسير الأخير أمور:

أنه قال سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ ﴾ ١٥ الحجرات، فهذا يعنى أن المقصود بالإيهان ما يملأ القلب، لا ما يصطحب معه شيئا من وساوس النفس فهؤلاء الأعراب منتف عنهم "الإيهان الكامل".

أنه سبحانه وتعالى قال عن هؤلاء الأعراب ﴿ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، لَا يَلِتَكُم مِّنَ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ﴾ ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة .

أنه أمرهم وأذن لهم أن يقولوا أسلمنا، والمنافق لا يؤذن له بذلك تعبيراً، ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام، كما نفى عنهم الإيمان، ولنهاهم عن أن يمنوا بإسلامهم، فأثبت لهم إسلاماً، ونهاهم أن يمنوا به على رسوله ولو لم يكن إسلاماً صحيحاً لقال: لم تسلموا، بل أنتم كاذبون، كما كذَّب المنافقين في قوهم نشهد بأنك رسول الله.

ومن أمثلة التفرقة بين مفهوم الإسلام والإيبان إذا اجتمعا: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٣٥ الأحزاب .. وقوله ﷺ: "اللهم لك أسلمت وبك آمنت "متفق عليه، .. وروى عنه ﷺ أنه قيل له "مالك عن فلان والله إنى لأراه مؤمناً، قال: أو مسلماً " – متفق عليه – قالها ثلاثاً فأثبت له الإسلام وتوقف في اسم الإيبان . (١)

وعلى هذا الأساس ففي حال اجتماع الكلمتين في الذكر يكون الإيمان أعم من

<sup>((</sup>١ شرح ابن أبي العز للعقيدة الطحاوية ص ٢٥٣

الإسلام، والإحسان أعم من الإيهان، وذلك من ناحية المفهوم، أى المعنى الذهنى للكلمة: حيث يشمل الإيهان الإسلام وما هو أكثر منه، ويكون الإحسان أعم منهها حيث يشمل الإحسان الإسلام والإيهان وما هو أكثر منهها

وأما من ناحية التحقق الخارجي في الأفراد: فيكون الإيهان أخص من الإسلام، والإحسان أخص من الإيهان والإسلام، وهذا كالرسالة والنبوة، فالرسالة أعم مفهوماً وأخص إفرادا.

أما إذا افترق الإيهان والإسلام في الذكر فكل منها يتضمن الآخر: إذا أفرد اسم الإيهان فهو يتضمن الإسلام . وإذا أفرد اسم الإسلام (فقد يكون مع الإسلام مؤمناً بلا نزاع) (١).

فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيهان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر.

ويلخص الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز المسألة قائلاً: " الذى يستقرئ موارد الاستعمال القرآنى يرى أنه تارة يراد من الإيمان خصوص الاعتماد الباطنى، وتارة يراد به الدين بجملته، وكذلك يراد بالإسلام تارة خصوص انقياد الظاهر، وتارة يراد به الأمران ..

ثم يستخلص المتتبع لتلك الاستعمالات قاعدة، وهي أنها – أى هاتين الكلمتين – إذا اجتمعتا، أى تجاورتا في الاستعمال القرآني – افترقتا – أى قصد بكل منها معنى غير معنى الأخر، مثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَينَ وَٱلْمُسْلِمَينَ وَٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُعْتَى وَالْمُعْتِينَ مَعا اللهِ وَالْمُعْتَى وَالْمُعْتِينَ وَالْمُعْتَى وَالْمُعْتَى وَالْمُعْتَى وَالْمُعْتَى وَالْمُعْتِينَ وَالْمُعْتَى وَالْمُعْتِينَ وَالْمُعْتِينَ وَالْمُعْتَى وَالْمُعْتَى وَالْمُعْتَى وَالْمُعْتَى وَالْمُعْتَى وَالْمُعْتَى وَالْعِلْمُ وَالْمُعْتَى وَالْمُعْتَى وَالْمُعْتَى وَالْمُعْتَى وَالْمُعْتَى وَالْمُعْتَى وَالْمُعْتِينَ وَالْمُعْتِينَ وَالْمُعْتَى وَالْمُعْتِينَ وَالْمُعْتَى وَالْمُعْتَى وَالْمُعْتَى وَالْمُعْتِينَا وَالْمُعْتِينَ وَالْمُعْتَى وَالْمُعْتَى وَالْمُعْتِينَ وَالْمُعْتَى وَالْمُعْتَى وَالْمُعْتَى وَالْمُعْتَى وَالْمُعْتِينِ وَالْمُعْتَى وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْتِينَ وَالْمُعْتَى وَالْمُعْتَى وَالْمُعْتِينِ وَالْمُعْتَى وَالْمُعْتِينَا وَالْمُعْتَى وَالْمُعْتِينَ وَالْمُعْتِينَا وَالْمُعْتِينَا وَالْمُعْتِينَ وَالْمُعْتِينِ وَالْمُعْتِينِ وَالْمُعْتِينِ وَالْمُعْتِينَا وَالْمُعْتِينَا وَالْمُعْتِينَا وَالْمُعْتِينَا وَالْمُعْتِينَا وَالْمُعْتِينَا وَالْمُعْتِينَا وَالْمُعْتِينِ وَالْمُعْتِينِ وَالْمُعْتِينِ وَالْمُعْتِينِ وَالْمُعْتِيْنِ وَالْمُعْتِينِ وَالْمُعْت

وعلى هذا النحو نفهم الحديث النبوى الذى جمع بين الكلمتين في الاستعمال: ما الإسلام؟، ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ هنا نقول أراد بالإسلام انقياد الظاهر . وبالإحسان كمال الجمع بينهما .

<sup>((</sup>١ شرح ابن أبي العز للعقيدة الطحاوية ص ٢٥٠

<sup>(</sup>٢) المختار من كنوز السنة ص ٧٣-٧٤

ولا ينبغى أن نخلط هنا بين الإسلام بمعنى انقياد الظاهر وبين النفاق الذى يعنى التظاهر بالانقياد، فالأول يسلم ما يقع تحت إرادته وسيطرته فى ذلك الحال، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والثانى لا يسلم ظاهرا ولا باطنا وإنها يتظاهر بالإسلام، وشتان بين الأمرين.

أما القائلون بالترادف بين الإسلام والإيمان ولو اجتمعتا في الذكر فلهم شبهات:

منها أنهم يحتجون بقوله تعالى: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وهذا يعنى أن المقصودين بالإخراج جماعة واحدة في بيت واحد سهاهم مؤمنين ثم سهاهم مسلمين ليدل على أن المعنى واحد في الحالين.

ولا حجة لهم فيه لأنه يمكن القول بأن أهل البيت المخرجين كانوا متصفين بالأمرين معا: بالإسلام والإيهان ولا يلزم من الاتصاف بهم ترادفهما...

ويحتجون بالتشنيع على من قال بالمغايرة: أنه ما قوله في حكم من آمن ولم يسلم، أو أسلم ولم يؤمن: في الدنيا والآخرة؟ فإذا أثبت لأحدهما حكم ليس بثابت للآخر ظهر بطلان قوله.

كما يحتجون بأنه لو كان الإسلام هو الأمور الظاهرة لكان ينبغى ألا يقبل إيمان المُخْلِص لأنه لم يوصف بالإسلام: أي بالمعنى المذكور للإسلام .

ولا حجة لهم فى هاتين الحجتين: لأن القول بالمغايرة كما سبق أن أوضحنا إنها يتحقق فى حال اجتماع اللفظين فى الذكر ولا تغاير بينهما فى حال الافتراق، ولأنه إذا نفينا الإيهان عن مسلم فالمقصود الإيهان الكامل أى الذى لا يصحبه خواطر ووسوسة. (١)

#### زيادة الإيمان ونقصه:

ذهب جمهور المعتزلة إلى أن الإيمان يزيد وينقص.

<sup>((</sup>١ أنظر شرح ابن أبي العز للعقيدة الطحاوية في مبحث الإيهان والإسلام من ص ٢٣٦- ٢٥٠ وارجع إلى مبحث الوصول إلى اليقين من كتابنا [الأسس المنهجية من ص ٤٠٣- ٤٠٩

أما السلف وأهل السنة فقد ذهبوا إلى أن الإيمان يزيد وينقص كذلك.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيهان (كان أهل السنة والحديث على أن الإيهان يتفاضل، وجمهورهم يقولون: يزيد وينقص) وحجته بمثل ما سبق عن السلف حيث قد ثبت لفظ الزيادة والنقصان عن الصحابة، ولم يعرف فيهم مخالف.

ذكر الحافظ أبو القاسم، هبة الله اللالكائى فى كتابه " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة": أن الإيمان يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، وبه قال من الصحابة: عمر بن الخطاب، وعلى، وأبن مسعود ومعاذ، وأبو الدرداء، وابن عباس، وابن عمر، وعمار وأبو هريرة، وحذيفة، وسلمان، وعبد الله بن رواحه، وعائشة رضى الله عنهم جميعاً، ومن التابعين كثيرون ذكر أسماءهم (۱).

ومن ذلك ما رواه أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره بسنده عن ابن عمر قلنا يا رسول الله: إن الإيمان يزيد وينقص قال: "نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة، وينقص حتى يدخل صاحبه النار" وله شواهد في البخاري وفي ابن ماجة (٢).

ومن ذلك ما روى عن سيدنا على كرم الله وجهه (إن الإيهان ليبدو لمعه بيضاء، فإذا عمل العبد الصالحات نمت فزادت، حتى يبيض القلب كله. وإن النفاق ليبدو نكته، فإذا انتهك الحرمات نمت وزادت حتى يسود القلب كله فبطبع عليه، فذلك هو الختم) (٦٠).

وإن فى هذا لتفسيرا لقوله الله (تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً فأى قلب أشربها نكتت فيه نكته سوداء، وأى قلب أنكرها نكتت فيه نكته بيضاء حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفاء فلا يضره فتنة ما دامت الساوات

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الإيمان للدكتور على عبد المنعم عبد الحميد ط ١٩٧٨ ص ١٩٩٩ - ٢٠٠

<sup>(</sup>٢) أنظر شرح العقيدة الطحاوية للغنيمي ص ١٠٠

<sup>(</sup>٣) أنظر إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي ج ١ ص ١٢٠

والأرض . وآخر أسود لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه) رواه مسلم وهـو أيـضاً تفسير قوله تعالى: ﴿ كَلاَ ۖ بَلْ َ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ ١٤ المطففين .

وقد روى عن الإمام الشافعي رضى الله عنه أن الإيهان يزيد وينقص، وروى الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه بسنده عن أبى الدرداء رضى الله عنه قوله (إن من فقه العبد أن يتعاهد إيهانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم: أيزداد هو أم ينقص).

وروى أيضاً بسنده عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قوله لأصحابه (هلموا نزداد إيهاناً) فيذكرون الله عز وجل .

وروى أيضاً عن ابن مسعود قوله في دعائه (اللهم زدنا إيماناً ويقيناً، وفقهاً) (١)

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الإيهان لا يزيد ولا ينقص، فقد ورد عنه أن (إيهان أهل السهاء والأرض لا يزيد ولا ينقص ..) وهو يقارن بين إيهاننا وإيهان الملائكة والرسل فيقول: (وقد حدثتك أن الإيهان غير العمل فإيهاننا مثل إيهانهم لأنا صدقنا من وحدانية الرب وربوبيته وقدرته وبها جاء من عنده بمثل ما أقرت به الملائكة، وصدقت به الأنبياء والرسل، فمن ههنا زعمنا أن إيهاننا مثل إيهان الملائكة، لأننا آمنا بكل شئ آمنت به الملائكة من عجائب آيات الله ولم نعاينه نحن).

يقول الإمام الطحاوى (والإيهان واحد وأهله فى أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى) وهو بهذا يتفق كها هو ظاهر مع ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة من أن الإيهان واحد لا يزيد ولا ينقص

ولكن العلامة ابن أبى العز شارح العقيدة الطحاوية يرى أن الإمام الطحاوى قد أشار بذلك: (إلى أن التساوى إنها هو فى أصله، ولا يلزم منه التساوى من كل وجه، بل تفاوت درجات نور لا إله إلا الله فى قلوب أهلها لا يحصيها إلا الله تعالى).

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الإيمان للدكتور على عبد المنعم عبد الحميد ط ١٩٧٨ ص ١٩٦-١٩٢

والشارح يبين لنا أن الزيادة في الإيهان ليست محصورة في زيادة المؤمّن به، إذ أين زيادة المؤمّن به، إذ أين زيادة المؤمّن به في قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِينَ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَنوَم ﴾ أو في قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَٱخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَناً ﴾ .

يقول الإمام البغدادى:كل من قال: إن الطاعات من الإيهان أثبت فيه الزيادة والنقص، وكل من زعم أن الإيهان هو الإقرار الفرد منع من الزيادة والنقصان فيه.

وأما من قال: إن التصديق بالقلب فقد منعوا من النقصان فيه، واختلفوا في زيادته فمنهم من منعها ومنهم من أجازها .(١)

وحاول الإمام الباقلاني حل مشكلة التردد بين زيادة الإيهان وعدم زيادته، إذ جعل الإيهان يزيد وينقص من حيث الجزاء المستحق له من عند الله باعتبار ما يصاحبه من عمل لم يكن لتصبح له قيمة قط بغير الإيهان، أما الإيهان من حيث التصديق في ذاته أو صورته فلا يزيد ولا ينقص .(٢)

# ويقول إمام الحرمين الجويني:

(ذهب أئمة السلف إلى أن الإيهان معرفة بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، فهؤلاء أدرجوا الطاعات تحت اسم الإيهان، وهذا غير بعيد في التسمية، فمن أطلق الإيهان على الطاعات كلها يقول على مساق أصله: يزيد الإيهان بزيادة الطاعات وينقص بنقصانها، ومن قال الإيهان هو التصديق، فمن علم وعرف حقاً فلا يتفاوت التصديق المعلوم بالأعهال زادت أو نقصت).

ويصرح الإمام الجويني بميله إلى القول بزيادة الإيمان ونقصه، وإن لم تدخل فيه

<sup>(</sup>١) وأقول: الأحرى أن يقال عن القائلين بالزيادة دون النقص، أن للإيهان حداً أدنى إذا كان عنده لم يقبل النقص. وليس مراد

القائل بالزيادة والنقص غير ذلك، سواء أدرج في عداد القائلين بأن الطاعات جزء من الإيبان، أو من القائلين بأنه التصديق فقط .

<sup>(</sup>٢) الإنصاف للباقلاني ص ٥٧

الطاعات، بناء على ما قرره من أن الإيهان المطلوب شرعاً عقد قلبى. يقوم ويستقر وإن لم يصحبه دليل عقلى، وأن الله كلف الخلائق هذا الإيهان ولم يكلفهم تتبع الأدلة، ثم يقول (وعلى هذه القاعدة يزيد الإيهان وينقص بالطاعة، فإن من كان معتمده عقداً تأكد عقده بالمواظبة على الطاعة، وإن ضرى بالمعاصى وهمى عقده، وهذا يجده معظم الخلق من أنفسهم).

ويقول الإمام الغزالي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد: لفظ الإيهان مشترك بين ثلاثة معان:

قد يعبر به عن التصديق اليقيني البرهاني، ودليله أن من عرف الله تعالى بالدليل ومات عقب معرفته فإنا نحكم بأنه مات مؤمناً.

وقد يعبر به عن الاعتقاد التقليدي إذا كان جزماً، ودليله أن جماهير العرب كانوا يصدقون رسول الله ﷺ بمجرد إحسانه إليهم وتلطفه بهم، ونظرهم في قوانين أحواله من غير نظر في أدلة الوحدانية ووجه دلالة المعجزة، وكان يحكم الرسول ﷺ بإيهانهم.

وقد يعبر به عن تصديق معه العمل بموجب التصديق، ودليله قوله ﷺ (الإيهان بضع وسبعون شعبة ..) الخ منها (إماطة الأذى عن الطريق) .

ويقرر الإمام الغزالى أن الإيهان إذا آخذ بإطلاقه الأول لم يتصور زيادته ولا نقصانه، بل اليقين إن حصل بكهاله فلا مزيد عليه، وإن لم يحصل بكهاله فليس بيقين وهى خطة واحدة ولا يتصور فيها زيادة ولا نقصان إلا أن يراد زيادة وضوح (!) أى زيادة طمأنينة النفس إليه، لأن النفس تطمئن إلى اليقينيات النظرية في الابتداء، فإذا ما تواردت الأدلة على شئ واحد أفاد بظاهر الأدلة زيادة طمأنينة، وكل من مارس العلوم آدرك تفاوتاً في طمأنينة نفسه إلى العلم الضرورى ... فالتفاوت في طمأنينة النفس مشاهد لكل ناظر من باطنه.

<sup>(</sup>١) العقيدة النظامية للإمام الجويني ط ١٩٤٨ م ص ٦٤-٦٥

<sup>(</sup>٢) المراد بالمشترك: اللفظ الموضوع لمعان مختلفة كالعين.

ونرى أن هذه إشارة إلى المنهج النفسى الذى يجب أن يكون الحكم في موضوعنا وهو ما سارت عليه النصوص، ولا شك أن الأمور النفسية تقبل الزيادة والنقصان: كالفرح والحزن والسكينة ... إلخ .

ثم يقرر الإمام الغزالى أن الإيهان إذا أخذ بإطلاقه الثانى (أى الاعتقاد التقليدى الجازم) فكذلك، أى يزيد وينقص، ولا سبيل إلى جحد التفاوت فيه، وإنها ينكره الذين سمعوا من العلوم والاعتقادات أساميها، ولم يدركوا من أنفسهم ذوقها، ولم يلاحظوا اختلاف أحوالهم وأحوال غيرهم فيها.

أما إذا أخذ الإيهان بالإطلاق الثالث (تصديق معه عمل بموجب التصديق). يقول الإمام الغزالى إنه في هذا المقام لا يخفى تطرق التفاوت إلى نفس العمل، ثم يتساءل: هل يتطرق التفاوت إلى نفس التصديق بسبب المواظبة على العمل؟

ومع أن الإمام الغزالي يقول عن هذه المسألة إن فيها نظراً لكنه يبادر إلى أن يقول:

(وترك المداهنة في مثل هذا المقام أولى، والحق أحق ما قيل فأقول: إن المواظبة على الطاعات لها تأثير في تأكيد طمأنينة النفس إلى الاعتقاد التقليدي ورسوخه في النفس، وهذا أمر لا يعرفه إلا من سبر أحوال نفسه وراقبها في وقت المواظبة على الطاعة، وفي وقت الفترة، ولاحظ تفاوت الحال في باطنه فإنه يزداد بسبب المواظبة على العمل أنسه لمعتقداته ويتأكد به طمأنينته، حتى إن المعتقد الذي طالت منه المواظبة على العمل بموجب اعتقاده أعصى نفسا على المحاول تغييره وتشكيكه ممن لم تطل مواظبته.

ولذلك تعبدنا الله بالمواظبة على أفعال هى مقتضى تعظيم القلب من الركوع والسجود ليزداد بسببها تعظيم القلوب، فهذه أمور يجحدها المتحذلقون فى الكلام الذين أدركوا ترتيب العلم بسماع الألفاظ، ولم يدركوها بذوق النظر، فهذه حقيقة هذه المسألة) (١)

وإننى أرى التسوية بين ما كان برهانا أو تقليدا في هذا المقام، فكلاهما يتأثر بالمواظبة على الطاعات أو التقصير فيها فهذه هي النفس البشرية .

<sup>(</sup>١) الاقتصاد في الاعتقاد ص١٠١-١٠٢

والإمام الرازى وإن صرح بأنه وأصحابه يذهبون إلى أن الإيهان لا يزيد ولا ينقص باعتبار أنه التصديق، إلا أنه عاد فقال (والتوفيق أن يقال: الأعهال من ثمرات التصديق، فكل ما دل على أن الإيهان لا يقبل الزيادة كان مصروفا إلى أصل الإيهان، وما دل على أنه قابل هما فهو مصروف إلى الإيهان الكامل) (۱) وهو يعنى أن أصل الشيء يظل ثابتا لا يزاد ولا ينقص من حيث هو أصل، فإذا نظرنا إليه من حيث تحركه نحو الكهال فإنه يقبل الزيادة ليصير كاملا، ويقبل النقص لينزل عن مرتبة الكهال، والله أعلم.

وينقل العلامة نجم الدين عمر النسفى فى كتابه العقائد النسفية – بعد أن يشرح القول بعدم زيادة الإيهان ونقصه – قول بعض المحققين قائلاً (لا نسلم أن حقيقة الإيهان لا تقبل الزيادة والنقصان، بل تتفاوت قوة وضعفا، للقطع بأن تصديق آحاد الأمة ليس كتصديق النبى على وهذا قال إبراهيم عليه السلام "ولكن ليطمئن قلبى").

وأراد بعضهم التوفيق بين القول بزيادة الإيهان ونقصه والقول بعدم زيادته ونقصه بأن المراد عند القائلين بعدم الزيادة والنقص: نفس التصديق، والمراد عند القائلين بالزيادة والنقص، الإيهان الشرعى.

(قالوا: وهذا توفيق بين ظواهر النصوص التي جاءت بالزيادة وأقاويل السلف، وبين أصل وضعه في اللغة وما عليه المتكلمون) (٢٠).

أقول: أولا: كلامنا في الإيهان الشرعي، فلا وجه لتوجيه أحد القولين إلى مفهوم آخر .

وثانياً: إن ضرورة التوفيق إنها تكون عند تعارضها مع ضرورة العقل، أو عند تعارضها مع النصوص والأمر هنا ليس كذلك:

فلا تعارض بينها وبين ضرورة العقل، بدليل أن المتكلمين أنفسهم مختلفون في هذه المسألة.

<sup>(</sup>١) أنظر كتاب محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين اللإمام الرازي ص ١٧٥ وما بعدها

<sup>(</sup>٢) أنظر كتاب الإيمان للدكتور على عبد المنعم عبد الحميد ص ١٩٨

ولا تعارض بينها وبين النصوص، فالنصوص متضافرة على زيادة الإيمان ونقصه فهي من المحكم في هذا المقام

وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمر قندى في تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتُ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُكُمْ زَادَتَهُ هَنذِهِ آ إِيمَناً ﴾ بسنده عن أبى مطيع عن حماد بن سلمة عن أبى المهزم عن أبى هريرة (أن وفد ثقيف سألوا: يا رسول الله: الإيان يزيد وينقص؟ فقال: لا، الإيان مكمل في القلب، زيادته كفر ونقصانه شرك) فإن العلامة ابن أبى العز شارح الطحاوية يقول (سئل شيخنا عهاد الدين ابن كثير رحمه الله - عن هذا الحديث فأجاب بأن الإسناد من أبى الليث إلى أبى مطيع مجهولون لا يعرفون في شئ من كتب التواريخ المشهورة، وأما أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي فقد ضعفه غير واحد، وقال النسائي متروك، واتهمه شعبة بالوضع حيث قال "لو أعطوه فلسين لحدثهم سبعين حديثاً " (۱).

وأما قولهم: عطف العمل على الإيهان في القرآن الكريم وكونه يقتضى المغايرة ... فالمغايرة على مراتب منها المغايرة بالمباينة ومنها ما ليس كذلك (٢)

ونضيف: ومنها المغايرة بالإظهار بعد الإبهام، أو بالإعلان بعد الإضهار، أو بالتفصيل بعد الإجمال ومنه المغايرة بين الكل والجزء.

وفى اعتقادى أن الإيهان والعمل يتركبان تركيباً عضوياً لا يقوم فيه أحدهما بدون الآخر، ويتناميان فيه معاً بطريقة تبادلية ؛ وما الحد الأدنى من الإيهان (التسليم الباطنى) إلا " فعلاً " أى " عملاً " من أعمال القلب، فكيف نجرد الإيهان من العمل فى أى مستوى من مستوياته؟ وكيف نجرد العمل ـ لوجه الله ـ من الإيهان؟!

وعلى هذا الأساس فإن الإيهان يزيد وينقص ولو قصرناه على عمل القلب.

وكما ذكر العلامة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز فإن الإيهان قابل للزيادة

<sup>(</sup>١) أنظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص ٢٤٦ -٢٤٧

<sup>(</sup>٢) أنظر العلامة ابن أبي العز في شرحه للطحاوية ص ٢٤٦–٢٤٨.

والنقص سواء أخذناه بمعنى التصديق، أو بمعنى يجمع التصديق والقول والعمل، وكما يقول (.. لكن النقصان له حد معين يقف عنده، هو أن يكون انتقاصا من الزيادة لا من الأصل، فإذا جاوز ذلك لم يسم نقصاناً. بل يسمى ذهاباً ومحقا وبطلانا).

(أما الإيهان " بالمعنى الجامع " فأمر الزيادة والنقصان فيه ظاهر .. وإنها الكلام في الإيهان " بمعنى التصديق واليقين نفسه " فالمشهور عند العلماء أن التصديق نفسه لا يزيد ولا ينقص . والصواب أن التصديق نفسه تعرض له الزيادة والنقص من جهات ثلاث، من جهة وسيلته، ومن جهة متعلقه، ومن جهة ثمرته) .

ويتضح الحل أمام الدكتور دراز من حيث ينظر إلى الموضوع من زاوية طبيعة النفس البشرية .

فمن ناحية تفاوت التصديق من جهة وسيلته:

يستدل على ذلك بقوله (كلم تكاثرت الشواهد والبراهين التي تؤيد المعلوم كان أشد رسوخاً في النفس وأعمق أثرا في القلب) ويقول (انظروا إلى قضية وصل إليكم علمها عن طريق الأخبار المتواترة، ثم عن طريق المشاهدة وقارنوا في أنفسكم بين درجة العلم في الحالتين)؟

ثم يضرب المثل لذلك بقول إبراهيم عليه السلام "رب أرنى كيف تحيى الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال بلي ولكن ليطمئن قلبي ... "

... بل العيان نفسه يختلف، فليس العيان الذي يقع مرة ثم تلحقه غيبة كالعيان الذي يتكرر كل يوم ...).

وأما تفاوت التصديق زيادة ونقصاً من جهة متعلَّقه:

فواضح لأنه كلم زادت قضايا الإيهان وحصل الإيهان بها تفصيلاً. بعد أن كان جملة ... زاد الإيهان بداهة .

يقول الدكتور دراز (لا تقولوا إن هذه المعلومات الكثيرة متى كانت داخلة في

موضوع ذلك الأمر الإجمالي صارت معلومة بعلمه سواء اطلع عليها أو لم يطلع عليها) ... هنا يلجأ الدكتور دراز إلى المنهج النفسى في حسم الخلاف إذ يقول (لأن هناك فرقاً شاسعاً بين حصول الشيء في النفس قصداً وحصوله ضمناً وتبعاً ... ومثل هذا كمثل حبة واحدة، وحبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة).

وأما تفاوت الإيمان زيادة ونقصاً من جهة ثمرته - وهي العمل -:

فيبينه الدكتور دراز أيضاً من جهة ما أسميه "المنهج النفسى" إذ يقول (إن الفكرة النظرية التى تأخذ آثارها العملية تبقى ماثلة فى الوجدان لا تزاحها الأضداد، ولا يطغى عليها النسيان، لأنها حاضرة غالباً فى مركز الفكر – أو كها يقول علماء النفس فى بؤرة الشعور – فهى تستمد من العمل قوة وثباتاً وإشراقاً ... وكذلك يستمد منها العمل سهولة ويسراً ... وهكذا كلما ازداد تكرر العمل بمقتضى تلك الفكرة ازدادت قوة فى نفسها، واستعدادا لإنتاج أمثاله من الأعمال بدون تكلف ...

فكذلك نقول: إن من اعتاد طاعة الله تعالى ازداد إيهانه، ومن كثرت مخالفته لأوامر الله ضعف يقينه إلى حد ما (۱)، فإن هو اعتاد ذلك لم يؤمن ثباته، على الإيهان). وهذا هو مقتضى قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَنهُمْ تَقُونهُمْ ﴾ ١٧ محمد، وقوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ مُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ مَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألِيمُ ﴾ ٦٣ النور، وعلى هذا يحمل ما ورد عن مروق مرتكب الكبيرة من الإيهان (٢).

## ما بين الوسوسة و الإيمان:

جاء فى صحيح مسلم بسنده عن أبى هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبى فسألوه إنا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم قال: ذاك صريح الإيهان .

<sup>(</sup>١) أي دون أن ينزل إلى ما تحت الحد الأدنى الذي هو تسليم النفس إراديا .

<sup>(</sup>٢) أنظر المختار من كنوز السنة للدكتور محمد عبد الله دراز

وفى رواية أخرى له بسنده عن علقمة عن عبد الله قال سئل النبى عن الوسوسة قال تلك محض الإيمان .

وهنا يكون السؤال: هل يكون الشخص مؤمناً وهو مشتمل على هذه الخواطر؟ الجواب: نعم طبقاً للحديث.

فيأتى بعد ذلك سؤال آخر: أيكون هذا الإيهان هو ما يصفه علماء الكلام بأنه التصديق المنطقى؟ أم يكون الإيهان نوعاً من الإذعان القلبى الذى تحكمه الإرادة مهها تكن خواطر الفكر وسوانحه؟!

لا يصح أن يقال: إن التسامح في هذه الخواطر لا يكون إلا إذا تعلقت بغير أصل من أصول الدين، لأن من الحديث أن ما كان يدور في صدور بعض الصحابة المتسائلين هي أمور تتعلق بذات الله وصفاته: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟!

وهذا يؤكد أن الإذعان الإرادى كاف فى تحقيق أصل الإيهان مهها تكن الوساوس والخواطر، والشخص إذا أذعن على هذا النحو أى أسلم نفسه ووجهه لله، يضع نفسه فى رحاب الله ويستمطر هداه، فلا عليه بعد ذلك من هذه الخواطر إذا استمر فى تسليمه، ومن تسليمه أن يقوم بالشعائر وأن يلتزم الشريعة فهى تدريب نفسى وعملى يصعد به فى مدراج اليقين الذى إن أفلت منه أولاً، يقترب منه ثانياً، ويلتحم به ثالثاً.

هل تكفى كلمة التوحيد ﴿ لا ٓ إِلَهُ إِلا ٱللَّهُ ﴾ للحكم بدخول صاحبها في الإسلام!؟

الجواب: نعم، فهذا مقتضى قوله ﷺ فيها أخرجه أبو داود عن معاذ بن جبل رضى الله عنه " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة "

فكلمة التوحيد يلزمها اعترافه بجميع ما يبلغه الرسول عن ربه لزوما بينا أو غير بين

ولا مفر من ان نفهم هذا الحديث في ضوء ما اشترطه الحديث في صحيح البخارى بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمرت

أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)

وفى هذا يذهب الدكتور محمد عبد الله دراز إلى أن هذه الشهادة "التوحيد" يلزمها الإيهان بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من لم يؤمن بالرسول لم يؤمن بمعجزاته، فكان معتقداً أن لله شريكا فى خلقها، فكان مشركا، فالتوحيد - كما يقول الدكتور دراز - هو جماع الدين كله، وإن أنواع الكفر كلها ترجع إلى الشرك.

ومن جهة أخرى نجد أنه لابد من شيء من البيان: فالكافر إذا قال كلمة التوحيد وحدها ننظر في أمره على تفصيل، إن كان أصل مخالفته للإسلام إنها هو في شأن عقيدة التوحيد، اكتفينا بها وحكمنا بإسلامه.

قال النواوى فى شرحه لصحيح مسلم فى باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة: (أما إن كانت مخالفته من أجل شئ آخر أيضاً من أصل النبوة فإن كلمة التوحيد وحدها لا تكفى بل ينبغى أن يضم إليها شهادة الرسالة، كما ينبغى أن يضم إليها ما يكون معروفاً عنه مخالفته لأصل من أصول الدين، على حسب ما يقتضيه المقام، ولا يكتفى بشهادة التوحيد، لأن استلزام هذه الشهادة لسائر العقائد من قبيل اللزوم غير البين، فقد يغفل عن شيء منها ويجمع بين التوحيد وبين عقيدة باطلة تضاده غافلاً – أو مغفِلاً – جهة التضاد، فالمطلوب أن تكون هناك دلالة نفهم منها اعترافه بجميع ما يبلغه الرسول عن ربه، قوليه كانت تكون هناك دلالة أو فعلية، أو حالية، أو مركبة من هذا وذاك، إجمالية كانت أو تفصيلية على حسب ما يقتضيه المقام (۱).

يقول العلامة ابن أبى العز شارح الطحاوية (والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلاً بمجرد قول اللسان فقط – مشيراً بذلك إلى قوله ﷺ "من

<sup>(</sup>١) انظر المختار للدكتور دراز ص ١١٥ – ١١٦ .

قال لا إله إلا الله حرم عليه النار" فإن هذا من المعلوم بالدين بالضرورة، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار) (١٠).

## حكم تعليق الإيمان على المشيئة

يقول الطوسى (المعتزلة ومن تبعهم يقولون: اليقين لا يحتمل الشك والزوال، فقول القائل أنا مؤمن إن شاء الله لا يصح إلا عند الشك أو خوف الزوال، وما يوهم أحدهما لا يجوز أن يقال للتبرك).

ويفصل الإمام البغدادي مذهب الأشاعرة والقائلين بأن الإيمان هو التصديق على النحو التالى:

منهم من يجيز الاستثناء وهو أبو سهل محمد بن سليمان الصعلوكي وأبو بكر محمد بن الحسين بن فورك، ومنهم من ينكره وهؤلاء أبو عبد الله بن مجاهد والقاضي أبو بكر الباقلاني، وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الاسفراييني .

يقول الإمام الرازى (أكثر أصحابنا قالوا أنا مؤمن إن شاء الله لا لقيام الشك، إما للترك، أو للصرف للعاقبة).

ثم يقرر مذهب القائلين بأن جملة الطاعات من الإيهان بأنهم يقولون بالموافاة، وأن كل من وافى ربه على الإيهان فهو المؤمن، ومن وافاه بغير الإيهان الذي أظهره فى الدنيا علم فى عاقبته أنه لم يكن قط مؤمناً، فهم يستثنون فى كون المرء مؤمنا – أى بحسب العاقبة –، ولا يستثنون فى صحة الإيهان، واستدلوا على ذلك بأن الله تعالى أمر بإيهان يدوم إلى آخر العمر، وإذا قطع القاطع إيهانه علم أن الذي أظهره قبل القطع لم يكن الإيهان المأمور به، هو أشبه بمن قطع صلاته قبل تمامها، فعند القطع علم أنه لم يصل.

وقد روى عن ابن أبى مليكة أنه قال: أدركت أكثر من خمسائة من أصحاب النبي رائع الله على نفسه النفاق لأنه لا يدرى ما يختم له أ هـ(١٠).

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية لابن أبي العز ص ٢٣٩

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الطحاوية ص ٢٣٥ - ص ٢٣٦ .

والخلاصة أن من العلماء من يحرمه لأنه شك فيها هو إيهان أنه ليس كذلك.

ومنهم من يوجبه لأنه حكم متعلق بالخاتمة وليس لأحد أن يدعى على أى وجه تكون، إلا بعلم الله . أو لأنه حكم متضمن لكهال الإيهان، وهذه تزكيه للنفس ليس له أن يجزم بها .

ومنهم من يجيزها: إذا لم يكن شكه فى أصل الإيهان. تأسياً بقوله تعالى: ﴿ لَتَدْخُلُنَ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴾ وبقوله ﷺ حين وقف على المقابر " وإنا إن شاء الله بكم لاحقون " (١).

# خطر الأمن واليأس على الإيمان

يقول تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَتِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .

ويقول تعالى: ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآبِمًا سَحْذَرُ ٱلْاَحِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِۦ﴾.

وقال تعالى: ﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾.

وفى الحديث فى صحيح مسلم بسنده عن النبى ﷺ: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدى بى فليظن بى ما شاء "

وفي صحيح مسلم عن جابر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول قبل موته بثلاث " لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه ".

ولمسلم بسنده عن جابر قال: سمعت النبي ﷺ يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه . •

وفى رواية أخرى له أيضاً أنه ﷺ قال: (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل).

<sup>(</sup>۱) انظر محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازى. وأصول الدين للبغدادى ص ٢٥٣ – ٢٥٤ و وشرح الطحاوية لابن أبي العز ص ٢٥٤ – ٢٥٥ .

ولهذا قيل: إن العبد ينبغى أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه، بخلاف زمن الصحة فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه .

وقال الإمام النووى فى شرحه لصحيح مسلم: (قال العلماء: معنى حسن الظن بالله تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه . قالوا: وفى حالة الصحة يكون خائفاً راجياً، ويكونان سواء وقيل يكون الخوف أرجح، فإذا دنت أمارات الموت غلّب الرجاء أو عصّفة، لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصى والقبائح والحرص على الإكثار من الطاعات والأعمال وقد تعذر ذلك أو معظمه فى هذه الحال، فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى والإذعان له ..) أهـ

#### إيمان الأطفال:

قال بعض الخوارج بالتبرى من أطفالنا - أطفال المؤمنين - حتى يبلغوا فيدعون إلى الإسلام، ذهب إلى ذلك العجاردة والصلتية .

وقال آخرون من الخوارج: بالتوقف في شأنهم حتى يبلغوا فيدعون إلى الإسلام دون التبرى، هؤلاء هم الثعالبة فيها ذكره عنهم الأشعرى، وذكر البغدادى أنهم يقولون: نحن على ولايتهم صغاراً وكباراً إلى أن يبين لنا منهم إنكار.

وينقل البغدادي عن الإباضية أنهم يقولون في أطفال موافقيهم من أهل ملة الإسلام .. إذا ماتوا دخلوا الجنة، أما أطفال مخالفيهم فهم في النار مع آبائهم .

وزعمت الكرامية أن الإيهان وجد من الكل فى عالم الذر، وعليه فإن الأطفال يولدون مؤمن أو كافر .

وقال المعتزلة بوجوب الإيهان عند تمام العقل بغير شرط البلوغ، وعليه فإن الطفل قبل كهال عقله ليس بمؤمن ولا كافر، لكنه إن مات دخل الجنة. فإذا كمل عقلة – قبل البلوغ – وجب عليه الإيهان: بها يعرف بالعقل في الحالة الثانية من معرفته بنفسه، ووجب عليه الإيهان بها يعرف بالشرع في الحالة الثانية من سهاعه خبر الشرع على وجه يقطع العذر، وإلا ... صار كافراً.

وقال بعض المعتزلة يجب عليه ما تقدم لا في الحالة الثانية ولكن بعد مهلة يمكن فيها الاستدلال.

وقال الإمام أبو الحسن الأشعرى ومن تابعه: لا وجوب إلا بالشرع، فوقت وجوب الإيمان هو اجتماع أمرين تمام العقل والبلوغ، إذ الشرع لا يلزم بغيرهما، ولقوله ين (رفع القلم عن الصبى حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق) (۱). وعليه فإنه لا يجب على الطفل – أى الذى لم يبلغ – شيء . ويحكم إسلامه بإسلام أبيه عند مالك، أو بإسلام أحدهما عند الشافعي وأبي حنيفة .(۱)

# حكم أطفال المشركين:

يرى الأزارقة، والعجاردة من الخوارج أن أطفال مخالفيهم مشركون مخلدون في النار.

ويرى الإباضية التوقف في أطفال المشركين: يجوز تعذيبهم، ويجوز دخولهم الجنة تفضلاً من الله .

ويرى الكرامية أن أطفال المشركين مؤمنون لما حصل من الإقرار بالإيهان في عالم الذر.

أما المعتزلة فيقول البغدادى: أنهم أفشوا بين الناس قولهم بأن من مات طفلاً كان من أهل الجنة، مع أن ذلك لا يتفق مع ما تقدم من قولهم بوجوب النظر عليهم بمجرد تعقلهم، فإذا مضت المدة بعد هذا التعقل ولم يستدل ثم مات كان كافراً مستحقاً للخلود في النار.

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن عبد البر في كتابه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ج ۱ ص ۱۰۸ ط ۱۳۸۷ بالمغرب، وصاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود ج ۱۲ ص ٤٨ نشر بيروت، وصاحب افتح الباري ج ۲ ص ٣٤٦ نشر بيروت عام ۱۳۷۹، وابن حزم في المحلي ج ۱۰ ص ٣٤٤، وابن قدامة في المغنى ج ۷ ص ۲۹۰ ط ۲۹۰ هـ نشر بيروت

<sup>(</sup>٢) أنظر أصول الدين للبغدادي وكتابنا نشأة الآراء والمذهب والفرق الكلامية .

أما أهل السنة فقد أجمعوا على أن من مات من ذرارى المؤمنين صغيراً، أو بلغ مجنوناً ومات يكون مع المؤمنين في الجنة . وتوقف المتحرجون منهم في أطفال المشركين لاختلاف الأخبار فيهم .

والأصح أنه ما لم يصح من هذه الأخبار شيء يرجع إلى القاعدة التى اتخذت أساساً للحكم على أطفال المؤمنين، فهى لم تكن مقيدة بهم، القاعدة أن الطفل لا يعاقب لأنه لم يقصر فى أداء واجب، وهو لم يجب عليه شئ قبل البلوغ (١١).

#### الكبائر والصفائر

وردت طائفة من الآيات والأحاديث تبين أن الذنوب منها ما هو كبير، ومنها ما هو صغير، ومن ذلك قوله تعالى:

- ﴿ مَالِ هَنذَا ٱلْكِتنبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلْهَا ﴾ ٤٩ الكهف.
  - ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُوا لَهُمْ إِلَىٰ أَمُوالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾ ٢ النساء .
  - ﴿ نَحْنُ نَزِزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴾ ٣١ الإسراء.
  - ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ ﴾ ٣١ النساء.
    - ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِّيرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ ﴾ ٣٢ النجم.
      - ﴿ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ ٢١٧ البقرة.
        - ﴿ وَٱلَّفِيٰنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ﴾ ٢١٧ البقرة .
      - ﴿ قُلْ فِيهِمَاۤ إِنَّمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ ﴾ ٢١٩ البقرة.
      - ﴿ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكُبَرَ إِلَّا فِي كِتَنْبٍ مُّبِينٍ ﴾ ٦١ يونس.

ومن ذلك ما رواه ابن حبان فى صحيحه بسنده عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال (إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه، قالوا: وكيف يسب الرجل والديه، قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه)

وقد اختلف العلماء في تعريف الكبائر على أقوال:

<sup>((</sup>١ انظر أصول الدين للبغدادي وكتابنا نشأة الآراء والفرق والمذاهب الكلامية

قيل: هى ما انفقت الشرائع على تحريمه، وهذا التعريف غير جامع لأنه يقتضى أن شرب الخمر أو الفرار من الزحف، أو التزوج ببعض المحارم، أو التزوج بمحرم من الرضاعة أو الصهرية أو نحو ذلك ليس من الكبائر. وهو غير مانع لأنه يقتضى أن الحبة من مال اليتيم أو الكذبة الواحدة الخفيفة من الكبائر. وهو ليس كذلك باتفاق

وقيل: هى ما سد باب المعرفة بالله، أو ذهاب الأموال والأبدان، وهذا تعريف غير جامع لأنه يقتضى أن أكل الخنزير والميتة والدم أو منع الزكاة ليس من الكبائر، وهذا باطل باتفاق.

وقيل: إنها تسمية نسبية، فالكبيرة تكون كذلك بالنسبة لما دونها، والصغيرة تكون كذلك بالنسبة لما فوقها، وهذا غير صحيح لأنه يقتضى مخالفة النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر بذاتها وكبائر بذاتها . ويقتضى أن تختلف العقوبة باختلاف الأشخاص، بل يقتضى أن يعاقب المسرف فى الذنوب على ذنب أقل مما يعاقب عليه غير المسرف، وهذا ظاهر البطلان

وقيل إنها لا تعلم أصلاً فقد أخفيت كليلة القدر، للتورع عنها حيث يجرى بالخاطر أنها كذلك، وهذا فضلاً عن أنه تجاهل للنصوص التي ذكرناها، فإن قائل ذلك كما يقول العلامة ابن أبي العز شارح الطحاوية عنه: إنها أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره والله أعلم.

ويؤيد العلامة ابن أبى العز شارح الطحاوية تعريف الكبيرة بأنه: كل ذنب جاء فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة، والصغيرة ما لم يرد فيها شئ من ذلك، وبيتن أن الوعيد الأخروى نوعان: وعيد خاص، وهو ما صرح فيه باستحقاق النار أو اللعنة أو الغضب، ووعيد عام وهو ما لم يصرح فيه بشيء من ذلك، والمراد بالوعيد الذي يجعل الذنب كبيرة الوعيد الخاص لا العام، فهو أى الخاص الذي يقابل ما جاء في العقوبة الدنيوية من تقدير بقدر هو الحد، أما الوعيد العام فهو الذي يقابل ما جاء في العقوبة الدنيوية ما جاء بغير تقدير وحد.

# ويرجح شارح الطحاوية هذا القول من وجهين:

أحدهما: أنه المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وابن حنبل وغيرهم .

الوجه الثانى: أن الله تعالى قال: ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا تُنْهُوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا ﴾ وهذا يقتضى ألا يستحق هذا الوعد الكريم صنفان من الناس: من توعده الله بغضب أو لعنة أو نار، ومن كان مثله ممن استحق إقامة الحد عليه في الدنيا.

## إلحاق الكبائر بالصغائر والصغائر بالكبائر

يقول العلامة ابن أبي العز شارح الطحاوية: (ثَم أمر ينبغي التفطن له وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر.

وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها والإصرار عليها ما يلحقها بالكبائر .

وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره) (١).

وهنا نقول: إن الأمر الأول قد يتصور في بعض الكبائر دون بعض، إذ كيف يتصور الحياء في الزنا مثلا.

ونقول فى الأمر الثانى: إنه ينطبق على كثير من حالات الفساد فى المجتمع الإسلامى المعاصر: إذ تأتى غالبا من المداومة على الصغائر والاستخفاف بها، كالمداومة على سوء الأدب، أو سوء التصرف، أو قلة الذوق: فى الطرقات والاجتماعات، والندوات، والأسواق، على مختلف المستويات، فهى فى نظر الإسلام كبائر كلما ارتكبت على سبيل المداومة أو الاستخفاف، أو قلة الحياء.

### حكم " مرتكب الكبيرة "

ذهبت النجدات من الخوارج: إلى تكفير مرتكبي الحدود من موافقيهم كفر نعمة

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص ٢٣٢

لا كفر ملة . وقال منهم قوم بأن التكفير إنها يكون بالذنوب التى ليس فيها وعيد مخصوص . فأما الذنب الذى فيه حد أو وعيد فى القرآن فلا يزاد صاحبه على الاسم الذى ورد فيه مثل تسميته زانيا أو سارقا، وصاحبه مع ذلك غير داخل فى الإيهان . كأنهم يقولون بها قالت به المعتزلة (جزئيا): أى لا هو مؤمن ولا هو كافر .

وقالت البيهسية من الخوارج بكفر الرعية تبعاً لكفر الأمام . وقالت العوفية منهم إذا كفر الإمام كفرت الرعية، الغائب منهم والشاهد .

والخوارج على وجه الإجمال تراوح رأيهم فى مرتكبى الكبيرة بين الشرك والكفر كفر اعتقاد، والكفر كفر نعمة يجزى عليها مع ذلك بالخلود فى النار، والإسلام بشرط ألا يكون مصراً عليها ولا مخالفاً للفرقة، بل لقد وصل الأمر عند النجدات إلى أن من استحل باجتهاده محرماً فهو معذور، فيها سوى معرفة الله ومعرفة رسله وتحريم دماء المسلمين وأموالهم، والإقرار بها جاء من الله جملة، والغريب أن هؤلاء النجدات أسقطوا حد الخمر وأقروا مبدأ التقية (١).

وذهبت الإباضية إلى: أن مرتكب ما فيه الوعيد كافر كفران نعمه لا كفران شرك وذهب بعض الباحثين إلى أنهم قد سبقوا المعتزلة في القول بالخلود في النار لطائفة ليست كافرة كفر اعتقاد (٢) ولكن كفر نعمة فحسب.

أما المعتزلة: فقد ذهب واصل وعمرو بن عبيد والمعتزلة من بعدهما إلى أن مرتكب الكبيرة لا هو مؤمن ولا هو كافر، وهو في منزلة بين المنزلتين.

واستدل واصل على مذهبه هذا بأن مرتكب الكبيرة فاسق لا يسمى مؤمناً ولا يسمى كافرا، لأنه لا يستحق أحكام المؤمن ولا أحكام الكافر، اتفاقا، وهو كذلك لا يسمى منافقاً لأن المنافق يستحق إجراء أحكام الكفرة عليه إذا علم نفاقه، وليس كذلك صاحب الكبرة.

<sup>(</sup>١) أنظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص ٧٣

<sup>(</sup>٢) أنظر كتابنا لانشأة الآراء والمذاهب والفرق الكلامية لص ٩٨

وهم يعنون بأحكام المؤمن هنا مثل ما جاء فى أول سورة المؤمنون، وبأحكام الكافر مثل الحكم بقتله مرتدا، أو الحكم بالتفريق بينه وبين زوجه المسلمة، أو الحرمان من الميراث بين أصوله وفروعه المسلمين.

ويمكن مناقشتهم هنا بأن أحكام الإيهان التي لا يحكم بها على مرتكب الكبيرة هي أحكام الإيهان الكامل، أما أحكام أصل الإيهان فيجوز الحكم بها عليه .

وهو يستدل أيضاً بالإجماع من حيث أجمعت الفرق كلها على أن مرتكب الكبيرة فاسق، قال واصل لعمرو بن عبيد: أو ليس تجد الفرق على اختلافهم يسمون صاحب الكبيرة فاسقاً ويختلفون فيها عداه من الأسهاء؟، فالخوارج تسميه كافرا وفاسقا، والمرجئة تسمية مؤمناً فاسقا، والشيعة تسميه فاسقاً كافر نعمه، والحسن البصرى يسميه منافقاً فاسقا، فأجمعوا على تسمية مرتكب الكبيرة بالفسق، وقالوا: نأخذ بالمتفق عليه ولا نسميه بالمختلف فيه .

ويمكن مناقشتهم في هذا الادعاء بأنهم خرجوا على الإجماع بقولهم بأنه في منزلة بين المنزلتين .

ويستدل أيضاً بالآية الكريمة: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآء فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ أَمُمْ شَهَدَةً أَبَدُا ۚ وَأُولَتِ لِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ حيث سهاهم الفاسقين .

ويمكن مناقشتهم هنا بأن هذا الاستدلال لا يمنع من تسمية مرتكب الكبيرة هنا مؤمنا مع تسميته فاسقا كما هو مذهب أهل السنة .

والمعتزلة يضيفون إلى ذلك استدلالهم بأن أمير المؤمنين علياً رضى الله عنه عندما سئل عن مقاتليه من الخوارج أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا، ثم سئل: أمسلمون هم؟ قال: لو كانوا مسلمين ما قاتلناهم .

ويمكن مناقشتهم في هذا الاستدلال بأن عليا رضى الله إنها سلب عنهم وصف الإسلام الكامل الذي يكف عنهم ألعقاب في الدنيا. وهذا التفسير يتفق مع ما ذهب

إليه القاضي عبد الجبار من أئمة المعتزلة إلى أن لفظ المسلم جعل في الشرع على نحو لفظ المؤمن اسما لمن يستحق التعظيم والإجلال والمدح .

وعند واصل من المعتزلة أن مرتكب الكبيرة من المخلدين في النار وإن كانت دركته فوق دركة الكفار، ويقرر القاضي عبد الجبار من المعتزلة في غير موضع من كتابه " شرح الأصول الخمسة " تخليد مرتكب الكبيرة في النار أبد الآبدين، ويذهب مع ذلك إلى أن عقابه يكون دون عقاب الكافرين، وأنه لا يكون يائساً من رحمة الله، وأنه يجوز وصفه بالإيهان مقيدا!! (١٠).

ونلاحظ أن هذا الجواز عند القاضي عبد الجبار لا يعنى التطابق مع مذهب أهل السنة في الموضوع لأن أهل السنة يجيزون وصفه بالإيهان مقيدا وغير مقيد.

ويستدل القاضى عبد الجبار على تخليد مرتكب الكبيرة في النار بقوله تعالى: ﴿ وَمَنِ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا ﴾ . (١٤ النساء)

وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ، جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا ﴾. (٩٣ النساء).

ويمكن مناقشة المعتزلة فى هذا الاستدلال بأنه لا يستحضر كافة النصوص المتعلقة بالموضوع ليوفق بينها بتفسير بعضها بعضا والوصول بها إلى أن المراد بالخلود طول المكث لا الأبد، كما فعل أهل السنة كما سيأتى فى شرح مذهبهم . .

وإذا كان الخوارج يستدلون بذلك على ما استدل عليه المعتزلة ويزيدون حكمهم بكفر مرتكب الكبيرة على النحو المفصل عند فرقهم المختلفة، فإن المعتزلة لا يخطون هذه الخطوة، ويستدلون على عدم الكفر ذاك بآية اللعان، في قوله تعالى:

﴿ وَٱلَّذِينَ يَرِّمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّمُ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ وَٱلْخَنمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ شَهَدَاتٍ بِٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ

<sup>(</sup>١) شرح الأصول الخمسة ص ٦٦٦ وما بعدها

ٱلْكَنذِبِينَ ﴿ وَيَدْرَؤُا عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَت بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَنذِبِينَ ﴿ وَيَدْرَؤُا عَنَّهَا أَلْعَالَهُ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴾. ٦-٩ النور.

يقول القاضى عبد الجبار: (فإن اللعان فإنها ثبت بين الزوجين، فلو كان القذف كفراً لكان لا بد من أن يخرج أحد الزوجين بفسقه عن الإسلام فتنقطع بينها عصمة الزوجة فلا يحتاج إلى اللعان، فإنه لم يشرع بين الأجنبيين وإنها يجرى بين الزوجين فيصح بهذه الجملة أن صاحب الكبيرة لا يجوز أن يسمى كافرا ولا يجوز أن يجرى عليه أحكام الكفر) (1).

وأرى أن هذا التعليل إن كان يسوقه المعتزلة للاستدلال على "عدم الكفر" فإنه متهافت لأن اللعان إنها يجرى قبل أن تثبت الجريمة، أى قبل أن يثبت الفسق، فهو ما يزال مجرد دعوى بعد، ولأن التفريق بين الزوجين إنها يقع بمجرد الخروج من الإيهان دون انتظار لوصف الكفر الزائد. وقد قال به المعتزلة كها قال به الخوارج فهم سواء في ذلك، فها قالوه لا يفيد الخوارج ولا المعتزلة على السواء.

وتذهب الزيدية من الشيعة مذهبها فى تخليد مرتكب الكبيرة فى النار، مخالفة إمامها – من بعده – الذى كان يذهب مذهب أهل السنة . فهو أى زيد رضى الله عنه \_ ذهب إلى أن مرتكب الكبيرة لا يذهب عنه اسم الإيمان أو الإسلام، بل يعذب حينا من الدهر ثم يرد إلى الجنة .

والإمامية من الشيعة: - يسمون مرتكب الكبيرة مسلما (إلا أصحاب البدع ''') فإنهم كفار مرتدون يستتابون وإلا قتلوا ...) فأين من أنكر الإمامة بينهما؟

ويذهب العبيدية من المرجئة إلى أن ما دون الشرك مغفور لا محالة، وأن العبد إذا مات على توحيده لا يضره ما اقترف من الآثام واجترح من السيئات.

ولهم في ذلك قياس: أنه كما لا ينفع مع الشرك (طاعة) كذلك لا يضر مع الإيمان عمل (معصية) ولا يدخل النار أحد من أهل القبلة .

<sup>(</sup>١) أنظر شرح الأصول الخمسة ص ٦٣٣، ١٩٨، ٧١٢، ٧٠٧، ٧٠٧، ١٧١٤، ٧١٧، ٧٢٠، ٢٧٧

<sup>(</sup>٢) أنظر أوائل المقالات للشيخ المفيد ص ١٥

ويمكن الرد على قياسهم هذا بأنه مع الكفر لا يتصور طاعة، لأن الطاعة بحسب معناها اللغوى البحت إنها تكون كذلك لمن يطيع المطاع، والكافر بعمله لا يطيع فيه أحدا، أو لا يطيع فيه المطاع الذي يرجى ثوابه، وهي بحسب معناها الشرعي لا تكون كذلك إلا بنية التوجه بعمله إلى الله، " إنها الأعهال بالنيات " والكافر لا يتوجه إلى الله بعمله، لأنه غير مؤمن به أصلا، فالقياس قائم على المغالطة، وهو مبتور من أوله.

وذهبت اليونسية من المرجئة إلى أن ترك ما سوى الإيهان من الطاعة لا يضر حقيقة الإيهان، ولكن يبدو أن سقوط العمل عند هؤلاء يبدو سقوطاً مجازياً، بمعنى أنه بعد تمكن الإيهان – وهو معرفة وخضوع ومحبة الله – من القلب لا يتصور معه وقوع المعصية ولا ترك العمل، قال يونس بن عون النميرى زعيم المذهب (من تمكن في قلبه الخشوع والمحبة له على خلوص ويقين لم يخالفه في معصية (١٠)

فإذا وقعت منه المعصية فهى فى هذه الحالة " لا تضر " لأنها تكون هفوة ولا عمد فيها ولا إصرار عليها .

## أما المرجئة الحديثة:

الذين يثيرون أغاليط من مثل: التكفير حكم لا يملكه بشر، لأن العقيدة متعلقة بالقلب

ومن مثل: اللاأدرية المتمثلة في قول بعضهم: أنت لا تملك الحقيقة

ومن مثل: الاعتراض على تكفير النصاري واليهود

ومن مثل: النسبية التاريخية

فهم أكثر انفلاتا وتدليسا وتلبيسا إلى جد يصدق عليهم فيه قول أبى حنيفة رضى الله عنه " من قال لا أعرف الكافر كافرا فهو مثله "

<sup>(</sup>١) الملل والنحل للشهرستاني ج ١ ص ١٢٥

وللموضوع مزيد بيان في كلامنا الآتي عن الإلحاد المعاصر.

وقد كان الحسن البصرى رضى الله عنه من أهل السنة – فيها يروى عنه – يذهب إلى أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن مطلق ولا بكافر مطلق . وأنه يستحق اسم المنافق . لأمرين:

الأول أن الفاسق يستحق الذم واللعن كالمنافق سواء فلا يمتنع إجراء هذا الاسم عليه.

الثانى: أنه بارتكابه الكبيرة دل على أن فى اعتقاده خللا، وأنه أظهر الإسلام دون أن ينطوى عليه قلبه إذ لو كان معتقدا لله تعالى وللثواب والعقاب لكان يكون فى حكم الممنوع من ارتكابه الكبيرة، فمعلوم أن أحدنا إذا قال له غيره: إن فعلت كذا عاقبتك بهذه النيران المؤججة فى هذا البيت – وهو عالم بقدرته عليه وأنه لا يخلف وعده ولا وعيده فإنه يكون كالمدفوع إلى أن لا يفعل ما يهدده وكذلك الأمر هنا (١). وهذا أشبه بالوعظ منه ببيان الحكم الشرعى

وتكلم الإمام أبو حنيفة في حكم مرتكب الكبيرة، قال:

(أهل القبلة مؤمنون، لست أخرجهم من الإيهان بتضييع شئ من الفرائض ...

ومن أصاب الإيهان وضيّع شيئاً من الفرائض كان مؤمناً مذنباً، وكان لله تعالى فيه المشيئة: إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، فإن عذبه على تضييعه شيئاً فعلى ذنب عذبه، وإن غفر له فذنبا يغفر (٢)).

وهو يقول: (من قتل نفساً بغير حق أو سرق أو قطع الطريق فهو مؤمن فاسق وليس بكافر، وإنها يعذبهم الله بالإحداث في النار، ويخرجهم منها بالإيهان (٣).

ويقول أبو حنيفة أيضاً: (ولا نكفر مسلماً بذنب من الذنوب، وإن كانت كبيرة إذا لم يستحلها، ولا نزيل عنه اسم الإيهان، ونسميه مؤمناً حقيقة، ولا نقول إن حسناتنا

<sup>(</sup>١) أنظر كتابنا نشأة الآراء والمذاهب والفرق الكلامية ص ٦٢

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٣٧).

<sup>(</sup>٣) الفقه الأبسط (ص ٤٧).

مقبولة وسيئاتنا مغفورة كقول المرجئة، وما كان من السيئات دون الشرك والكفر لم يتب عنها صاحبها حتى مات مؤمناً فإنه فى مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه بالنار، وإن شاء عفا عنه ولم يعذبه بالنار أصلاً (١)).

وقال: (من قتل نفساً بغير الحق أو سرق أو قطع الطريق ... فهو مؤمن فاسق وليس بكافر، إنها يعذبهم الله بالأحداث بالنار، ويخرجهم منها بالإيهان .)

وقال (لا نكفر أحداً بذنب ولا ننفى أحداً من الإيمان).

وسفه رأى القائلين بصدور الذنب عن نفس غير مؤمنة بالضرورة، أو فى إيهانها ضعف، يقول: (ومن أين قالت الجهال إذا رأوا من إنسان زلة جزعاً عند مصيبة، أو جبناً من عدو، أو حرصاً على هوى .. هذا من ضعف اليقين؟ إنها قالوا ذلك لجهالتهم بتفسير اليقين). ويقول: (فالمؤمنون من قِبل إيهانهم يصلون ويزكون ويصومون .. وليس من قِبل صلاتهم وزكاتهم وصومهم وحجهم بالله يؤمنون)(1).

أما من كان يعيش على أرض الشرك، مقراً بجملة الإسلام، غير عالم بشيء من الفرائض والشرائع، ثم مات على هذه الحال، فإن أبا حنيفة يراه مؤمناً مها ارتكب من الذنوب والمعاصى (٣).

وقد أشار الإمام - فيها يذكره البياضي - إلى مواضع الإكفار، وترجع جملتها إلى ثلاثة وعشرين موضعاً، في ستة منها يرجع الإكفار إلى نسبة النقص الصريح إليه تعالى . وفي ستة عشر يرجع الإكفار إلى إنكار ما علم بالضرورة كونه من الدين ..و في موضع واحد يرجع الإكفار إلى تأويل ما علم قطعاً كونه على ظاهره (١٠).

ويلتفت الإمام إلى مشكلة الفرق آنذاك: التنابز بالتكفير:فيقول فيمن يرميه

<sup>(</sup>١) الفقه الأكبر بشرخ المغنيساوي (ص ٢٧ -٣٠).

<sup>(</sup>٢) العالم والمتعلم لأبي حنيفة ص ١٢

<sup>(</sup>٣) أنظر كتابه العالم والمتعلم ص ١٤، وكتابنا نشأة الآراء والمذاهب والفرق الكلامية فى الإسلام ص ٢٣٦–٢٣٧

<sup>(</sup>٤) انظر التفصيل: إشارات المرام للبياضي (ص ٥١).

بالكفر: شهادتى عليه أنه كاذب ولا أسميه كافراً .. ويقول فيمن يبرأ إليه من دينه: إن قال لى هذا لم أعجل، ولكنى أسأله عند ذلك مم تبرأ؟ من دين الله؟ أو تبرأ من الله؟ فأى القولين قاله سميته كافراً مشركاً .. فإن قال لا أبرأ من الله ولا أبرأ من دين الله ولكن أبرأ من دينك لأن دينك هو الكفر بالله، وأبراً مما تعبد لأنك تعبد الشيطان، فإنى لا أسميه كافرا، لأنه إنها يكذب على ...

أما الإمام مالك فيروى عنه أنه قال: (لو أن العبد ارتكب الكبائر بعد أن لا يشرك بالله شيئا ثم نجا من هذه الأهواء والبدع والتناول لأصحاب رسول الله : للأرجو أن يكون فى أعلى درجات الفردوس)(٢).

يقول البغدادى فى كتابه " الفرق بين الفرق ": (وكان علماء التابعين مع أكثر الأمة يقولون إن صاحب الكبيرة من أمة الإسلام مؤمن . لما فيه من معرفته بالرسل والكتب المنزلة، ولمعرفته بأن كل ما جاء من عند الله حق . ولكنه فاسق بكبيرته، وفسقه لا ينفى عنه اسم الإيهان والإسلام).

ويقول الإمام الرازى: (صاحب الكبيرة عندنا - أى الأشاعرة - مؤمن مطيع بإيهانه عاص بفسقه) (٣).

ومما يصح الاستدلال به على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج بارتكابه ها عن الإيهان أن القرآن وصف بالإيهان مرتكبى بعض الكبائر، وذلك فى قوله تعالى: ﴿ وَإِن طَآيِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُواْ ٱلِّي تَبْغِي حَتَىٰ تَفِي ءَ إِلَى أَمْرِ ٱللّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُواْ فَقَاتِلُواْ ٱلّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ ٩ الحجرات، وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْخُرُ بِٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنتَىٰ بِٱلْأُنتَىٰ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ مِنْ يَعْنَ اللّهُ مِنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ مِنْ يَ فَانَ عُلِي الْمُعْرُونِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِخْسَنِ ﴾ ١٧٨ البقرة .

<sup>(</sup>١) العالم والمتعلم (ص ٢٧).

 <sup>(</sup>۲) أنظر مناقب الإمام مالك لعيسى بن مسعود بن منصور الزواوى طبع المطبعة الخيرية عام ١٣٢٥ ص ٣٨، وكتابنا نشأة الآراء والمذاهب والفرق الإسلامية ص ٦٤-٦٥

<sup>(</sup>٣) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص ١٧٤ - ١٧٥

ومما يدل على أن مرتكب الكبيرة يختلف عن الكافر حكما، قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُعْفِرُ أَن وَقَالَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلْمُ اللَّهَ عَلْمُ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلْمُ اللَّهَ عَلْمُ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

ولا يصح أن يقال إن هذا مقيد مطلقا بالتوبة، إذ لا يكون بهذا فرق بينه وبين المشرك، فالمشرك إذا انتهى يغفر له: ﴿ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾ .

ولا يصح أن يقال إن الذنب الذى شاء الله مغفرته هو الصغائر، لأن الآية لم تخصص الذنب، بأكثر من كونه (دون الشرك) صغائر أو كبائر، على أن الصغائر مغفورة بلا قيد متى اجتنبت الكبائر ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنَّهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّاتِكُمْ ﴾.

ومن المهم هنا القول بأن الآية لا تدل على أن غير الشرك من الكفر - كإنكار البعث مثلا - داخل في حدود الغفران لأن الكفر مهما يكن نوعه، ليس دون الشرك وإن كان غيره، بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيَقُولُونَ نُوَّمِنُ بِبَعْضِ وَنَكُفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يُقَرِّفُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلاً ﴿ وَيُقُولُونَ نُوَّمِنُ بِبَعْضِ وَنَكُفُرُونَ عَذَابًا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُهيئًا ﴾ (١) . ١٥٠ - ١٥١ سورة النساء

ومما يدل أيضاً على أن مرتكب الكبيرة يختلف عن الكافر حكما ما جاء من استثناء بقوله ﴿ إِلّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾ في شأن الذين شقوا، والذين سعدوا، يقول تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ هَمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلّا مَا شَآءَ رَبُّكَ أَإِنّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿ وَأَمَّا ٱلّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجُنّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجُنّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً عَطَآءً عَمْرَ عَجْذُوذٍ ﴾ ١٠٥ – ١٠٨ هود . فالذين شقوا من عصاة المؤمنين حياتهم في النار مقطوعة من آخرها، وحياتهم في الجنة منقوصة من أولها .

ومما يدل كذلك على أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار ما ورد في الحديث، فقد روى الشيخان بسندهما عن وصف النبي ﷺ الصراط ومرور الناس عليه وسقوط

<sup>(</sup>١) أنظر المختار من كنوز السنة للأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز ص ٦٣-٦٤

من يسقط منهم فى النار قوله ﷺ: (فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان يعبد الله فيعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله تعالى على النار أن تأكل مواضع السجود) وأخرج الشيخان أيضاً قوله ﷺ فى الشفاعة (وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة فهى نائلة إن شاء الله من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئاً).

وأخرج الشيخان أيضاً قوله ﷺ: في الشفاعة: (يا رب، أمتى، أمتى) يقول الله تعالى (انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من شعير من إيهان فأخرجه من النار (فإذا انطلق النبى ففعل ثم عاد للسؤال: قال الله له: (انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبه من خردل من إيهان فأخرجه منها). فإذا عاد الثالثة قال: (انطلق فمن كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيهان فأخرجه منها) فإذا عاد الرابعة قال: يا ربائذن لى فيمن قال لا إله إلا الله. قال تعالى: (ليس ذلك إليك، ولكن وعزتى وجلالى وكبريائى وعظمتى لأخرجن منها من قال: " لا إله إلا الله ").

ومما يستدل به على أن مرتكب الكبيرة لا يخلد فى النار قوله تعالى " فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره " ٧-٨ الزلزلة، فلو خلد مرتكب الكبيرة فى النار لما استوفى حظه من الجزاء على مثاقيل الخير التى أداها بمقتضى إسلامه من ناحية، وبمقتضى هذه الآية من ناحية ثانية .

فإذا سأل سائل: وأين جزاء مثاقيل الخير التى أداها الكافر؟ فالرد المنطقى البسيط: ليأخذها ممن أداها له، والرد الشرعى البسيط: لا قيمة لعمل لم يتوجه به فاعله إلى الله، سواء بالنسبة للمؤمن أو للكافر (إنها الأعمال بالنيات) والكافر بمقتضى كفره لم يتوجه إلى الله بعمله.

ومما يصح قوله لبيان الفرق بين مرتكب الكبيرة المسلم أصلا، وبين مرتكبيها من غيرهم – وفقا لنظرية النجاة التى قدمناها فى المدخل: أن مرتكب الكبيرة بمقتضى إسلامه لاجئ إلى الله طالب للنجاة ممن يملكها، سائر فى الطريق التى تُسلِكه إليها،

فهو مهما يرتكب (متحرك داخل الطريق ..) تذهب الحركة المنحرفة به هنا أو هناك، ولكنه على كل الأحوال " داخل الطريق المؤدية "، أما الكافر فقد رفض اللجوء إلى الله مبدئياً، وأعطى ظهره للطريق المؤدية، ولم يطلب النجاة، أو طلبها ممن لا يملكها، فهو مهما يفعل مما ينفعه أو ينفع الناس، متحرك خارج الطريق، قد يحقق نفعاً هنا أو نفعاً هناك، لكنه على كل الأحوال (خارج الطريق)، فكيف يحصل على النجاة من كارثة النار، وهو لم يطلبها، أو لم يطلبها ممن يملكها؟ ﴿ قُلْ مَا يَعْبَوُا بِكُمْ لَيْ مَطلبه أي لُولًا دُعَا وَلَيه، فكيف يحصل على على مطلبه (النجاة)؟

إن حادث الناريوم القيامة، حادث كونى عام، يتعرض له البشر وغيرهم، ﴿ لَا تُنِقَى وَلَا تَذَرُ اللَّهِ اللَّهِ سَبِحانه وتعالى حَدْرِنا مِن هذا الحادث، أنذرنا به، وأرشدنا إلى (متجه) النجاة منه، وهو متجه إسلام النفس لله، والكافر أعرض عن هذا المتجه، وولى وجهه عنه ﴿ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴾ والأمر هنا أشبه بها كان في حادث الفيضان، أنذر نوح عليه الصلاة السلام الناس به، فمن ركب السفينة كان له النجاة، ومن تولى عنها كيف ينجو من الطوفان؟ إنه خرج بكليته من البقعة الوحيدة التي لا يغرقها الطوفان، خرج بكليته وبين وبإرادته، وغامر بلقاء الطوفان، فلها فاجأه الطوفان، كان الطريق مقطوعاً بينه وبين السفينة واتجه إلى ما كان يظنه بقعة من اليابس خارج السفينة، ولم يدر أن البقعة من اليابس مهها ارتفعت فوق الجبل (الجودي) لا نجاة فيها، لأنها لا تقاوم الطوفان ولا تفلت منه، النجاة الوحيدة في السفينة.

والطوفان هنا هو النار، والسفينة هي الإيهان، فكيف لمن ولى عن السفينة أن يطلب النجاة من الطوفان، إنه هالك لا محالة بتوليه، هالك لا محالة بفعله، أما مرتكب الكبيرة فهو أشبه براكب السفينة الذي يرتكب المخالفات وهو على ظهرها، إنه يؤدّب، إنه يجُزى على معصيته، إنه يذوق من النار المحيطة بالسفينة، فإذا هو بعد ذلك لم يتغير موقعة الذي اختاره، ولم يخرج من سفينته التي لجأ إليها، وهذا هو

انتهاء عقابه واستئناف مقامه المكفول له بالإيهان، مقام الفوز بالجنة، والنجاة من النار.

#### الصلاة خلف كل بر وفاجر:

قال ﷺ " صلوا خلف كل بر وفاجر "، رواه مكحول عن أبى هريرة وأخرجه الدار قطنى وقال: مكحول لم ير أبا هريرة، وفي إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه، وقد احتج به مسلم في صحيحه.

وخرج الدار قطنى أيضاً وأبو داود عن مكحول عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال الرسول الله الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل عمل بالكبائر، والجهاد واجب عليكم مع كل أمير، برا كان أو فاجرا، وإن عمل بالكبائر ".

وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضى الله عنه كان يصلى خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكذا أنس بن مالك، وكان الحجاج - كما يقال - ظالماً .

وفى صحيح البخارى أيضاً أن النبى ﷺ قال "يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم". وتفصيل القول فى ذلك: إنها هو من أبواب الفروع(١٠).

# سقوط عقوبة جهنم عن فاعل السيئات من المسلمين

تتلخص عوامل إسقاط العقوبة في الآخرة - بمشيئة الله - عن فاعل السيئات من المسلمين في الأمور الأساسية الآتية التي لخصها العلامة ابن أبي العز:

التوبة . تجنب الكبائر . الاستغفار . الحسنات . المصائب الدنيوية . عذاب القبر . دعاء المؤمنين واستغفارهم له في الحياة وبعد المهات . العمل الذي لا ينقطع بعد موته من علم نافع أو صدقة جارية أو دعاء خالص وفقاً للحديث . ما يهدى إليه من

<sup>(</sup>١) أنظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص ٢٧٤-٢٧٦

ثواب صدقه أو قراءة أو حج . أهوال يوم القيامة وشدائده . مقاصة حسنات غيره بسيئاتهم له . الشفاعة . عفو أرحم الراحمين (١١).

فاللهم اجعلنا في عفوك بها تشاء

# دين الله واحد

# تعددية الأديان والشرائع

يعتقد المسلم أن الإسلام ليس هو ما أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فحسب، ولكنه هو الدين عند الله أزلا، وهو ما أنزل على جميع الرسل والأنبياء، قاطبة

وفى هذا يأتى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَمُ ﴾ ١٩ آل عمران، ويأتى قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ ١٥ آل عمران. ويقول تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ﴾ ١٣ الشورى .

وقد استقصى القرآن الكريم قصص الأنبياء ليسميهم جميعا بالمسلمين، وليسمى دينهم بكلمة الإسلام الصريحة، لا فرق بين أحد منهم وآخر، بدءا من نوح وإبراهيم وإسهاعيل ويعقوب، ولوط، ويوسف، عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام.

من مثل ما جاء في شأن سيدنا إبراهيم ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا

من مثل ما جاء فى شأن سيدنا موسى عليه السلام وصحبه إذ يقولون ﴿ رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ ١٢٦ الأعراف، وفرعون موسى يقول عند الاحتضار ﴿ وَأَنا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ ٩٠ يونس

<sup>(</sup>١) أنظر شرحه للعقيدة الطحاوية ص ٢٣٢-٢٣٤

وفى شأن سيدنا سليهان عليه السلام إذ يقول فى خطابه إلى قوم سبأ ﴿ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ ٣١ النمل، وملكة سبأ إذ تقول ﴿ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَتِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ ٤٤ النمل

وفى شأن سيدنا عيسى عليه السلام وصحبه الحواريين: ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَآشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ ٢٥ آل عمران

بل يصل الاستقصاء القرآني في هذا الموضوع إلى دائرة الجن إذ يقولون ﴿ وَأَنَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى ال

وفى الحديث الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد)

ويقول الإمام الطحاوي (ودين الله في الأرض وفي السماء واحد)

ويقول ابن القيم في مدارج السالكين (وقد دل قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلدِّيرَ عِندَ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَنه دين جميع أنبيائه ورسله وأتباعهم من أولهم لآخرهم، وأنه لم يكن لله قط ولا يكون له دين سواه) ثم يقول (فالإسلام دين أهل الساوات، ودين أهل التوحيد من أهل الأرض، لا يقبل من أحد دينا سواه).

ويقول العلامة الشيخ محمد عبد الله دراز عن كلمة الإسلام بمعناها القرآني (إنها هو اسم للدين الذي هتف به كل الأنبياء، وانتسب إليه كل أتباع الأنبياء).

إنه اسم للدين وليس محض وصف مؤول بدليل قوله تعالى عن سيدنا إبراهيم: 
﴿ هُوَ سَمَّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنذًا ﴾

وليس هذا اعترافا بكون المسيحية أو النصرانية أو اليهودية إسلاما ولكنه يعنى كهاهو واضح إنكار نزول دين سهاوي غير الإسلام.

و تأتى المشكلة فى ثقافة المسلم المعاصر من استعمال مصطلح تعددية الأديان، بدوافع من زيغ السلطة أومن نزغ السياسة . لأنه إن كان المراد بهذا المصطلح ذائع الصيت: التسوية بين الإسلام وبين بعض الأديان الأخرى من حيث صحة صدورها عن الله تعالى فهذا مما لا يجوز للمسلم أن يردده دون إكراه.

إن عقيدة المسلم تحول بينه وبين ذلك قطعا، ومن ثم تحول بينه وبين القول بتعددية النجاة يوم القيامة، كما تحول بينه – تبعا لما تقدم – وبين القول بما يسمى . الأديان السماوية، لأن وصف إحداها بالسماوية يعنى صدورها عن الله تعالى وليس في الإسلام غير دين سماوى واحد .

أما إن كان المراد بعبارة تعددية الأديان: واقع العقائد من حيث ما يشمل الدين المنزل من الله والأديان الوضعية بالأصل أو الوضعية بالتحريف، أى ما يشمل جميع الأديان حقها وباطلها مؤمنها وكافرها فالتعبير صحيح، يقول تعالى: ﴿ قُلْ يَتأَيُّهُا اللَّذِيانَ حقها وباطلها مؤمنها وكافرها فالتعبير صحيح، يقول تعالى: ﴿ قُلْ يَتأَيُّهُا اللَّهِ عَنِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿ وَلَا أَنتُمْ عَنِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴾ وفي هذه التعددية مًا عَبَدتُم ﴿ وَلَا أَنتُمْ عَنِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴾ وفي هذه التعددية يقول ابن القيم (فأديان أهل الأرض ستة، واحد للرحمن، وخمسة للشيطان، فدين الرحمن هو الإسلام، والتي للشيطان: اليهودية والنصرانية، والمجوسية، والصابئة ودين المشركين).

وفى المصادر الإسلامية المعتمدة ليس هناك كلمة واحدة تدل على تنزيل من الله لدين ما من هذه الأديان غير الإسلام، وإنها هي أطلقت كأسهاء لأقوام كاليهود تنسب إليهم اليهودية، أو لبلد كالناصرة أو لنصرة الحواريين، أو للناصر أي الناظر إلى الله تنسب إليه النصرانية، وأنبياء الله لا يبلغون من ذلك شيئا غير الإسلام، ولا يبلغون في كتبهم المنزلة دينا غير الإسلام.

أما كلمة المسيحية فظهرت لأول مرة من جانب الوثنيين الذين أطلقوا هذه التسمية على مجموعة الهيلينستيين الذين أخرجوا من القدس وارتحلوا إلى أنطاكيا وكونوا هناك كنيسة أنطاكيا، وعامة الناس بالمدينة كانوا يميزونهم بهذه التسمية عن الطائفة اليهودية (١)

<sup>(</sup>١) المسيحية نشأتها وتطورها لشارل جنيبر، ترجمة عبدالحليم محمود ص ٩٠

أما قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِئُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَرَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآيَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ٦٩ المائدة، فهو من ناحية مسبوق بقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَنَأُهُلَ ٱلْكِتَنِ لَسُتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَنةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أَنزِلَ إِلَيْكُم مِن زَّيِكُمْ ۖ وَلَيَرْبِدَ فَ كَثِيرًا مِنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَننًا وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ ومن ناحية ثانية فقد صرح القرآن الكريم بتقييد هؤلاء جميعا بقيد الإيهان، وبيَّس معنى الإيهان المطلوب منهم - بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم - بقوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ ٦٥ النساء، أي: يؤمنون بها أنزل إليهم وما أنزل إليكم أي بالقرآن الكريم، والإيهان بالقرآن الكريم لا يكون كذلك إلا بجميع ما جاء به... ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ ١٥٩ الأنعام ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْض ٱلْكِتَنبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٌ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيَسَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ عَ أُولَتِبِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْأَحِرَةِ ۖ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ ٨٥-٨٦ البقرة . ومن ذلك بل على رأسه الإيهان بمحمد صلى الله عليه وسلم .

وإذن فالقول بأن القرآن الكريم يقر بعض الناس على إيهانهم بوحدانية الله دون إيهانهم بالرسول مهم كانت أسهاؤهم أو صفاتهم، أهل كتاب أو غيره، قول باطل بدلالة الآيات السابقة .

وبناء عليه فليس صحيحا أن المفسرين جمدوا النصوص المتعلقة بخيرية أهل الكتاب في التاريخ – ما قبل محمد عليه الصلاة والسلام – وجعلوها نصوصا تاريخية بحتة، لأنهم طبقوها ولا يزالون يطبقونها على كل كتابى يؤمن برسوله ومن سبقه في زمنه ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن سبقه بعد بعثته، ويتخذ من القرآن الكريم لا مصدقا فحسب ولكن مهيمنا أيضا، يقول ابن جريج من مسلمى أهل الكتاب في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾: " القرآن أمين على الكتب

المتقدمة قبله، فها وافقه منها فهو حق وما خالفه منها فهو باطل" ويقول ابن عباس "(ومهيمنا) أى حاكها على ما قبله من الكتب" ويقول أيضا "ومهيمنا أى شاهدا" يقول ابن كثير: وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى: فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله: فهو أمين وشاهد، وحاكم على كل كتاب قبله"

وبالرغم من موافقتنا على نقد الموقف التاريخي البحت، فلن يمنعنا ذلك من أن ننبه إلى أن تميز اليهود بشدة العداوة للمسلمين مقارنة بالنصارى: راجع إلى حالة تاريخية نتيجة وضع اليهود بالمدينة في الوقت الذي لم يكن قد تبلور فيه بعد موقف الشراسة النصرانية التي بدأت بحرب الروم، والتي استمرت حتى اليوم، والتي ذاق فيها المسلمون من النصارى من ألوان العداوة والبغضاء أكثر عما ذاقوا من اليهود، فاليهود ضيعوا الفلسطينين وسلبوا القدس، أما الدولة النصرانية فضيعت الفلسطينين والقدس والدولة الإسلامية في المشرق وفي الأندلس وبقية أوربا، وآسيا و ما تزال تضيع حتى اليوم. وهما سواء في حكم قوله تعالى: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلاَ ٱلنَّصَرَىٰ حَتَىٰ تَتَبِعَ مِلْتُهُمْ أُولًا إِن هُدَى ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلاَ نَصِيمٍ هِ ١٢٠ وَالْبَرَمُ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلاَ نَصِيمٍ هِ ١٢٠ البقرة

وأما الاستشهاد الذي يستشهد به بعض الكاتبين في الموضوع بقوله تعالى عن النصارى ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِيرَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ﴾ فاستشهاد مبتور، لأن الآية تتحدث عن قسيسين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وفقا لقوله تعالى في الآية التالية ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْينَهُمْ تَفِيضُ مِنَ تَعالى في الآية التالية ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْينَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنًا فَاكْتَبُنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ وَمَا لَنَا لَا لَا لَا مَا اللّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظَمَعُ أَن يُدْخِلَنَا مَ بُنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ ٨٢ فَوْمِنُ بِٱللّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِ وَنَظَمَعُ أَن يُدْخِلَنَا مَ بُنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ ٨٢ المائدة

أمثال هؤلاء هم فقط الذين جاء فيهم قوله تعالى مما استشهدت به الآيات: ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءً مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ أُمَّةً قَآمِمَةً يَتْلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءً مِنْ أَهْلِ ٱلْمِكْنِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْحَيْرَاتِ وَأُوْلَتِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُحَمُونَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ﴾ ١١٣ - ١١٥ آل عمران، هم الذين لا يكتمون الكتاب ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَىقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ لَتَبَيِّنْنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ الكتاب ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَىقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ لَتَبَيِّنْنَهُ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱللَّهُ مِيثَى اللَّهِ فَمَنَا قَلِيلاً فَبِعْسَ مَا يَشْتَرُونَ فِي اللَّهِ لَا يَشْتَرُونَ فِي اللَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلاً أُولِ إِلَيْمَ خَشِعِينَ لِلَّهِ لا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلاً أُولِ إِلَيْمَ خَشِعِينَ لِلَّهِ لا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلاً أُولَ إِلَيْمَ خَشِعِينَ لِلَّهِ لا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلاً أُولَ إِلَيْمَ خَشِعِينَ لِلّهِ لا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ ٱللّهِ ثَمَنَا قَلِيلاً أُولَ إِلَيْمَ خَشِعِينَ لِلّهِ لا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ ٱللّهِ ثَمَنَا قَلِيلاً أُولَ إِلَيْمَ خَشِعِينَ لِلّهِ لا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ ٱللّهِ ثَمَنَا قَلِيلاً أُولَى إِلَيْمَ خَشِعِينَ لِلّهِ لا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ ٱللّهِ ثَمَنَا قَلِيلاً أُولَتِهِ فَ اللّهُ مَا عَلَيْهِ لا يَشْتَرُونَ مِنْ أَلْهُ مِنْ عَلَامَ عَن هُولًا ﴿ وَفَيهُم مَّن عَلَيْهُ مَا اللّهُ مِن عَلَامِ مِن عَدَاهُم مِن لا يؤمن بمحمل بعد ظهوره فليسوا على شيء ويقول القرآن الكريم ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِيهَا أُولَتِهِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَةِ ﴾ ٦ البينة .

ومن الواضح أيضا أن يكون موقف الإسلام من أهل الكتاب أكثر حزما وتدقيقا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم منه قبل ذلك لما هو معروف - ومسلم به في علم مقارنة الأديان - من ضياع نص التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام و عدم وجود نص الإنجيل الذي أنزل على عيسى، فإذا كان لهم عذر في اضطرابهم قبل أن يأتي الرسول فليس لهم عذر فيا بعد ﴿ وَأُنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَدْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَنبُ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْتُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَل اللهُ وَلاَ تَتَبِعً أَهْوَآ عَمُ مَعَا جَآءَكَ مِن ٱلْحَق ﴾ ٤٨ المائدة .

أما مكافأة أهل الكتاب على العمل الصالح فها جاء فيه من ذلك في القرآن الكريم لا يمكن فهمه بعيدا عن مجموعة الآيات والأحاديث المتعلقة بالموضوع وإلا "وقعنا في حفرة عميقة من عدم الاتساق"!!، ومن هنا فإن هذه المكافأة لها أربعة أحوال: حالة ما قبل البعثة المحمدية، وحالة بعضهم عمن آمن بمحمد بعد البعثة: فهذان هما اللذان يأتى فيهها حسن الثواب، وهناك حالة من لم يؤمنوا بمحمد – أى بعد البعثة المحمدية – عمن يعملون عملهم للدنيا – عمن يجرى الاستشهاد بهم عادة تبكيتا للمسلمين – فهؤلاء يأخذون مكافأتهم في الدنيا ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوةَ تَبكيتا للمسلمين – فهؤلاء يأخذون مكافأتهم في الدنيا ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوةَ

ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ٢ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَنطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ١٦-١٥ هود، ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنِ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ آهْتَدُواْ وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ أُولَٰتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطِتْ أَعْمَىٰلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَحِرَةِ وَمَا لَهُمَ مِن نَّنصِرِينَ ﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَبِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَتِ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتُرُونَ ﴾ ٢٠ -٢٤ آل عمران . وهناك حالة من يعملون لغير الله فيأخذون مكافأتهم ممن عملوا له، شأنهم في ذلك شأن بعض المسلمين أنفسهم وفقا لما جاء في صحيح مسلم بسنده عن أبي هريرة قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال في عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال فها عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقى في النار)

أما التفرقة بين نصارى الشرق ومسيحيى الغرب، فى معاملتهم للمسلمين فمرجعها أن نصارى الشرق يعيشون غالبا فى كنف المسلمين، فلا يتصور أن يعادوا المسلمين كما هو شأن نصارى الغرب، فالمسألة تدخل فيها الجغرافيا كما يدخل التاريخ، وليس فيها شيء من التفرقة الثابتة مطلقا بين الطائفتين.

وأما قوله تعالى: ﴿ الْمَرَى عُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴿ فِي أَذَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِن بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿ فِي بِضِع سِنِينَ لَيَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَ بِنِ يَفْرَحُ اللَّهِ يَنْصُرُ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ فمن الخطأ فهم النبوءة فيه بأنها تقف عند نصرة الروم على الفرس، ولكنها تتنبأ بذلك ثم تتجاوزه بنبوءة أعظم وهي نصرة المؤمنين – المسلمين على الروم – وذلك في قوله تعالى: ﴿ لِلَّهِ ٱلْأُمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ وعندئذ فغرحة المؤمنين بالنصر هي فرحتهم بالنصر على عدوهم الأكبر: الروم، ولقد صدق التاريخ ذلك، وما كانت عداوة الفرس للإسلام التي زالت في عقدين أو ثلاث، لتقاس بعداوة الروم التي تطرق علينا أبواب مخادعنا حتى اليوم والساعة .

والخلاصة أن لا مجال فى العقيدة الإسلامية للقول بتعددية أديان صحيحة، ولا مجال لإطلاق مصطلح الأديان السهاوية الذى لم يعرف قط فى تراثنا الإسلامى، وإنها زرع بيننا فى فترة الغزو الفكرى المعاصر، ولا مجال للقول بتعددية النجاة يوم القيامة، ولكن النجاة لدين واحد لا غير.

هناك أديان نعم، هناك أديان كتابية نعم، هناك رسالات نعم، هناك كتب سهاوية نعم، لكن هذا شيء أما القول بتعددية الأديان السهاوية فلا . وإذن فوحدة الدين عند الله عقيدة أساسية عند المسلم لغير المسلم أن يعتقد ما يشاء حوها .

وتعدد الأنبياء لم يكن لتعدد الأديان التي جاءت من عند الله، وإنها كان تعدد الأنبياء – ببساطة شديدة – يدور وجودا وعدما مع بقاء الدين الحق بين أيدى الناس، أو اندثاره من بين أيديهم، فالظروف المكانية والزمانية – مع فقدان وسائل الاتصال والحفظ – كان لها في الماضي قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أثر في اختفاء الدين الحق (الإسلام) الذي يأتي به نبي من الأنبياء، فعند ما يحدث ذلك يأتي النبي الجديد ليعيد وضع الدين الحق بين الناس مرة أخرى، ويبلغهم رسالة الإسلام التي فرطت فيها أجيال سبقت، أو أرغموا على التفريط فيها، تحت ضغط الظروف الجغرافية والتاريخية، والبشرية، وهكذا حتى توفرت وسائل الاتصال والحفظ في عصر الرسالة المحمدية وتكفل الله سبحانه بتوفير هذه الوسائل ﴿ إِنَا المَاسِلِينَ المُعْسَلِينَ المُعْسَلِينَ المُعْسَلِينَ المُعْسَلِينَ اللهُ سبحانه بتوفير هذه الوسائل ﴿ إِنَا المُعْسَلِينَ المُعْسَلِينَ اللهُ سبحانه بتوفير هذه الوسائل ﴿ إِنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعْسَلِينَ المُعْسَلِينَ النّه سبحانه بتوفير هذه الوسائل ﴿ إِنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النّه سبحانه بتوفير هذه الوسائل ﴿ إِنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النّه المُعْسَلِينَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

غُنُ نَزِّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَيفِظُونَ ﴾ ٩ الحجر، فالاتصال الجغرافي تم بين أرجاء المعمورة كلها، والاتصال بين الأجيال تم بالتواتر والكتابة والطباعة والتسجيل إلخ، وأصبح من المستحيل اندثار الدين، أو نجاح التآمر على اندثاره. ومن هنا زالت الدواعي التي كانت تدعو إلى رسول جديد أو رسالة جديدة أو كتاب جديد، وكان قضاء الله بختم الرسالات بمحمد عليه الصلاة والسلام.

كذلك فإنه لا مجال للقول بتطور الأديان من الشرك إلى التوحيد، ومن الباطل إلى الصحيح، أو أن ديانة التوحيد ظهرت أول ما ظهرت على يد أخناتون - كما يروج لها أصحاب الثقافة الفرعونية الميتة - لأن الدين الصحيح المنزل من عند الله الذى هو الإسلام قد صاحب الإنسان من وقت نزول آدم، ويصاحبه إلى يوم القيامة: دينا توحيديا صحيحا بكل أركانه، وما حصل مما يسمى تطورا ما هو إلا ذلك التدهور الذى يصيب الدين كما يصيب غيره من الأنظمة، الأمر الذى كان يستدعى توالى التصحيح بتوالى الأنبياء وتوالى رسالاتهم التى تعيد الأمر إلى نصابه، إلى الدين الوحيد عند الله ألا وهو الإسلام مع الإضافة أو النسخ في مجال التشريع.

إن نظرية التطور فى هذا المجال من أخطر المقولات التى تموج بها التيارات الفكرية المعاصرة، وخطرها على العقيدة الإسلامية يأتى من ثلاث جهات، جهة البداية وجهة الوسط وجهة النهاية جميعا.

فمن حيث جهة البداية تقتضى النظرية أن يكون آدم عليه السلام فى درجة منحطة من التفكير والتدين، بينها هو الذى يتحدى القرآن بعلمه علم الملائكة، وهو الذى قام بين يدى ربه يأخذ العلم منه، وهذا مناقض تماما لنظرية التطور.

وهى أى نظرية التطور خطر من جهة الوسط لأنها تقتضى تكذيب القرآن الكريم فيها أسنده إلى جميع الأنبياء على توالى العصور من دعوتهم إلى ديانة واحدة هى ديانة التوحيد ديانة الإسلام.

وأما من جهة النهاية فإن نظرية التطور لا تعترف بها يسمى النهاية ولكنها تقتضى انفتاح المستقبل أمام أديان جديدة، وتقدم جديد، يقتضى عقيدة جديدة

وهكذا، إن افترضنا جدلا أنها تقبل القول برسالات سهاوية أصلا. وهذا مناقض تماما لما تقتضيه العقيدة الإسلامية.

أما قوله صلى الله عليه وسلم فيها أخرجه البخارى (مثلى ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه، وترك منه موضع لبنة، فطاف به النظار يتعجبون من بنائه، إلا موضع لبنة، لا يعيبون سواها فكنت أنا سددت تلك اللبنة)، فهو يؤكد وحدة الدين عند الله، ولا يتمشى مع فكرة التطور، وإنها يشير إلى التهام، والتهام المشار إليه هو للبناء السابق الثابت، الذي يتم نهائيا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم.

والحدود الثابتة المعلومة من العقيدة الإسلامية بالضرورة تتلخص إسلاميا في النقاط العشرة الأساسية التالية:

لفظ الدين بالمعنى الحق المقبول عند الله لا يطلق على غير الإسلام، وإن كان من الممكن إطلاقه بالمعنى العام ليشمل الحق وغيره .

الإسلام هو الدين الوحيد المنزل من الله على جميع الرسل: ابتداء من سيدنا آدم عليه السلام، إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

الإسلام ليس هو التوحيد فحسب، لكنه الإيهان بالله ورسله وما جاء به رسله من غير تفريق بين أحد منهم، ولا بين شيء مما جاء به أحدهم وشيء آخر .

لا إسلام بغير الإيهان بمحمد رسول الله بعد مبعثه ومن لم يفعل ذلك كان اسمه الكافر ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُ الْكَنفِرِينَ ﴾ ٣١-٣٢ آل عمران

# القرآن والحديث الصحيح هما المصدران الإلهيان الوحيدان الموثقان

ماعدا الإسلام ديانات وضعية بقى في بعضها بعض من آثار الوحى لا تعرف - بعد بعثة محمد - إلا بالقياس إلى القرآن والحديث الصحيح

القرآن صريح قاطع فى وصف العقائد الأساسية: - الثالوث والصلب والفداء - ﴿ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ آبْنُ مَرْيَمَ ﴾ ١٧ المائدة ﴿ لَّقَدْ

كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهُ ثَالِثُ ثَلَيْهُ وَمَا مِنْ إِلَيْهِ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِن لَمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ ٢٧ المائدة ﴿ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَيْهُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُم ۚ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَيْهُ وَاحِدٌ أَسُبْحَننَهُ أَن أَن وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَيْهُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُم ۚ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَيْهُ وَاحِدٌ أَسُبْحَننَهُ أَن أَن يَكُونَ لَيْهِ وَلَكِن شُبِهَ هَمُ ﴾. يَكُونَ لَهُ وَلَكِن شُبِهَ هَمُ هُ. ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِهَ هَمُ هُ. ﴿ اللّهِ وَٱلْمَسِيحَ آبَى مَرْيَمَ وَمَا أَمِرُواْ إِلَا لِيَعْبُدُواْ إِلَيْهَا وَحِدًا لَآلَ إِلَنهُ إِلّا هُوَ شُبْحَننَهُ وَمَا يُشْرِكُونَ ﴾ ١٣ التوبة إلاّ لِيَعْبُدُواْ إِلَيْهَا وَحِدًا لَّا إِلَنهَ إِلّا هُوَ شُبْحَننَهُ وَمَا يُشْرِكُونَ ﴾ ٢ التوبة

وان مصير أصحابها في الآخرة هو ما يقرره صريح الآيات: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلاً ﴿ أُولَتِبِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّا وَنَكُفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلاً ﴿ أُولَتِبِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ ١٥١ النساء ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتنبِ وَاللَّمُ شَرِّكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَوْلَتِبِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾ ٦ البينة .

الإسلام يسمح بوصف أصحاب هذه الديانات بأنهم أهل كتاب، وهي تسمية في غاية الدقة ولا يسمح بوصف أديانهم بأنها سهاوية .

وفى النهاية فإنه لمن المؤكد (أن الإسلام لا يقبل ولا يقر إلا الإيهان بعقيدته الكاملة) لا فى التوحيد فحسب، وأن أصحاب العقائد الأخرى يحملون نفس الموقف تجاه الإسلام ولا مجال للمساومة والحلول الوسط حول الأمور العقائدية . ونضيف: وبالتأكيد فليس عند المسلم أية حساسية – أو لا ينبغى أن تكون – فى أن يصفه غير المؤمنين بعقيدته بالكفر، فهذا طبيعى ومفهوم.

## تعددية الشرائع:

يذهب بعض العلماء إلى إطلاق القول بتعدد الشرائع الربانية مع القول بوحدة الدين الذي هو الإسلام .

ويجب أولا أن نبين هنا أن السند لذلك لم يأت من القرآن .

فالذى جاء في القرآن الكريم عن تعدد الشرائع إنها كان في مجال المقارنة بين

شريعة الله وبين شرائع منحرفة وقع البشر فيها، وفقا لأهوائهم المقدورة لهم بالجعل الإلهى. يقول تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْهَي يقول تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ عُمْ عَمَا الْهِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَا حَكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللّهُ وَلا تَتَبِعُ أَهْوَآءَهُم عَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جًا وَلَوْ شَآءَ ٱلله لَجَعَلَكُم أَمَّةً وَاحِدةً وَلَنِكَ مِنَ ٱلْحَقِ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جًا وَلَوْ شَآءَ ٱلله لَجَعَلَكُم أَمَّةً وَاحِدةً وَلَنِي الله وَلَوْ شَآءَ ٱلله لَجَعَلَكُم أَمَّةً وَاحِدةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُمْ ﴾ ٤٨ المائدة، والجعل الوارد في هذه الآية هو كالجعل القدرى المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِمْ أَكِنَةً ﴾ ٢٥ الأنعام، وكالجعل الوارد في قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِي عَدُوا ﴾ ١١٢ الأنعام، وكالجعل الوارد في قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِي عَدُوا ﴾ ١١٢ الأنعام.

وتأتى كلمة شريعة فى القرآن الكريم مرة أخرى فى مقام المقارنة بين شريعة الله وشريعة الله وشريعة الله وشريعة الشركاء ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا أَشَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدَّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ ﴾ ٢١ الشورى

ثم تأتى كلمة الشريعة مرة أخرى لتبين أنها شريعة واحدة للأنبياء جميعا ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِى أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰۤ﴾ ١٣ الشورى .

ويروى ابن كثير ما ذهب إليه بعض الأثمة من أن المخاطبين بقوله تعالى: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾: هذه الأمة، أى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومعناه قصر وحدة الشريعة على أمة محمد، لكل جعلنا القرآن منكم أيتها الأمة شرعة ومنهاجا، أى هو لكم كلكم تقتدون به، وحذف الضمير المنصوب فى قوله: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ ﴾ أى جعلناه، يعنى القرآن شرعة ومنهاجا، أى سبيلا إلى المقاصد الصحيحة، وسنة أى طريقا ومسلكا واضحا بينا. هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهد رحمه الله، ولكن ابن كثير يضعفه ويعترض عليه بقوله: الصحيح القول بأنه – أى القرآن – خطاب للبشرية كلها – ويدل على ذلك قوله تعالى بعده ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمّةً وَ حِدَةً ﴾ فلو كان هذا خطابا هذه الأمة لما صح أن يقول ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمّةً وَ حِدَةً ﴾ وهم أمة واحدة. اهـ: تفسير ابن كثير .

والذى نراه أن اعتراض ابن كثير غير وارد، فقد يكون قوله تعالى ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ تعليقا على الاختلاف المفهوم من قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَتَّبِعْ أُهُوٓ آءَهُمْ ﴾ وهو اختلاف سببه الخروج على شريعة الله أصلا.

وعلى كل حال فالذى أراه أننا لو أردنا بالشريعة اصطلاحا "الأمور العملية" فهذا لا يرجع سنده إلى القرآن الكريم . فبالرجوع إلى القرآن الكريم لا نجد ذلك المعنى من التعدد الذى يخص قوما دون قوم: فالأمر بالصلاة والصوم والزكاة والوفاء فى الكيل والميزان وطاعة الوالدين وتحريم القتل والزنا.. إلخ مما جاءت الشريعة به صريحة فى القرآن الكريم بالنسبة للأمم السابقة والأنبياء السابقين .

وفى تاريخ الطبرى بسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق .

وفي تفسيره: نجد ما يدل على التعبير بالشرائع داخل ما جاء به النبي الواحد:

فعن عبيد وكانت له صحبة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الإيهان ثلثمائة وثلاثون شريعة من وافى بشريعة منهن دخل الجنة، رواه الطبراني في الكبير .

وفى المعجم الأوسط للطبرانى بسنده عن المغيرة بن عبد الرحمن ابن عبيد عن أبيه عن جده وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الإيمان ثلاثهائة وثلاثة وثلاثون شريعة) من وافى بواحدة منها دخل الجنة.

وروى بسنده عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الإسلام ثلاث مائة شريعة وثلاثة عشر شريعة ليس منها شريعة يلقى الله بها صاحبها إلا وهو يدخل بها الجنة).

وفى شعب الإيهان للبيهقى بسنده عن أبى سعيد الخدرى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن بين يدى الله عز وجل لوحا فى ثلاثهائة وخمس عشرة شريعة يقول الرحمن وعزتى وجلالى لا يأتينى عبد من عبادى ما لم يشرك فيه واحدة منهن إلا أدخلته الجنة).

وفي سنن أبي داود: بسنده عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس فقال: وأما

التى فى النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية قال: (الرجل إذا عرف شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم لا توبة له) فذكرت هذا لمجاهد فقال إلا من ندم.

وفى سنن ابن ماجة: بسنده عن عبد الله بن بسر أن أعرابيا قال لرسول الله: (إن شرائع الإسلام قد كثرت على فأنبئنى منها بشيء أتشبث به؟ قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل).

وفى الحاكم فى المستدرك بسنده عن عبد الله بن بسر أن أعرابيا قال لرسول الله (إن شرائع الإسلام قد كثرت على فأنبئنى بشيء أتشبث به فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله) هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وفى مسند الحارث: باب فى شرائع الإسلام: حدثنا يحيى بن أبى بكير ثنا أبو جعفر أخبرنا الربيع بن أنس قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فارقها والله عنه راض، قال أنس وذلك دين الله الذى جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم، قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء، يقول الله عز وجل: ﴿ فَإِن تَابُوا ﴾ خلعوا الأنداد وعبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم.

ومع ذلك فلابد من الإقرار باختلاف صور التكاليف بين أمة وأخرى ورسالة وأخرى، ولكن هذا أشبه بالاختلاف في صور التكاليف في داخل الأمة الواحدة وبين يدى نبى واحد، فهو هو النسخ في الشريعة الواحدة المنزلة.

فإذا صح أن نسمى هذا النسخ انتقالا من شريعة إلى شريعة جاز على هذا الأساس أن نسمى النسخ ما بين خط الشريعة الممتد بين الأنبياء جميعا تعددا فى الشرائع. ولكن هذا لا يفيد المطلوب عند من يطلقون شعار تعددية الشرائع إذا

<sup>(</sup>۱) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: تاليف الحارث بن أبي أسامة الحافظ نور الدين الهيثمي. تحقيق د: حسين احمد صالح الباكري، ط ۱۹۹۲

قصدوا من وراء ذلك استقلال كل أمة بشريعتها المنزلة دون اعتبار لما يكون قد حصل فيها من نسخ نتيجة توارد الرسالات كشريعة ممتدة، في مجرى التاريخ (١)

وقد ورد فيما يدل على ارتباط مفهوم اختلاف الشريعة بالنسخ: ما جاء فى المعتصر من المختصر لأبى المحاسن يوسف بن موسى الحنفى: فى السحور أنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، كان الشرع فى أول الإسلام أن الصائم إذا قام من الليل يحرم عليه ما يحرم على الصائم إلى خروجهم من صوم الغد، كما كان شريعة أهل الكتاب، ثم نسخه الله بما نسخه به من كتابه فجاز لنا أن نأكل فى لياليه.

## (١) ففي الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس:

بعد الإشارة في مقدمته للأنبياء المرسلين قال: فمن مرسل بنسخ شريعة قد كانت وإثبات أخرى قد كتب ومن مرسل بأمر قد علم الله عز وجل أنه الى وقت بعينه ثم ينسخه بها هو خير للعباد في العاجل وأنفع لهم في الأجل أو بها هو مثله ليمتحنوا ويثابوا كها قال الله عز وجل ما ننسخ من ءاية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها وقال عز وجل وإذا بدلنا ءاية مكان ءاية والله أعلم بها ينزل قالوا إنها أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون

ثم قال: تكلم العلماء من الصحابة والتابعين في الناسخ والمنسوخ ثم اختلف المتأخرون فيه فمنهم من جرى على سنن المتقدمين فوافق ومنهم من خالف ذلك فاجتنب، فمن المتأخرين من قال ليس في كتاب الله عز وجل ناسخ ولا منسوخ وكابر العيان واتبع غير سبيل المؤمنين، ومنهم من قال النسخ يكون في الأخبار والأمر والنهى، قال أبو جعفر وهذا القول عظيم جدا يؤول في الكفر لأن قائلا لو قال قام فلان ثم قال لم يقم فقال نسخته لكان كاذبا

وقد غلط بعض المتأخرين فقال إنها الكذب فيها مضى فأما فى المستقبل فهو خلف، وفى كتاب الله عز وجل غير ما قال قال الله عز وجل فقالوا (ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين) ثم قال جل ثناؤه (بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون)

• وقال آخرون بل الناسخ والمنسوخ إلى الإمام ينسخ ما شاء وهذا القول أعظم من ذلك لأن النسخ لم يكن إلى النبى إلا بالوحى من الله عز وجل إما بقرآن مثله على قول قوم، وإما بوحى من غير القرآن فلم الرتفع هذان بموت النبى ارتفع النسخ

وقال قوم لا يكون النسخ في الأخبار إلا فيها كان فيه حكم فإذا كان فيه حكم جاز فيه النسخ وفي الأمر والنهى

وقال قوم النسخ في الأمر والنهى خاصة

وقول سادس: عليه أئمة العلماء وهو أن النسخ إنها يكون فى المتعبدات لأن الله جل وعز له أن يتعبد خلقه بها شاء وإلى أى وقت شاء ثم يتعبدهم بغير ذلك فيكون النسخ فى الأمر والنهى وما كان فى معناهما وهذا يمر بك مشر وحا فى مواضعه إذا ذكرناه . اهـ

و فيها يدل على شمول كلمة الشريعة لمعنى العقيدة " التوحيد": ما جاء في كتاب الزهد لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني ت ٢٨٧ هـ ط ١٤٠٨ عن زهد أيوب عليه السلام بسنده عن وهب ابن منبه سئل ما كان شريعة أيوب عليه السلام؟ قال التوحيد وإصلاح ذات البين، وإذا أراد أحدهم حاجة إلى الله عز وجل خر ساجدا ثم طلب حاجته.

وفى اتصال الشريعة بين الأنبياء كان شرع من قبلنا شرعا لنا ما لم يأت نسخ أو استثناء - ففى شرح معانى الآثار للطحاوى: أن حكمه - صلى الله عليه وسلم أن يكون على شريعة النبى الذى كان قبله حتى يحدث له شريعة تنسخ ما تقدمها قال الله عز وجل ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ أَنْهُ لَهُمُ ٱقْتَدِهُ ﴾.

وقد روى هذا المذهب عن مجاهد عن بن سخبرة قال: كنا قعودا مع على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه ننتظر جنازة، فمر بجنازة أخرى، فقمنا، فقال: ما هذا القيام؟ فقلت ما تأتون به يا أصحاب محمد رسول الله قال أبو موسى قال رسول الله إذا رأيتم جنازة مسلم أو يهودى أو نصرانى فقوموا فإنكم لستم ها تقومون إنها تقومون لمن معها من الملائكة. فقال على رضى الله تعالى عنه: إنها صنع ذلك رسول الله مرة واحدة كان يتشبه بأهل الكتاب في الشيء فإذا نهى عنه تركه، فأخبر على رضى الله تعالى عنه في هذا الحديث أن رسول الله إنها كان قام مرة في بدء أمره على التشبه منه بأهل الكتاب، وعلى الاقتداء بمن كان قبله من الأنبياء حتى أحدث الله تعالى له خلاف ذلك وهو القعود.

وفى صحيح ابن حبان: لما كان المصرح عن نبينا فى خبر ابن عباس حيث قال "أمنى جبريل عند البيت مرتبن" فذكر الخبر، وقال فى آخره: هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك، كان فى هذا الخبر البيان الواضح أن بعض شرائعنا قد تتفق ببعض شرائع من قبلنا من الأمم

وأخيرا فإذا كنا نقطع إسلاميا بوحدة الدين الساوى، وخطأ ما كتب عن تعدد الأديان المنزلة، وزيغ ما كتب عن تعددية النجاة، فإننا نرفض أيضا القول بتعددية الشريعة الساوية بمعنى استقلالية كل أمة بشريعة منزلة

أما إذا اعتبرنا القول بالتعددية بديلا عن القول بالنسخ الحاصل بين نبى وآخر فهو اعتبار وارد نظريا، لكنه غير المقصود عادة عند من يستعملون وصف "التعددية" أو مصطلح النسخ . .

وذلك كله إنها يأتى على بساط تحرير العقيدة، دون أدنى مساس بشرعية حسن المعاملة مع أهل الكتاب، وغيرهم ممن تقوم بينهم وبين المسلمين ذمة الإسلام وعقد الوطنية . إن حسن معاملة المسلمين لأهل الكتاب في الدنيا - حسب شريعتهم الإسلامية - موضوع لا يجوز التشكيك فيه، كها أنه حفظا لسلامته لا يجوز لأهل السياسة أن يخلطوا بينه وبين العقائد.

ويكفى أن نقرر هنا أن حسن معاملتهم تأتى بضهانة الجالس فوق عرشه فى قلب كل مسلم: يقول رسول الله: صلى الله عليه وسلم: (من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، ومن خاصمته خصمته .) وهذا الحديث وإن كان قد ذكر العجلونى فى كشف الخفاء - رواية عن أحمد - أنه لا أصل له لكنه استدرك على ذلك بقوله: (لكن ناقش الحافظ ابن حجر فى ثبوت ذلك عن أحمد، وقال: إن له أصلا) فقد رواه أبو داود بسنده عن عدد من أبناء الصحابة عن آبائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ (من ظلم معاهدا أو تنقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ شيئا منه بغير طيب نفس منه، فأنا خصمه يوم القيامة)

وذكر البيهقى مثله فى سننه عن ثلاثين من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم بلفظ (ألا من ظلم معاهدا أو تنقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة – وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره – ألا ومن قتل معاهدا له ذمة الله ورسوله حرم الله عليه ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا)

وأما المشهور من قوله صلى الله عليه وسلم عن الذمة (لهم مالنا وعليهم ما علينا) فقد أشار السندى - ت ١١٣٨ - إلى ثبوته (١).

 <sup>(</sup>١) فى حاشيته على النسائى بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة فى شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم الله تتكافأ دماؤهم إ:، أنظر ج ٨ ص ٢٠ ط ٢ .

وإذا كانت تلك ضمانة الرسول فهى إذن ضمانة الضمانات، يوم تتزأبق ضمانات الدساتير و العولمة وحقوق الإنسان ويثبت قلب المسلم على إيمانه بالإسلام.

## مفهوم الإلحاد

إذا أردنا عبارة شديدة الاختصار لمفهوم الإلحاد قلنا هو: إنكار المعلوم من الدين بالضرورة.

وإذا أردنا شرحا لهذه العبارة قلنا: إن المعلوم بالضرورة بوجه عام فى الدين أو فى غيره، هو المعلوم الذى لا يحتاج فى إثباته إلى دليل. ومثاله فى الرياضيات: قولك: إن الواحد نصف الاثنين، فإذا قلت ذلك لصاحبك لم يقل لك: هات الدليل، ومثاله فى التربية الوطنية قولك: القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، ومثاله فى السياسة الدولية: قولك: إن الاتحاد السوفيتى عضو فى مجلس الآمن.

وإذن فالمعلوم من الدين بالضرورة هو كل أمر لا نحتاج فى إثبات وجوده فى الدين إلى دليل، كقولك: إن الإسلام يدعو إلى الإيهان بالقرآن كتابا منزلا، وإلى الإيهان بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، أو كقولك: إن كلمة " قل " هى أول كلمة فى سورة الإخلاص. وأن الوقوف بعرفة ركن فى أعهال الحج.

وإذن فالإلحاد هو إنكار أمر موجود فى الدين لا نحتاج فى إثبات وجوده فيه إلى دليل، كبر هذا الأمر كالقول بوحدانية الله، أو صغر كالقول بغسل الوجه فى الوضوء، وذلك لأن إنكار أمر من هذه الأمور يصعد إلى مرتبه الكفر لأنه يعنى تكذيب الله أو تكذيب رسوله، وهذا أقصى درجات الكفر.

#### ميادين الإلحاد المعاصر

فى الفلسفات الحديثة والمعاصرة من جدلية مادية وبراجماتية ووضعية ووجودية، دعوات صريحة إلى الإلحاد .

وحول المنهج العلمى تنسج أوهام من الإلحاد باسم إنكار كل ما لا يخضع للتجربة، وباسم التطور الذاتى، وحتمية قوانين الطبيعة، وعدم قابلية المادة للفناء .. الخ

وفى التنظيم الاجتماعي سحابات من الإلحاد: حيث تقوم بعض الدعاوى في هذا المجال على إنكار الدين واعتباره طورا متخلفا من أطوار التقدم الاجتماعي أو إنكار دوره – على الأقل – في عملية التنظيم الاجتماعي، وقطع علاقته بالسياسة أو علاقته بالأخلاق.

وفى قضايا التشريع نزوع إلى الإلحاد: حيث يهاجم الدين فى نظرته إلى الرق وإلى تعدد الزوجات وإلى "قوامة الرجل على المرأة " وزيادة نصيبه على نصيبها فى الميراث وفى عقوباته التى يقررها فى جرائم السرقة والزنا والقتل.

وفى تدوين التاريخ تيارات من الإلحاد: حيث يقدم الدين على أنه نتيجة لصراع الطبقات ومظهر من مظاهر التطور الاقتصادى: يصنف فيه الصحابة إلى يمين ويسار، ويقدم فيه رسول الله على أنه رسول لقيمة من قيم التطور الاجتماعى كالحرية أو غيرها من القيم الإنسانية، وتقدم الأديان بعامة على أنها السبب الأصيل فيما حدث من الحروب على مر التاريخ.

وفى أساليب التربية نزوع إلى الإلحاد، فالفرائض الدينية تخضع للحرية الفردية والحرية قيمة يعمل بها إزاء عدد من السلطات منها سلطة الدين، والتجربة أسلوب لتكوين الشخصية يهارس حتى بالنسبة للمحرمات. والترفيه عن النفس وتفريغ الكبت الجنسى بالاختلاط الخليع أصل من أصول التوجيه التربوى.

وفى فنون الأدب إشارات إلى الإلحاد: حيث توجه الاحتجاجات الصارخة ضد القدر وتصور بعض الشخصيات الروائية وهى تبحث عن الله بحثا مضنيا فاشلاً، وحيث تقدم شخصيات رجال الدين والشخصيات العادية المتدينة في صورة محجوجة تثير التهكم والسخرية، وتقدم الأديان بعامة على أنها فشلت في حل مشاكل الإنسان.

وفى بعض البحوث الإسلامية ذاتها تطلعات إلى الإلحاد، إذ يوصف النص القرآنى بالبشرية وينكر إمكانية التوصل إلى ما فيه من ألوهية النص طالما – ودائها – يتم تقديمه من خلال الفهم البشرى، وينكر دور السنة فى التشريع، ويقدم القصص

القرآنى على أنه نوع من الفن الروائى لا يعبر عن الواقع التاريخي، وتدرس القراءات على أنها نوع من الاجتهاد البشرى، وحيث تقوم الدعوة إلى إغفال النصوص المتعلقة بالجزيئات والاكتفاء بالمبادئ العامة التي يرضى عنها العقل ولا تختص بدين من الأديان.

وفى تكييف العلاقة بين الإسلام والأديان الكتابية تورط فى الإخاد حيث يسوى بينها جميعا فى الأيهان بالله • ويسوى بين الولى هنا والقديس هناك .

وفى ميدان العادات والأخلاق يحاول البعض فى وسائل الاتصال الثقافى والجماهيرى أن يلفتوا النظر إلى مصدر للأخلاق الحميدة - كالصدق والوفاء والإتقان فى غير الإسلام كالديانات المصرية القديمة، متناسين ما فى تلك الديانات من وثنية ممقوته.

وفى تكييف العلاقة بين السياسة والدين بقوهم: لاسياسة فى الدين ولا دين فى السياسة إلى الحد الذى يقع بهم فى بديل لا يقل عن الوقوع فى: تسييس الكفر و تكفر السياسة.

هذه وتلك تيارات فكرية: تدعى غالبا الاستناد إلى العلم أو إلى المنهج العلمي .

أما عن الأشخاص الذين تتمثل فيهم تلك التيارات فكثيراً ما نجد الذين تتمثل فيهم تلك التيارات خالصه بحيث يأخذون حكمها خالصا .

لكن الصعوبة تكون فى كثيرين نجد فيهم خليطا متناقضا من الإيهان والإلحاد الذى تمثله واحدة من تلك التيارات.

وتقل الصعوبة فيمن يكون من هؤلاء عاميا أو شبه عامى أو نصف مثقف، حيث ينبغى أن نرجح فى شأنه جانب الإسلام، ونعذره فى جهله ببعض ما فى هذه التيارات من تناقض مع الإسلام، وذلك إلى أن نبين له هذا التناقض.

ولكن المدهش حقا أن نجد في بعض المستويات العليا من المثقفين جمعا بين ظاهرة من ظواهر الإيمان وبين فكرة من التيارات الإلحادية تلك أو غيرها. وعلى سبيل المثال: قد نجد من هؤلاء من يصلى ويقرأ القرآن في غير موقف من مواقف الرياء أو المداهنة، لكنه في مناقشة جادة يصرح بأن حديث القرآن عن الجنة ما هو إلا تعبير عما رآه محمد صلى الله عليه وسلم في صباه من روضات الشام.

وآخر يصلى كذلك ويصرح بان كثرة حديث القرآن عن موسى عليه الصلاة والسلام ما هو إلا تعبير عن حالة نفسية سيطرت على محمد صلى الله عليه وسلم إزاء موسى!

وآخر يصلى أيضا ويصرح بأن الحضارة الإسلامية محكوم عليها بالفشل فى العصر الراهن لأنها حبيسة الكلمة " وبعبارة أخرى لأنها مقيدة بالقرآن ".....

هذه نهاذج غربية حقا، لأن أداءهم للصلاة ينتسب للإسلام • أما أفكارهم تلك فهى الحاد محض؟ فكيف جمع هؤلاء بين الأمرين المتناقضين؟ وأى هذين الأمرين هو الذى يعبر عن حقيقتهم الداخلية؟

إننا نجزم بأن هؤلاء يجمعون فى ضمائرهم الممزقة بين النقائض، وانهم ضحية عصر البلبلة الثقافية التى يمر بها المجتمع الإسلامي. ونرجئ الحكم تفصيلا إلى ما بعد وضع ضوابط الإلحاد المقررة شرعا.

### ضوابط الإلحاد:

إننا إذ نتعرض لبيان ضوابط الإلحاد التي تحدد لنا بعض الصور العملية أو التطبيقية لمفهومه الذي ذكرناه نود أن نحذر بادئ ذي بدء من التوسع في الاتهام بالكفر.

لقد كان من أشد الأمور إثارة للأسى والأسف ما وجدناه في تاريخ الفكر الديني في الحضارة الإسلامية من نزعة ملحة عارمة نحو تبادل الاتهام بالكفر (١)

<sup>(</sup>۱) - الكفر لغة الستر، وانها سمى جاحد ربه والمشرك به كافرين لاتهها سترا على أنفسهها نعم الله تعالى، وسترا طرق معرفته على الاغهار، و العرب تقول: كفرت المتاع في الوعاء أي سترته فيه، وسمى الليل كافرا لأنه يستر كل شئ بظلمته، قال الشاعر: (في ليلة كفر النجوم غهامها) وسميت الكفارة كذلك لانها تغطى الاثم وتستره وسمى الحارث كافرا لأنه يستر البذور في الأرض.

يقول الخياط من المعتزلة: ما علمنا فرقه من أهل الملة سلمت من الاتهام بالكفر: هذه الخوارج يكفر بعضها بعضا، وهذه الروافض يكفر بعضها بعضا، وهذه المرجئة يكفر بعضها بعضا، وهذه أصناف المشبهة يكفر بعضها بعضا، وهذه المجبرة فرق مختلفة وبعضها يكفر بعضها يكفر بعضها يكفر بعضها يكفر بعضها .... وهذه النوابت فرق مختلفة في القرآن وبعضها يكفر بعضا.

والإمام الرازى يحكى قولا للعلماء يقضى بكفر المجسمة: "لما أنهم بإنكارهم وجود موجود لا يشار إليه قد أنكروا ذات الله".

وينقل البغدادي أن الشافعي أشار إلى بطلان صلاة من صلى خلف من يقول بخلق القرآن ونفي الرؤية .

وأن مالكا قال في المعتزلة: زنادقة لا يستتابون بل يقتلون .

واذا كان أبو حنيفة قد قرر أنه لا يكفر أحدا بذنب ولا يتهم بالكفر من يرميه به، وإنها يتهمه بالكذب، إلا انه يضعنا أمام مبدأ دقيق حيث يقرر أن "من قال لا أعرف الكافر كافرا فهو مثله". ولكن التدقيق في معنى عبارته يبعدنا عن مجال التنابز بالكفر إذا فهمنا المقصود من قوله " ... الكافر ... " أنه من يظهر كفره ظهورا بينا قاطعا .

وترجع هذه الموجات المتلاحقة المتراكبة من التنابز بالكفر إلى أسباب لم تأت فى منهج الإسلام كما جاء به الرسول ﷺ وإنها جاءت من تغلب النزعة الدنيوية أو الشخصية على هذه الموجات.

وقد نجد في النزعة الدنيوية: أسبابا اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية (١١).

وقد نجد في النزعة الشخصية: اتخاذ منهج يجعل "النظرية " مقياسا للدين . فيحشره فيها وهو يتأبى عليها، بدلا من أن يجعل الدين مقياسا للنظرية إن كان

<sup>(</sup>١) - انظر كتابنا (عوامل وأهداف نشاة علم الكلام في الاسلام)

هناك حاجة للنظرية. وقد كان على هؤلاء وأولئك أن يحاربوا نزعاتهم وأن يعتصموا منها بتحذير الفكر الديني تحذيرا صارما من تبادل الاتهام بالكفر، إذ يجعل الخطر ماثلا فوق رأس المدعى والمتهم جميعا، ففي الصحيحين قوله صلى الله علية وسلم:

"إذا كفر الرجل أخاه - أو قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما "

وقوله " لا يرمى رجل رجلا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك ".

وقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من أصل الإيهان: الكف عمن قال لا اله ألا الله ألا الله، لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثنى الله إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. والإيهان بالأقدار". أخرجه أبو داود باب "الغزو في أئمة الجور" من كتاب الجهاد.

## يقول الدكتور دراز:

"إذا كان عدم تكفير المسلم معدودا من أصل الأيهان لزم أن يكون تكفيره كفرا . وجذا نطقت أحاديث الصحيحين "(١).

ولست تجد واحة وسط هذا الهجير المهلك إلا في ظل شجرة الكتاب والسنة.

إذ تجعل المسلم يحاسب نفسه حسابا قاسيا عسيرا قبل أن يوجه اتهاما بالكفر، إلا أن تقوم أمامه الأدلة على ذلك - لا من النظرية، ولكن من الكتاب والسنة - دلالة قطعية .

ويحصر الإمام البياضي مواضع الإكفار كما يبينها الإمام أبو حنيفة في ثلاثة مواضع:

## نسبة النقص الصريح إلى الله تعالى .

وإنكار ما علم من الدين بالضرورة.

وتأويل ما علم قطعا كونه على ظاهره .

<sup>(</sup>١) المختار من السنة ص ٣٢٣.

وهذه الأمور الثلاثة لا تخرج عن أوسطها يقول الأمام الرازي:

"الكفر عبارة عن إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول به، فعلى هذا لا نكفر أحدا من أهل القبلة، لأن كونهم منكرين لما جاء به الرسول غير معلوم ضرورة، بل نظراً • " (١)

وأهل القبلة هم الذين أسلموا على النحو الذى قبله رسول الله صلى الله علية وسلم قال وسلم في إعلان الشهادتين، وأصله ما روى عن رسول الله صلى الله عيه وسلم قال " من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علنا" (٢).

ومن التفصيل لهذا الأجمال ٠٠٠ والذي نراه لا يخرج عنه، ما جاء في العقائد العضدية بشروحها على النحو التالى:

لا نكفر أحدا من آهل القبلة إلا إذا ارتكب واحدا من الأمور الآتية:

١ - نفى الصانع القادر المختار العليم.

علما بأن الاختيار الذى أثبته الفلاسفة ليس اختيارا عندنا، والاختيار عندنا ما يصح معه الفعل والترك فلا يغنى وصف القادر عنه، إذ القادر قد يضطر إلى الفعل فيفعله بقدرته وليس مختارا، كذلك علم الله الذى تقول به الفلاسفة، لا يتعلق بالجزئيات وهذا غير ما جاء في العقيدة الإسلامية

٧- الشرك.

- (أ) إما في وجوب الوجود كالقائلين بالنور والظلمة .
- (ب) وإما في الخالقية كالقائلين بأن فاعل الخير النور، وفاعل الشر الظلمة .

لكن لا يصح تكفير المعتزلة لقولهم بخلق العبد أفعال نفسه الاختيارية، لأن

<sup>(</sup>۱) محصل ص ۱۷۵۰

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الطحلوية لاين أبي العزص ٢١٩٠

العبد ووسائله مخلوق لله ... وقد سئل أبو القاسم الأنصارى وهو من أفاضل تلامذة إمام الحرمين عن تكفيرهم فقال:

لا يجوز تكفيرهم لأنهم نزهوه عما يشبه الظلم والقبح وما لا يليق بالحكمة، وسئل عن أهل الجبر فقال: لا يجوز تكفيرهم لأنهم عظموه حتى لا يكون لغيره قدرة وتأثر وإيجاد.

(ج) وإما في المعبودية كعبدة الأصنام والكواكب والنار والطبيعة والبشر.

٣- وإنكار النبوة: كالبراهمة وأشباههم

٤ - وإنكار ما علم بالضرورة مجئ محمد صلى الله عليه وسلم به: كمن ينكر ركنا
 من الأركان الخمسة للإسلام، آو ينكر البعث الجسمانى .

٥- أو إنكار أمر مجمع عليه قطعا • كمن ينكر كون الصلوات المفروضة خمسا،
 آو ينكر عدد ركعات كل صلاة منها، أو ينكر كون كل صلاة منها تؤدى بقيام
 وركوع وسجود وجلوس، على النحو المعروف

٦ - أو استحلال المحرمات بشروط ثلاثة:

(أ) أن يحصل الإجماع على تحريمها.

(ب) أن تكون حرمتها من ضروريات الدين: بحيث يستند الإجماع فيها على دليل قطعى. ويشتهر ذلك.

(ج) أن يكون الشخص على علم بها تقدم.

وإنه لمن علامات الكفر الدالة على شئ مما تقدم:

السجود للصنم، أو للشمس من غير إكراه

واحتقار المصحف، وأهانه الكعبة من غير إكراه أيضا

وإكبار زعماء الكفر بها يرفعهم فوق منصب النبوة ... من غير إكراه كذلك وما جرى مجرى ذلك من علامات الكفر وان لم يكن في نفسه كفرا..

فمن فعل شيئا من ذلك ولم يضامه عقد القلب على الكفر أجرينا عليه حكم أهل الكفر، وان لم نعلم كفره باطنا.

وعلى هذا الأساس فهناك جماعات نحكم عليها بالابتداع في الدين ولا نحكم عليها بالكفر.

١ - كالقائلين بخلق القرآن بتأول.

٢- والقادحين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بها لا يكفرهم، وأما بها
 يوجب تكفيرهم فهم يكفرون

٣- والقائلين بأن الله سبحانه وتعالى جسم بلا كيف، وأما المصرحون بالجسمية
 المثبتون للوازمها من غير تستر (بالبلكفة) فهم يكفرون .

٤ - ومن قال إنى أرى الله تعالى فى الدنيا وأكلمه شفاها، فللعلماء فيه آراء:
 والأصح أن يناقش: فإذا صرح بأنه يراه جسما تثبت له لوازم الأجسام من غير تستر
 بـ " بلا كيف "... وانه يراه رؤية حقيقية فهو كافر.

وإذا صرح بأنه .. بناء على دعوى المكالمة .. ينزل منصب النبوة فهو كافر .

وإذا تستر بـ " بلا كيف " وأنها رؤية غير حقيقية، وانه لا منصب نبوة في هذه المكالمة، فلا نحكم بكفره، ويدخل في حكم الابتداع في الدين . " وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار "....

والأصل فيه أن في تكفير المسلم خطرا عظميا .

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله:

وهى ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين ومن المنسوبين إلى أهل السنة وأهل الحديث . ثم قال: والحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة على صاحبها أفضل الصلاة . فانه حينئذ يكون مكذبا للشرع.

وعبر بعض أصحاب الأصول عن هذا بها معناه: من أنكر طريق إثبات الشرع:

كمن أنكر ورود مسألة ما فى الكتاب، أو فى السنة أو فى الإجماع، لم يكفر حتى يعرف، أما من أنكرها بعد الاعتراف بورودها فى طريق الشرع، فقد كفر (١). درجات من الكفر لا تحرج من الملة:

يقول صلى الله عليه وسلم " سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر " متفق عليه

وقال صلى الله عليه وسلم " لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض " متفق عليه . وقال صلى الله صلى عليه وسلم " أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب واذا وعد أخلف، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر " متفق عليه .

وقال صلى الله عليه وسلم " لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن " السارق حين يسرق وهو مؤمن "

وقال صلى الله عليه وسلم " بين المسلم والكافر ترك الصلاة " رواه مسلم .

وقال " من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة فى دبرها فقد كفر بها أنزل على محمد".

وقال " من حلف بغير الله فقد كفر " رواه الحاكم، وقال " ثنتان في أمتى هما بهم كفر، الطعن في الانساب والنياحة على الميت " •

وفى تفسير ذلك كله ذهب أهل السنة باتفاق إلى أن مرتكب الكبيرة من هذه الذنوب لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية، إذ لو كان يكفر فى مثل هذه الذنوب كفرا ينقل عن الملة لكان حكمه القتل مرتدا فلا يقبل فى القاتل عفو ولى: ولا فى الزانى حد بالجلد، ولا فى السارق قطع ليد، وهلم جرا .. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام، وهم أمام هذه الأحاديث وما ياثلها طائفتان:

<sup>(</sup>۱) -انظر لذلك شرح الجلال الداوني على العقائد العضدية، وحواشيها وأصول الدين للبغدادي . ج٢ ص ٢٨ وما بعدها • بتصرف.

طائفة تقول بأن الإيهان تصديق وإقراروعمل، يزيد وينقص، فهؤلاء يقولون فيمن فيهم هذه الأحاديث وأمثالها: إن كفرهم عملي لا اعتقادي فلا يخرج من الملة.

وطائفة تقول بأن الإيمان تصديق لا يزيد ولا ينقص فهؤلاء يقولون فيمن جاءت فيهم هذه الأحاديث وأمثالها: إن كفرهم مجازي غير حقيقي (١).

يقول ابن أبى العز شارح الطحاوية: " تجتمع فى المؤمن ولاية الله من وجه وعداوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيهان وشرك وتوحيد، وتقوى وفجور، ونفاق وإيهان .

وقال صلى الله عليه وسلم: " ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر " فالطاعات من شعب الإيهان، والمعاصى من شعب الكفر، وإن كان رأس الكفر الجحود، ورأس شعب الإيهان التصديق "

وإذن فهي كما قلنا درجات من الكفر لا تخرج من الملة

والأجدر أن يقال:

مرتكب هذه الأمور إما أن يرتكبها مستحلا لها فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة فيكون ما فعله كفرا صراحا.

وإما أن يرتكبها مقرا بحرمتها، فكفره باعتباره المآل، إن أصر على ارتكاب هذه الكبائر، وداوم عليها، فان الآثام تتكاثر على قلب العبد مثل الحصير: عودا عودا، حتى يسود، فيختم عليه، والرسول باعتبار منصبه فى الدعوة والتربية يعالج نفوس البشر ويلفت أنظارهم إلى ما يؤولون إليه.

## بواعث الإلحاد:

هناك بواعث كثيرة للإلحاد •

ربها نقول إن الباعث إليه يتصل برغبة الإنسان في الانكباب على شهواته حيث يجد في الدين رادعا له عن ذلك.

<sup>(</sup>١) - انظر شرح الطحاوية ص ٢٢٥ - ٢٢٧ .

وربها نقول إن الباعث إليه يتصل بالرغبة في الوصول إلى موضع السلطة في شعب يمثل فيه الدين عنصرا قويا من عناصر المقاومة لهذه الرغبة.

وربها نقول إن الباعث إليه يتصل بالرغبة في التخلص من بعض المؤسسات الدينية كالكنيسة أو ما يشابهها .

وربها نقول إن الباعث إليه يتصل بالرغبة في زعامة فكرية جديدة يحول الدين الصحيح دون ظهورها.

هذه البواعث كلها قائمة، وقد يبدو لبعض الباحثين بواعث أخرى أكثر تنوعا وأدق تفصيلا .. ولكن الباعث الأساسي في رأيي الذي ينبغي إظهاره في هذا المقام يتضح لنا من النظر في جوهر الدين .

وليس من المبالغة فى شئ أن نقول إن جوهر الدين هو التسليم لله، وبعبارة أخرى " الاتباع " لله .

وبعبارة أكثر وضوحا نقول: إن منشأ الدين يأتى كجواب على شعور الإنسان بجهله إزاء طبيعة الوجود وبدايته وغايته، وموقع الإنسان في هذا الوجود، وكجواب على تطلع الإنسان لإزاحة هذا الجهل

وهنا يأتي الدين: يتلقى فيه الإنسان الجواب على تساؤله وتطلعه، ويتبع الإنسان فيه ما يتلقاه عن الوحى .

إن الإنسان بقصوره العقلي يجهل أصول المشكلات التي يواجهها:

مشكلة الوجود بدايته ونهايته وغايته

مشكلة المعرفة: إمكانها، وطبيعتها وأدواتها

مشكلة القيم: الحق والباطل والخير والشر، والنفع والضر والشقاء والسعادة

وهو مع هذا الجهل يتطلع في شوق عارم إلى معرفة الحقيقة التي يجهلها •

وعند هذه النقطة يفترق الحال بين المؤمن المتدين بدين الله، وبين الملحد = (المتدين - رغم أنفه - بدين وضعى)

فالمتدين بدين الله يتلقى المعرفة والتوجيه من الله مسلمًا به، متبعًا له .

والملحد لا يرضى بهذا التلقى، والاتباع، وإنها يبتدع المعرفة والتوجيه، ويحاول أن يصل إليها من غير طريق الله .

وخلاصة القول في بواعث الإيهان بالله: إنها شعور بالجهل إزاء المشاكل الكبرى، وتطلع إلى حلها، واتباع الحل الذي يأتي من الوحى الصحيح.

وفى المقابل فإن خلاصة القول فى بواعث الإلحاد: أنها شعور بالجهل إزاء المشاكل الكبرى، وتطلع إلى حلها، وابتداع الحل من مصدر غير الوحى الصحيح.

وإذن فمركز الدائرة فى التفرقة بين الإيهان بالله ورسوله وبين الإلحاد هو عنصر الاتباع لله ورسوله نجده فى جانب الإيهان، وعنصر الابتداع والغرور والاستقلال الكاذب نجده فى جانب الإلحاد.

### أهداف الإلحاد:

من الناحية السلبية تتلخص أهداف الإلحاد في أمرين:

١ - إنكار الإيمان بالله سبحانه وتعالى .

٢- إنكار الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم .

أما من الناحية الإيجابية فتتلخص أهدافه في:

نصب أديان وضعية مستمدة من الإنسان لا من الوحى. وهذا ما كشف عنه القرآن الكريم في قوله تعالى: (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه)

وقوله تعالى:(واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون).

وتتوافر لهذه الأديان الوضعية (الإلحادية) الخصائص الرئيسية التي للدين بصفة عامة، والتي أنكر الإلحاد الدين من أجلها، وهذا يعنى أن الإلحاد المعاصر - وهو يهاجم الدين لم يفعل إلا أن استبدل دينا بدين .

استبدل بالدين الصادر من الوحى (من الله الحق) دينا صادرا من الإنسان.

وهذا في حد ذاته كاف في نقض الإلحاد المعاصر، لأن فيه فضحا للكذب والدجل الذي ينطوى عليه موقفه من إنكار الدين

## منهج للرد على الإلحاد المعاصر

فى نظرة استقرائية أكثر شمولا وجدنا الإلحاد المعاصر يقوم فى مجموعه على ادعاء الاستناد إلى العلم التجريبي والفلسفة العلمية، وينطلق من أربع قواعد:

إنكار الغيبيات

الزعم بكفاية القوانين الطبيعية بديلا عن القول بوجود الله

الزعم بكفاية العلم في مجال المعرفة

الزعم بكفاية العلم في مجال القيم

وقد تعرضنا لإسقاط هذه القواعد وما تقوم عليه في كتابنا بعنوان "الفكر المعاصر في ضوء العقيدة الإسلامية" الذي خصصناه لسد ثغرة "علم الكلام المعاصر في جانبه الدفاعي"

تم والحمد له رب العالمين

والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.

# الفهرس

| لقدمة                         | ٩   |
|-------------------------------|-----|
| الباب الأول مداخل ومصطلحات    |     |
| المدخل إلى دراسة علم التوحيد  |     |
| مريف كلمة الدين               | ١٥  |
| مريف علم التوحيد              | 1   |
| سوابط النظر في علم التوحيد    | ۲۱  |
| يزان الأصول الثلاثة           | 7 £ |
| ن علم الكلام ونشأة الفرق      | 71  |
| صطلح أهل السنة والجماعة       | 44  |
| صطلحات أساسية في علم الكلام   | ٤٢  |
| تكليف الشرعي وشروطه           | ۲٤  |
| جوب النظر                     | ٤٥  |
| مكم التقليد                   | ٥٢  |
| تبر الواحد                    | 70  |
| الباب الثاني: الصفات والمداخل |     |
| مدخل إلى الصفات وطرق إثباتها  |     |
| دخل إلى الصفات وطرق إثباتها   | ٦٨  |
| ساء الله الحسني               | ٧١  |

| ٧٣    | تصنيف المتكلمين للصفات                |
|-------|---------------------------------------|
| ٧٣    | صفة الوجود                            |
| ٧٣    | المدخل الفطري                         |
| ٧٨    | المدخل العقلي                         |
| ٧٨    | دليل الممكن والواجب                   |
| ۸١    | دليل الحدوث                           |
| ٩١    | دليل العناية                          |
| ٩ ٤   | مدخل العلم التجريبي                   |
| 97    | دليل السياق الغرضي                    |
| ١     | بطلان دعوى المصادفة                   |
| ١٠٨   | دليل الانضباط الإحصائي                |
| 117   | دليل إمساك المادة عن الفناء           |
| ۱۱۸   | المدخل العلمي إلى الإيهان بالله تعالى |
| 178   | التفكير في ذات الله                   |
|       | الباب الثالث المتشابهات               |
| ۱۳۱   | المحكم والمتشابه                      |
| 172   | حكم ما يوهم التشبيه                   |
| ١٤٤   | رؤية الله تعالى في الآخرة             |
| 101   | رؤية الله تعالى في الدنيا             |
| 104   | الرؤية في المنام                      |
| 107   | الاستواء على العرش                    |
| 171   | الحنابلة                              |
| 771   | حديث الجارية                          |
| 1 V T | ابن تيمية والصفات الخبرية             |

| منهج ابن تيمية في الصفات           | 1 4   |  |
|------------------------------------|-------|--|
| ابن تيمية والمجاز ٥                | 110   |  |
| القضاء والقدر                      | 191   |  |
| الجدل حول القضاء والقدر            | 377   |  |
| الاختيار والجبر وأفعال العباد      | 7 • 1 |  |
| الرضا بالقضاء والقدر               | 717   |  |
| أثر الإيهان بالقضاء والقدر عمليا ٥ | 770   |  |
| الرزق ۲                            | 777   |  |
| المقتول والأجل                     | 777   |  |
| الهداية والإضلال                   | 777   |  |
| العدل والمساواة في العفو والابتلاء | 777   |  |
| الوعد والوعيد                      | 377   |  |
| السعادة والشقاء ٥                  | 740   |  |
| العبرة بالخواتيم                   | 777   |  |
| الحسن والقبح                       | 747   |  |
| الصلاح والأصلح                     | 137   |  |
| ما يجوز في حقه تعالى ٣             | 737   |  |
| الخير والشر                        | 757   |  |
| السعادة والشقاء                    | 777   |  |
| خيرية الابتلاء ٢                   | 777   |  |
| ميادين النجاة والفلاح              | 779   |  |
| دور الشيطان                        | 777   |  |
| الباب الرابع الأخرة                |       |  |
| البعث                              | 779   |  |
| أهمية التذكير بالنار               | 719   |  |

| 1 P 7       | المنطق العملي في الإنذار           |
|-------------|------------------------------------|
| 4.0         | العقل النظري المسحون               |
| ٣٠٨         | النار حدث كوني                     |
| 717         | وجهان لقوانين الله في الكون        |
| 410         | منطقية سقوط الكافر في النار        |
| 411         | الإنذار رحمة                       |
| 211         | مراتب الخوف وأحكامه                |
| ۳۱۸         | العبد بين الخوف والرجاء            |
| ٣٢٣         | التبشير بالجنة                     |
| ۲۲٦         | من دروب الرحمة                     |
| ۲۳۸         | نعيم الجنة ماديا وروحيا            |
|             | الباب الخامس الأسماء والأحكام      |
| 450         | المدخل إلى الإيهان                 |
| 40.         | مصطلح الأسماء والأحكام             |
| 401         | حقيقة الإيهان بين المذاهب المختلفة |
| 307         | أهل السنة عموما                    |
| 401         | عند الإمام أبى حنيفة               |
| <b>T0</b> A | عند الإمام الأشعري                 |
| ٣٦.         | العلاقة بين الإسلام والإيهان       |
| 444         | تعليق الإيهان على المشيئة          |
| ۳۷۸         | خطر الأمن واليأس على الإيمان       |
| 444         | إيهان الأطفال                      |
| ۳۸۱         | الكبائر والصغائر                   |
| ٣٨٣         | حكم مرتكب الكبيرة                  |

| 490   | عوادل إسقاط العموبة           |
|-------|-------------------------------|
| 441   | دين الله واحد                 |
| ٤٠٦   | تعددية الشرائع                |
| 218   | مفهوم الإلحاد                 |
| ٤١٣   | ميادين الإلحاد                |
| 217   | ضوابط الإلحاد                 |
| ٤١٩   | علامات الإلحاد                |
| 773   | درجات، من الكفر               |
| 277   | بواعث الإلحاد                 |
| 577   | منهج للرد على الإلحاد المعاصر |
| £ 7 V | الفهرس                        |